verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

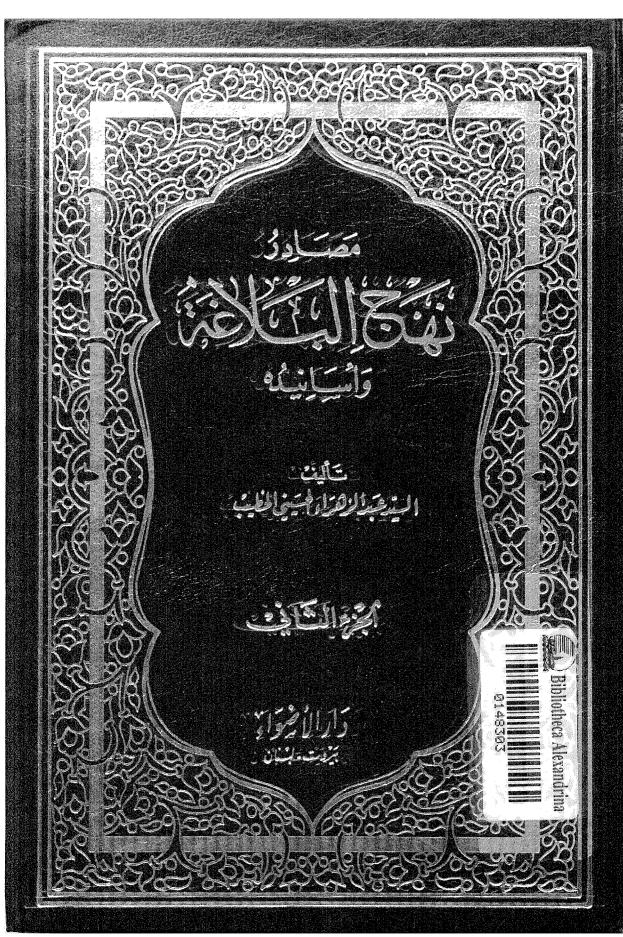







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مصادر « نهج البلاغة » وأسانيده



# مَصَادِدُ مُصَادِدُ مُصَادِدُ مُصَادِدُ مُصَادِدُ مُصَادِدُ مُ مُصَادِدُ مُ مُصَادِدُ مُ مُصَادِدُ مُ مُصَادِدُ مُ مُصَادِدُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعْلِمُ مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعِمِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِم

تأليث السيّدعَبدالزهرَاء لمسَيني الخطيبُ

الجزء الثاني

رَارِالاُضِوَاءِ بَيْوت. بَنِيْن الطبعَۃ الشالشۃ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م

دارالأضواء

الغنبيره - سشكارع عبد الله الحكام - بنكاية الروضة ص مب، - حسنكو

#### كتاب وتأريخ

تفضل الاستاذ الكبير ، والكانب البليغ الدكتور باقر عبد الغني عميد كلية اللغات في جامعة بغداد ، فأنحفنا بهذا الكتاب ننشره في مطلع هذا الجزء اعتزازاً به وله جزيل الشكر ، وجميل الثناء .

بغداد : ۱۹٦٨/۱۱/۵ . سماحة العلامة الجليل السيد عبد الزهراء المحترم .

السلام عليك . وبعد :

كان أول عهدي بـ ( نهج البلاغة ) يوم كنت تلميسذاً في الصف الأول المتوسط كان بين يدي أقرأه ولا أفقه منه شيئاً ، وشببت وشب شغفي به دليل عقيدة لم ينحت الدهر منها ذرة – إن شاء الله – ورائسد فكرة تتكسر الافكار من كل مهب على حدها ، وريع هوى شيعي يحيي الخواطر، ويشرح الصدر . وينعش الوجدان .

فلئن أطلت الوقوف عند كتابك أيها السيد الجليل ، ذلك أنه شعبندى من شعاب ( النهج ) ورافد من روافده الثرة، يملأ صدري بالرواء، وعواطفي بالصفاء ، ويشد ما لا يحل ولا يفل من عقد الولاء للامام بديع النهج .

كان أول ما وفقت اليه – زاد الله توفيقك – أن تصديت لبحث أصيل جزيل النفع ، جليل الأثر فرسمت له خطة علمية تتجلى معالمها في تنسيق الفصول والأبواب ، وتنضيد المادة ، ودقبة الانسجام بين ما تنتهي منه ، وما تمهد له ، بشكل يحقق وحدة الموضوع ، وتكامل أجزائه ، فكان أن تراصت نتائج البحث ، وتلاءمت خلاصاته بما يضمن له الرجحان في موازين البحوث الرصينة .

ثم سمت بك همتك - شد الله ازرك ، وأجزل أجرك - فوفرت مادته الغزيرة من ( مصادر ) زكيتها بأمانة الباحث ، و ( أسانيد ) دعمتها بحجة الناقد وأخبار وروايات نفضت عنها الشك بقوة المتثبت ، ولا شك أن المعنيين بحقل البحوث والدراسات سيقفون على ما بذلته من جهد وصبر وأنت تجمع مادة الكتاب وسيعرف ذوو الاصابة منهم ما انتهيت اليه من أصيل الرأي ، وواضح الحجة ، وسلم الخلاصة . وسيقر لك أهل الانصاف والذمة العلمية بعدالة الميزان ، وسلامة المقياس ، وبراعة العرض ، وألمعية الاستنتاج، ونزاهة الحكم ، وصراحة الفصل ، ودقة الأحكام .

ولن تكدّر صفو اعجابي وتقديري ملاحظات ما هيمن صميم الجانب العلمي من الكتاب ولكنك قد تراها مفيدة من حيث العرض المادي له ، منها :

كنت اوثر أن تطبع نصوص (النهج) بحرف أوضح (١١) وأن تأخذالصفحة كلها الى أن تنتهي . ثم يفرد عنوان لرواتها ويرتبون بأرقام، وأرى ان يشار الى المصدر مع تفصيلاته في الحاشية دون أن يتخلل ذكره الحسديث ، وان يلتزم بنهج واحد من هذا الباب فقد ذكرت المصادر وتفصيلاتها ثم اقتصرت

<sup>(</sup>١) ليس الدكتور الباقر بأول من آخذني بذلك فقد سبقه الى ذلك جماعة من العلمــــاء والادباء وقد تلافينا ذلك في هذه الطيمة .

غلى ذكرها مع الاحالة على الحاشية في وقت واحد وفي صفحة واحدة (ج٢/ ٢٦) كا آمل أن لا يغفل ذكر أرقام الصفحات من المراجع كا وقع مثلاً ص ١٨٤ من (قسم الرسائل) عند الاشارة الى ( العقد الغريد ) وكما حصل في مواطن أخرى .

وما دام الكتاب ينصب في فكرته الاساسية على أسانيد (النهج) فلعل الأخ الكريم يشاركني الرأي في افراد فهرس خاص برجال السند .

وختاماً وددت لو أن حديثي كان كله تهنئة لك على الجهد الضخم ، والحصيلة الرائعة فلا أملك ما أعبر به عن تقديري وتهنئتي غير دعاء حار الى الله تمالى أن يزيد في توفيقك ، وأن يجزيك عالماً ينفع الناس بعلمه ، ومعلماً لا يمل درسه ، ولا يطوى له كتاب .

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

الخلص باقر عبد النني وافانا بهذا التأريخ الشاعر الفاضل صاحب القصائد الذهبية المنقوشة على الأبواب الذهبية في مشهد الكاظمين عليها السلام والحرم الزينبي في دمشق السيد علي رضا الهندي ننشره على هذه الصفحة شاكرين لطفه.

في العلم كان فراغ وقد سددت فراغه بخير سفر جليل مصادرا وسياغه نور الهدى فيه ارخ (ونور نهج البلاغه) ۱۳۸۹

## بيسه الااحرارجيم

#### ٥٤ - فَيَخْطُلْبَيْلُبْرُابُرُعِلْيَبْلُلْفِينَالِلْفِينَالِلْفِينَالِلْفِينَالِلْفِينَالِلْفِينَالِلْفِينَا

اَلْحُمْدُ يَشِهِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَلاَ مَعْلُو فِي مِنْ يَعْمَتِهِ ، وَلاَ مَعْلُو مِنْ يَعْمَتِهِ ، اللَّذِي وَلَا مُسْتَنْكُفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، الَّذِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ ، وَلَا تُفْقَدُ لَهُ يَعْمَةٌ ، وَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ ، وَلا تُفْقَدُ لَهُ يَعْمَةٌ ، وَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِي لَمَا الْفَنَاءُ (۱) وَلِأَهْلِمَا مِنْهَا الْجُلَاءِ . وَهِي خُلُوةٌ خَضِرَةٌ ، وَقَدُ عَلَمَا الْفَنَاءُ (۱) وَلِأَهْلِمَا مِنْهَا الْجُلَاءِ . وَهِي خُلُوةٌ خَضِرَةٌ ، وَقَدُ عَجَلَتُ لِلطَّالِبِ ، وَالْتَبَسَتُ يِقَلْبِ النَّاظِرِ (۲) ، فَارْتَحِلُوا عَنْهَا . وَعَجَلَتُ لِلطَّالِبِ ، وَالْا تَطْلُبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَلاَغِ . وَلا تَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْحَمَلَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

<sup>(</sup>١) منيت : قدر لميها، والجلاء : الخروج من الاوطان .

<sup>(</sup>٢) التبست : اختلطت به محبة وعلقة .

<sup>(</sup>٣) الكفاف : ما يكف الانسان عن السؤال : والمراد به القوت .

قال ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة): م ١ ص ٢٥١: اعلم أن هذا الفصل يشتمل على فصلين من كلام أمير المؤمنين عليه المناء عليه إلى قوله: ولا تفقد له نعمة ، والفصل الثاني: من ذكر الدنيا إلى آخر الكلام ، وأحدهما غير مختلط بالآخر ، ولا منسوق عليه ، ولكن الرضي رحمه الله تعالى يلتقط كلام أمير المؤمنين عليه التقاطا ، ولا يقف مع الكلام المتوالي ، لأن غرضه ذكر فصاحته عليه السلام ، ولو أتى بخطبه كلما على وجهها لكانت أضعاف كتابه الذي جمهه .

والأمركا ذكر ابن أبي الحديد ، فإن ما نقله الرضى من كلامه تنابع في هذا الموضع ملتقط من خطبة له تنابع الاخطبها في عيد الفطر ، وأولها : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . الأنعام : ١ ، لا نشرك بالله شيئاً ولا نتخذ من دونه وليا ، و (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الغفور الرحيم . سبأ : ١ و ٢ ) (كذلك الله لا إله الاهو اليه المصير . المؤمن : ٣ ) (والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الارض الا بإدنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم . الحج : ٤) .

اللهم ارحمنا برحمتك ، واعممنا بمغفرتك إنك أنت العلي الكبير والحمد لله غير مقنوط من رحمته ... النح .

وفي هذه الخطبة أيضاً ما رواه الرضي عليه الرحمة من كلامه عليت لا في الخطبة التي مرت برقم (٢٨) باب الخطب والتي أول ما اختار الرضي منها قوله عنيت لا و الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع ... » كما أشار الى ذلك الشيخ ميثم بن علي البحراني في (شرح نهج البلاغة ) ج٢ ص ٤١ و ١١٧ . والخطبة هذه رواها بتمامها قبل الرضي الصدوق في كتاب ( من لا يحضره

الفقيه ) : ج١ ص ٣٢٧ كما رواها بتامها بعد الرضي شيخ الطائفة في ( مصباح المتهجد ) : ص : ٤٥٨ بسند ذكره هناك عن أبي مخنف .

## 27 - فَهُ كُلَّا لِمُنْ الْمُعَالِيَنِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِ الله الشام عند عزمه على المسير الى الشام

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَآءِ السَّفَرِ "، وَكَاآبَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعَثَآءِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمالِ وَالْوَلَدِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِي الْمُاحِبُ فِي السَّفَرِ وَانْتَ الْحَلِيْفَةُ فِي الْاَهْمِلِ، وَالا يَجُمِعُما عَيْرُكَ ، لأنَّ المُسْتَخْلَفَ لا يَكُونُ صاحِبًا ، والمُسْتَصْحَبَ لا يَكُونُ صَاحِبًا ، والمُسْتَصْحَبَ لا يَكُونُ صَاحِبًا ، والمُسْتَصْحَبَ لا يَكُونُ صَاحِبًا ، والمُسْتَضْحَلَفَ لا يَكُونُ صَاحِبًا ، والمُسْتَصْحَبَ اللهَ يَكُونُ اللهَ اللهَ اللهَ يَحْدُنُ الْمُسْتَحْلَفَ اللهَ يَكُونُ صَاحِبًا ، والمُسْتَصْحَبَ اللهَ يَحْدُنُ اللهُ اللهُ

قال الرضي رحمه الله : وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول الله كين الله وقد قفتاه امير المؤمنين بأبلغ كلام وتمسه احسن تمسام من قوله : ﴿ وَلا يَجْمُعُهَا غَيْرِكُ ﴾ الى آخر الفصل .

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>١) وعثاء السفر : مشقته اخذاً من الوعث وهو المكان السهل كثير الرمل الذي يتعب
 فيه الماشي ويشق عليه ، والكتابة : الغم وسوء الحال ، والانكسار من الحزن .

وصدر هذا الكلام ـ كما يقول الرضي ـ مروي عن رسول الله ﷺ (١) وتمه أمير المؤمنين عليت من قوله : ﴿ وَلَا يَجْمُعُهُما غَيْرِكُ ﴾ . . . النح .

وهذا الدعاء دعا به أمير المؤمنين عنيستناد بعد وضع رجله في الركاب من منزله بالكوفة متوجها الى الشام لحرب معاوية وأصحابه رواه كل من أعـثم الكوفي في ( الفتوح ) : ج٢ ص ٤٦١ ، ونصر بن مزاحم في كتاب (صفين) وذكره غيره من رواة السير (٢٠) .

قال نصر : لما وضع على عنائلا رجله في ركاب دابته يوم خرج من الكوفة إلى صفتين قال : إسم الله ، فلما جلس على ظهرها قال : (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) اللهم إني أعوذ بك .. الى آخر الفصل وزاد فيه نصر بعد قوله عليه السلام: وكآبة المنقلب (والحيرة بعد البقين ) (٣) .

وفي كتاب: « دعائم الإسلام » للقاضي النعمان: ج ا ص ٣٤٧ ، قال: وعن علي عَلِيْتَهُلِانُ أَنه كَانَ اذَا بِرَزَ للسفر قال: أشهد أَن لا إله إلا الله وحده ، وأن محمداً عبده ورسوله ، الحمد لله الذي هدانا للاسلام ، وجعلنا من خيير أمة أخرجت للناس ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمستمان على الأمر اطو لنا البعيد ، وسهل لنا الحزونة ، واكفنا المهم ، إنك على كل شيء قدير .

<sup>(</sup>۱) انظر : ( تهذیب اللغة ) للأزهري : ج ۲ ص: ۱۵ مادة : ﴿ وعث ﴾ و ( ریاض الصالحین ) للنووي : ص ۱۹۷ الحدیث ۵۷ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : م ١ ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) صفين ١٣٢ .

## ٤٧ - فَنْ تُكَالِمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

كَأَنَّيْ بِكِ يَا كُوفَةُ تُمَدِّينَ مَدَّ ٱلْأَدِيمِ ٱلْفُكَاظِيِّ'' ، تُعْرِكِيْنَ بِالنَّوَاذِلِ ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِكِ بِالنَّوَاذِلِ ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِكِ جَبَّارٌ سُوءَ إِلَّا ٱبْتَلاهُ ٱللهُ بِشَاغِلِ وَرَمَاهُ بِقَاتِلٍ .

هذا الكلام تصوير لما ينال الكوفة من العسف والخبط ، وقد وقع ما ذكر أمير المؤمنين عنستهاد في خصائص الكوفة التي ذكرها عنستهاد في هذا المكان أن كل جبار من الجبابرة الذين يقصدونها بسوء لا بد ان يبتلى بشاغل ، أو يرمى بقاتل .

ومن الجبابرة الذين ارادوا بها السوء زياد بن أبيه ، روى أنه كان جمعهم في المسجد لسب علي عَلَيْتَهِمْ وَ والبراءة منه ، ويقتل من يعصيه في ذلك ، فبينا هم مجتمعون إذ خرج صاحبه فأمر بالانصراف ، وقال : ان الامير مشغول عنك ، وقد كان قد رمى في تلك الساعة بالفالج (٢) .

ومنهم : الحجاج وقعت الاكلة في جوفه فمات من ذلك ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) العكاظي نسبة الى عكاظ ـ كفراب ـ وهو سوق تقيمه العرب في الصحراء بين نخــــلة والطائف يجتمعون فيه ليتماكظوا أي يتفاخروا ، والاديـــم العكاظى المستحكم الدبن ، وتعوكين من عركتهم الحرب اذا مارستهم ، والنوازل : الشدائـــد ، والزلازل : المزعجات من الخطوب .

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين مادة : جبر .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب : ٢ ــ ١٧٣ .

ومنهم : خالد بن عبدالله القسري ضربحتى هلك من الضربوصودرت أمواله وقتل ابنه يزيد وجر"ا بأرجلهما في شوارع الكوفةثم رمى بجيفتيهما الى الكلاب ١١٠ .

وكان خالد منحرفا عن امير المؤمنين عليتيادد يسبه على المنبر ويقول اللهم «كذا» من علي بن أبي طالب ابن عم محمد بن عبد الله وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين ثم يقول: هل كنيت ؟ ودخل عليه جعدة بن هبيرة المخزومي وبين يديه نبق يأكل منه فقال له: إذا شتمت علياً فلك بكل نبقة دينار ، وكان يقول: لخالد ابن امي "أفضل من علي بن أبي طالب وخالد هذا رجل من رجاله ، وذكر المدائني: أنه أمر ابن شهساب أن يكتب له السيرة فقال له ابن شهاب: انه يمر بي الشيء من سيرة علي بن أبي طالب؟ قال: لا الا أن تراه في قعر جهنم، ذكر ذلك أبو الفرج الاصفهاني وبهذا تعرف كيف تلاعب خالد وأضرابه من الولاة بالتاريخ الاسلامي.

ولا عجب أن يكون خالد كذلك فأنا أذكر لك ملخص ما ذكره ابو الفرج من أحواله: (أ) أصله من يهود تياء. (ب): كان جده يزيد بن أسد مع معاوية يوم صفين وكان يجيد تنميق الكذب حتى لقب بخطيب الشيطان ،ثم نشأ ابنه عبد الله فسلك منهاجه ثم نشأ خالد ففاق الجاعة . (ج) كان يتخنث في صغره وكبره ، ويعمل عمل قوم لوط. (د) انه دعي وابن زنا . (ه) كان في بادىء أمره قواداً يجمع بين عمر بن ابي ربيعة وصويحباته . (و) كان زنديقاً ، يسمى بشر زمزم ام الجملان ويوهم في كلامه أن الوليد بن عبد الملك أفضل من رسول الله وإبراهيم الخليل عليهما السلام ، ويقول : والله لو أمرني امير المؤمنين « الوليد » أن انقض الكعبة حجراً حجراً لنقضتها حتى أنقلها إلى الشام ، لأمير المؤمنين « الوليد » أكرم على الله حجراً لنقضتها حتى أنقلها إلى الشام ، لأمير المؤمنين « الوليد » أكرم على الله

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبري وابن الاثير في حوادث سنة ١٧٠ ، و الاغاني : ١٩٠ مر٦٣.

من أنبيائه (ز) كان يولي المجوس والكفار على المسلمين ويهدم المآذن ويشيد البيع لأن امه كانت نصرانية، فاذا أذن المؤذن أمر بالنواقيس فضربت، ذلك غيض من فيض مناقبه! التي ذكرها ابو الفرج في الاغاني ١٩ / ٦٣ . وهو لا يتهم في حق مثله .

أما من رماهم الله من الجبارين بقاتل فهم كثير وأحوالهم مشهورة .

وقد روى هذا الكلام قبل الشريف الرضي - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحق بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الفقيه في كتاب ( البلدان ص ١٦٣ قال : قال أمير المؤمنين تنطيخ للكوفة : ويحك يا كوفة واختك البصرة كأني بكما تمد ان مد الأديم ، تعركان عرك العكاظي الا أني أعلم فيا أعلمني الله عز وجل أنه ما أراد بكما جبار سوءاً الا ابتلاه الله بشاغل.

ورواه - بعد الشريف الرضي - الزمخشري في الجزء الاول من « ربيع الأبرار » باب البلاد والديار .

# خَانَ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ

الْحَمْدُ بِللهِ كُلَّمَا وَقَبَ لَيْكُ لَيْكُ وَغَسَقَ ، وَٱلْحَمْدُ بِللهِ كُلَّمَا لَا خُمْدُ بِللهِ كُلَّمَا لَا خَمْدُ بِللهِ غَيْرُ مَفْقُودِ ٱلْإِنْعَامِ وَلَا لَاحَ نَجْمٌ وَخَفَقَ (' ) وَٱلْحُمْدُ بِللهِ غَيْرُ مَفْقُودِ ٱلْإِنْعَامِ وَلَا

<sup>(</sup>١) وقب : دخل ، وغسق : اشتدت ظلمته . وخفق النجم : غاب ,

مُكَافَا ٱلإفضَالِ .

أمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدِّمِتِ '' وَأَمَر ثُهُمْ بِلْزُومِ هَلَا أَيْلُطُاطِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرِي . وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْطَعَ هَذِهِ الشَّطْفَةَ إِلَى شِرْذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوطِنينَ أَكْنَافَ دَجْلَةَ '' فَأَنْهِضَهُمْ النَّطْفَةَ إِلَى شِرْذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوطِنينَ أَكْنَافَ دَجْلَة '' فَأَنْهِضَهُمْ مَنْ أَمُلَدُ الْقُوَّةِ لَكُمْ '' . مَعَكُمْ إِلَى عَدُوِ كُمْ وَأَجْعَلَهُمْ مِنْ أَمُلَدَادِ الْقُوَّةِ لَكُمْ '' . (" . أَقُولُ يَعْنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالمِلْطَاطِ هَاهُنَا السَّمْتَ الَّذِي أَمَر هُمْ الْمُؤْومِةِ وَهُو شَاطِئَةُ الشَّلَامُ بِالْمِلْطَاطِ هَاهُنَا السَّمْتَ النَّيْطُفَةِ مَاء اللَّهُ وَأَصُلُهُ مَا الشَّوَى مِنَ الْأَرْضِ . وَيَعْنِي بِالنَّطْفَةِ مَاء اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ مِنْ عَرِيبِ الْعِبَارَاتِ وَعَجِيبًا ) .

\* \*

هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليت الله وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة ، ومتوجها إلى صفين لخس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين ذكرها جماعة من أصحاب السير ، ذكر ذلك ابن ابي الحديد . في (شرح النهج) م١ص٧٨٠. وانظر كتاب «صفين » لابن مزاحم ص ١٣١ و ص ١٣٢.

<sup>(</sup>١) المقدمة : ما يتقدم الجيش للاستكشاف .

<sup>(</sup>٢) اكناف جمع كنف رهو الجانب

<sup>(</sup>٣) الأمداد جمع مدد، وهو ما يمدُّ به الجيش لتقويته

#### ٤٩ - فَخْݣُكُلافِئْلِمُ عَلَيْظِلْسَيْغُلافِئْ

الحُمْدُ يِنْهِ ٱلَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ ٱلْأُمُورِ ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الطَهُورِ '' ، وَٱمْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ ٱلْبَصِيْرِ ، فَلَا عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ لَنَكُورُهُ ، وَلَا قَلْبُ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ '' ، سَبَقَ فِي ٱلْعُلُوِّ فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ . فَلَا أَنْ فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ . فَلَا أَنْ فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ . فَلَا أَنْ يَعْلَمُ أَلُولُهُ مِنْهُ . وَلَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي السِيْعَلَاوُهُ فَلَا قَرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي السِيْعَلَاوُهُ وَالْمَعْمَ اللَّهُ مَا عَلَى أَلْفُهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا يَقُولُ ٱللمُسَبِّهُونَ '' يَعْجُبُهَا عَنْ وَالْجِبِ مَعْرِفَتِهِ ، فَهُو ٱلَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ ٱللهُ عَمَّا يَقُولُ ٱللْمُسَبِّهُونَ '' يَعْجُبُهَا عَنْ وَالْجِبِ مَعْرِفَتِهِ ، فَهُو ٱلَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَمُ ٱللهُ عَمَّا يَقُولُ ٱللْمُسَبِّهُونَ '' عَلَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ ٱللمُسَبِّهُونَ '' عَلَى إِنْهِ وَٱلْجُاحِدُونَ لَهُ عُلُواً كَبِيرًا .

<sup>(</sup>١) بطن الخفيات : علمها . يقال : بطنت الأمر : علمت باطنه ، وكنى بأعلام الظهور عن آياته الدالة على وجوده .

<sup>(</sup>٣) أي لا يمكن من لم يره بعينه أن ينكره لدلالة كل شيء عليه سبحانه . ولا سبيل لمن أثبت وجوده أن يحيط علماً به تمالي شأنه .

<sup>(</sup>٣) أعلام الوجود الدالة على اقرار الجاحد لا تحصى منهــــا لجوء الجاحد اليه سبحانه عند الشدة .

<sup>(</sup>٤) المشبهون الذين شبهوه تعالى بشيء من مخلوقاته .

نقل هذا الكلام شيخنا الجحلسي رفع الله درجته في كتاب « الروضة » من ( البحار ) ج ٢٧ ص ٣٠٤ عن ( نهج البلاغة ) وعن كتاب « عيون الحكم والمواعظ » لعلي بن محمد بن شاكر الواسطي المتوفى سنة (٤٥٧) بجرف واحد.

وذكر ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ) م ١ ص ٢٩١ عند شرح قوله عليه السلام في هذا الكلام ( فلا عين من لم يره تنكره . . النع ) قال : وقد روي هذا الكلام على وجه آخر ، قالوا في الكلام : ( فلا قلب من لم يره ينكره ، ولا عين من أثبته تبصره ) وفي ذلك دلالة على أن هناك من روى هذا الكلام غير الشريف الرضي ولكن ابن أبي الحديد لم يذكره ، وفي قوله : قالوا دليل على أن رواته جماعة فتأمل !

#### • ٥ - فَخُرُكُلافِئِلِهُ عَلِيَبْلِلسِّيَالِافِئِل

إِنَّمَا بَدُهُ وُتُوعِ ٱلْفِتَنِ أَهُوَالَا تُتَّبِعُ ``، وَأَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ ، فَغَالِفُ فِيهَا كِتَابُ ٱللهِ ، وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رَجَالًا `` عَلَى غَيْرِ دِينِ ٱللهِ فَلَوْ أَنَّ ٱلْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ ٱلْحُقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى اللهِ فَلَوْ أَنَّ ٱلْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ ٱلْبَاطِلِ لَا نَقْطَعَتُ أَلُوْ تَادِينَ ، وَلَوْ أَنَّ ٱلْحُقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ ٱلْبَاطِلِ لَا نَقَطَعَتُ عَلَى عَنْهُ أَلْسُنُ ٱلْمُعَانِدِينَ ' وَلَكِنْ يُونِّخذُ مَنْ هٰذَا صِغْثُ وَمِنْ عَنْهُ أَلْسُنُ ٱلْمُعَانِدِينَ ' وَلَكِنْ يُونِّخذُ مَنْ هٰذَا صِغْثُ وَمِنْ عَنْهُ أَلْسُنُ ٱلْمُعَانِدِينَ ' وَلَكِنْ يُونِّخذُ مَنْ هٰذَا صِغْثُ وَمِنْ عَنْهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) المراد بالفتن هنا الآراء الباطلة والاحكام المبتدعة .

<sup>(</sup>٢) أي يتابع عليها رجال رجالاً .

 <sup>(</sup>٣) المرتادين : الطالبين . واللبس : الشبهة بالامو .

هـــــــذَا ضِغْثُ '' فَيُمْزَجَانِ ، فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي ٱلشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَيَنْجُو ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ كُمُمْ مِنَ ٱللهِ ٱلْحُسْنَى .

\* \*

رواه قبل الشريف الرضي :

آ - البرقي في ( المحاسن ) : ١ / ٢٠٨ في كتاب (مصابيح الظلم) بسنده
 عن الحسن بن علي بن فضال بسنده عن أبي جعفر عنشتهد قال : خطب أمير
 المؤمنين عنبستهد الناس فقال : « إنما بدء وقوع الفتن » الخ .

ب — الكلينى في (اصول الكافي): في باب البدع والرأي والمقائيس عن الحسين بن محمد الأشعري بسنده عن أبي جعفر تنصيلات قــــال : خطب أمير المؤمنين عنبستهد فقال : ﴿ إِنَّمَا بِدَ، وقوع الفَتَنْ . . ﴾ النح .

ورواه أيضاً في ( روضة الكافي ) : ص ٥٨ .

ج - ابن واضح في ( التاريخ ) : ٢ / ١٣٦ قال : وانصرف الامام علي علي علي الكوفة - أي بعد التحكيم - فلما قدمها قام خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس ان أول وقوع الفتن » الخ. باختلاف بسيط في بعض الالفاظ .

د — التوحيدي في ( البصائر والذخائر ) ص ٣٢ قــال : قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . «إنّ الحق لو جاء محضاً لما اختلف فيه ذو حجا، وإن الباطل لو جـاء محضاً لما اختلف فيه ذو حجا ولكن أخــذ ضغث من هذا، وضغث من هذا » .

ولسنا بحاجة إلى تعداد من رواه بعد الرضي رحمه الله .

<sup>(</sup>١) الضغث : قبضة من الحشيش مختلطة فيها الاخضر واليابس.

#### ٥١ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُكُ بُكُ عَلَيْبُمُ الْسِيَّ الْأَمْلُ

لما غلب أصحاب معاوية على شريعة الفرات بصفة في ومنعوهم المساء

قد أَسْتَطْعَمُوكُمُ ٱلْقِتَالَ ('' فَقِرُّوا عَلَى مَذَلَّةٍ ، وَتَأْخِيرِ خَلَّةٍ ، أُوْرَوُّوا مِنَ ٱلْمَاءِ ، فَالْمُوْتُ مَحَلَّةٍ ، أُوْرَوُّوا أَلسَّيُوفَ مِنَ ٱلدِّمَاءِ تُرُوَوُا مِنَ ٱلْمَاءِ ، فَالْمُوْتُ فِي حَيَاتِكُمُ مَقَهُو رِينَ ، وَٱلْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ ، أَلَا وَإِنَّ فِي حَيَاتِكُم مَقَهُو رِينَ ، وَٱلْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُم قَاهِرِينَ ، أَلَا وَإِنَّ فِي حَيَاتِكُم مَقَهُو رِينَ ، وَٱلْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُم قَاهِرِينَ ، أَلا وَإِنَّ مُعَاوِيَةً قَادَ لُمَّةً مِنَ ٱلْغُواةِ ('' ، وَعَمَسَ عَلَيْهُمُ ٱلْخَبَرَ (") تحتى خَيْلُوا نُحُوْرَهُمْ أَغْرَاضَ ٱلْمَنِيَّةِ .

قسال نصر بن مزاحم: حدّثنا عمرو بن شمر ، عن جابر: خطب على عن الله فقال: « أما بعد ، فان القوم قد بدؤكم بالظلم ، وفاتحوكم بالبغي ، واستقبلوكم بالعدوان واستطعموكم القتال حين منعوكم الماء فأقروا على مذّلة ، وتأخير مهلة ... » الفصل الى آخره (٤).

<sup>(</sup>١) استطمعوكم القتال كلمة مجازية معناهـا طلبوا القتال منكم ، كأنه جــــل القتال شيء يستطعم .

 <sup>(</sup>٢) اللمة ـ بضم اللام ـ واذا كانت الميم مخففة فالمراد جماعة قليلة ، واذا كانت مشددة فالقصد الاصحاب بالسفر .

 <sup>(</sup>٣) عمس الحبر - بالتخفيف والتشديد - ابهمه وهو به عارف والاغواض جمع غوض وهو الهدف ، والقرار : الثبات ، والحملة : المنزلة .

<sup>(</sup>٤) انظر : « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد : م١ ص ٢٠٩ .

### ٥٢ - فَعَنْ الْمِنْ الْمِنْ

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَصَرَّمَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعِ ، وَتَنَكَّرَ مَعْرُو فَهَا ، وَأَدْبَرَتْ حَدَّاء ('' . فَهِيَ تَحْفِزُ بِالْفَنَاءِ سُكَّانَهَا ('' وَقَدْ أَمَرَّ مِنْهَا مَسَا كَانَ مُطُوّا . وَقَدْ أَمَرَّ مِنْهَا مَسَا كَانَ مُطُوّا . وَقَدْ أَمَرَّ مِنْهَا إِلّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَةً وَكَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفُوا ("' . فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَة الْإِدَاوَةِ . أَوْ مُجرْعَةٌ كَجُرْعَةِ اللَّقَلَةِ ، لَوْ تَمَزَّزَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْقَع ('' وَأَوْ مِعُوا عِبَادَ اللهِ الرَّحِيلَ ('' عَنْ اهِذِهِ الدَّارِ ، المُقْدُودِ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ . وَلَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيْهَا الْأَمَسُلُ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ . وَلَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيْهَا الْأَمْسُلُ وَلَا يَطُولَنَّ

<sup>(</sup>١) تصرمت : انقطعت وآذنت : أي أعلمت بذلك ، وتنكر معروفها : جهل منها ما كان معروفاً . حذاء ــ بالحاء المهملة ــ : مسرعة ، وتروي بالجيم أي منقطعة .

<sup>(</sup>٢) تحفزهم : تدفعهم وتسوقهم . وتحدرهم بالموت ـ بالراء ـ أي تحوطهم بـــه ، وتروى « تحدد » ـ بالواو ـ أي تسوقهم بالموت إلى الهلاك مؤكدة لها .

<sup>(</sup>٣) أمر الشيء : صار مراً ، وكدر : تعكر .

<sup>(؛)</sup> السملة .. محركة .. بقية الماء في الحوض . والاداوة : المطهرة . والمقلة .. بفتح الميم والسكون .. : حصاة يضعها المسافرون في اناء ثم يصبون الماء فيه ليغمرها فيتناول كل واحسمه مقدار ما غمرها ، يفعلون ذلك اذا ارادوا قسمة الماء عند قلته . والتموز : الامتصاص قليلا . والصديان : الصادي ، ولم ينقع : لم يرو .

<sup>(</sup> ٥ ) ازمعوا الرحيل : أي عزموا وأجمعوا عليه .

عَلَيْكُمُ ٱلْأَمَدُ فَوَاللهِ لَوْ حَنَنْتُمْ تَحنِينَ ٱلْوُلُهِ ٱلْعِجَالِ''. وَدَعَوْتُمْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَهْبَانِ '" . وَخَرَجْتُمْ بَهِ اللهِ مِنَ ٱلْأَهْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ ٱلْتِمَاسَ ٱلْقُرْبَةِ إِلَيْهِ فِي ٱرْتِفَاعِ وَرَبَّةٍ عِنْدَهُ أَوْ خُفْرَانِ سَيِّنَةٍ أَحْصَتُهَا كُتُبُهُ ، وَحَفِظَهَا رُسُلُهُ '' وَرَبَّةٍ عِنْدَهُ أَوْ خُفْرَانِ سَيِّنَةٍ أَحْصَتُهَا كُتُبُهُ ، وَحَفِظَهَا رُسُلُهُ '' لَكَانَ قَلِيلًا فِيما أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابِهِ ، وَاللهِ لَوْ ٱلْمُناقِثَ عَلَيْكُمْ مِنْ وَعَابِهِ ، وَاللهِ لَوْ ٱلْمُناقِثَ عُلَيْكُمْ مِنْ دَعْبَةٍ وَاللهِ لَوْ ٱلْمُناقِثَ عُلُولُكُمْ مِنْ دَعْبَةٍ إِلَيْهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَما ، ثُمَّ مُعَرْثُتُمْ فِي الدُّانِيا مَا ٱلدُّ نَيَا بَاقِيَةُ '' وَاللهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَما ، ثُمَّ مُعَرْثُتُمْ فِي الدُّانِيا مَا ٱلدُّ نَيَا بَاقِيَةُ '' مَا جَوْدَتُ أَعْمَالُكُمْ فَ وَلُولُكُمْ مِنْ تَجْدِكُمْ مَا أَنْعُمَهُ مَا مُعَلِيكُمُ الْعِظَامَ وَهُدَاهُ إِيَّاكُمْ لِلْإِيمَانِ .

هذا مختار خطبة خطب بها عليه السلام في أحد أعياد الأضحى ، وأولها «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا» وهي خطبة نقلها الصدوق في « الفقيه » : ج ١ ص ٣٢٩ ، كما نقلها الشيخ الطوسي في ( المصباح ) ص ٤٦١ قال : روى أبو مخنف عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) الوله : جمع واله . زوالهة : كل أم فقدت ولدها والعجال : النياق التي فقدت فصائلها.

<sup>(</sup>٣) هديل الحامة : صوتها عند فقدان إلفها .

<sup>(</sup>٣) الجؤار : الصوت المرتفع والمراد به التضرع . والمتبتل : المنقطع للعبادة .

<sup>(</sup>٤) الرسل ــ هنا ــ الحفظة أي الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد .

<sup>(</sup> ه ) انحاثت : ذابت .

<sup>(</sup>٦) أي مدة بقائها.

جندب عن أبيه : أن علياً عليه السلام خطب يوم الأضحى ، وذكر الخطبة وفيها ما اختار السيد الشريف في ( نهج البلاغة ) ، كا ذكر طرفاً منها أبونعيم في « الحليسة » ج ١ ص ٧٧ بسنده عن بكر بن خليفة ، وأملى الشيخ المفيد طرفاً منها في المجلس العشرين من أماليه ص١٨باسناده المتصل بمجاهد فتأمل.

## 

في ذكر يوم النحر وصفة الاضحية

وَمِنْ كَمَالِ ٱلْأَضْحِيَةِ ٱسْتَشْرَافُ أَذُنِهَا ''' وَسَلَامَةُ عَيْنِهَا . فَإِذَا سَلِمَتُ الْأَضْحِيَةِ وَتَمَّتُ . وَلَوْ كَانَتُ عَطْبَاءَ ٱلْأَضْحِيَةِ وَتَمَّتُ . وَلَوْ كَانَتُ عَضْبَاءَ ٱلْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى ٱلْمُنْسَك ''' .

<sup>(</sup>١) استشراف اذنها : طولها وكنى بذلك عن سلامتها من القطع ، او نقصان الخلقسة كالصهاء « وهي معدومة الاذن خلقة » بناء على رأي بعض الفقهاء بلزوم استيفاء الاضحية لشروط الهدي ، وقيل : المراد بالاستشراف التأمل والتفقد ففي الحديث عن علي عليه السلام : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضاحي باستشراف العين والاذن ... » الحسديث ، وفسر ذلك في القاموس بالتفقد والتأمل لثلا يكون فيهما نقص وعلى هذا تصح رواية « الفقيه » ( استشراف اذنها وعينها ) ، وفسر ابن ابى الحديد الاستشراف بمعنى آخر قال : استشراف اذنها وانتصابها واذن شرفاء اي منتصبة وليس في هذا التفسير مسا يوافق صفات الأضحية في أقوال الفقهاء .

<sup>(</sup>٢) عضباء القرون : مكسورته ، وتجر رجلها أي عرجاء .

قال الرضي رحمه الله : والمنسك هنا : المذبح .

هذا الكلام تابع للخطبة السابقة ، ولذا ليس في النسخة التي عليها شرخ ابن أبي الحديد – وهي أصح النسخ – كلمة « ومن كلم له عليسه السلام » بل كان الفاصل بينها كلمة ( ومنهسا : في ذكر يوم النحر وصفة الاضحية ) ورورودها تحت عنوان خاص في سائر النسخ فالمظنون بل المقطوع به أنه من سهو النساخ تعرف ذلك بمراجعة ( من لا يحضره الفقيه ) : ج ١ ص ٤٦١ ، و ( مصباح المتهجد ) : ص ٤٦١ ، فإن الصدوق وشيخ الطائفة عطسر الله مرقديها رويا هذا الكلام في الخطبة السالفة – كما قدمنا – وفي المصدرين : « ومن تمام الاضحية استشراف اذنها ، وسلامة عينها ، وإذا سلمت العين والاذن تمت الاضحية ، وإن كانت عضباء القرن ، أو تجر برجلها إلى المنسك و للا تجزي ] وإذا ضحيتم فكلوا واطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام » الخطبة .

وفي ( الفقيه ) استشراف عينها واذنها ، وكلمة « فلا تجزي » ليست في ( المصباح ) .

## ٥٤ - فَيُخْطُلِبَيْلُ بُرُكُ بَكِينِهُ الْسِنَّ الْإِلْمُ لَالْسِنَّ الْإِلْمُ لَا الْمِدَالِيَّ الْمِلْمُ الْمِدَالُولِيَّ الْمِلْمُ الْمِدَالُولِيِّ الْمِلْمُ الْمِدَالُولِيِّ الْمِلْمُ الْمُلْمُ اللَّهِ الْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّل

فَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكَ الْهِ إِلِ النَّهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا ('' قَــــدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وَ'خلِعَتْ مَثَانِيهَا ('' تَحتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ أُو

<sup>(</sup>١) تداكوا . ازدحموا ، والهيم : العطاش ، والورد : شرب الماء .

<sup>(</sup>٧) المثاني : جمع مثناة ـ بكسر الميم وفتحها ـ وهو الحبل يثني ويعقل به البعير .

بَعْضَهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ . وَقَدْ قَلَّبْتُ لِهذَا ٱلْأَمْرَ بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ فَمَا وَجَدْ ثَنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَسَالُهُمْ أَوِ ٱلْجُحُودُ بِمَا جَسَاءَنِي بِهِ مُحَمَّدُ مَلَا وَجَدْ ثَنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَسَالُهُمْ أَوِ ٱلْجُحُودُ بِمَا جَمَّا يَعِيْ بِهِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَكَانَتُ مُعَالَجَةُ ٱلْقِتَسَالِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مَوْتَاتِ ٱلْآخِرَةِ . مُعَالَجَةِ ٱلْعِقَابِ ، وَمَوْتَاتُ ٱلدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مَوْتَاتِ ٱلْآخِرَةِ .

تقدم منا الكلام على مصادر هذه الخطبة عند القول في مصادر الخطبة وقم (٢٦). ونضيف إلى ذلك أن صاحب « العقد الفريد » روى طرفا منها في الجزء الرابع وابن الأثير فسر غريبها في ( النهاية ) : ج ٢ ص ١٢٨ مادة دكك وما في هذه الخطبة هوالأمر الواقع حتى أخذ أبو مخنف قوله عليه السلام « فتداكوا على تداك الابل الهيم يوم وردها » فقال عند صفته لبيعة الناس أمير المؤمنين عنيت إلان الأنصار والمهاجرين اجتمعوا في مسجد رسول الله أمير المؤمنين عنيت أن الأنصار والمهاجرين اجتمعوا في مسجد رسول الله وأبي الهيثم بن التيهان ، ورفاعة بن رافع ، ومالك بن عجلان ، وأبي أبوب خالد بن يزيد على إقعاد أمير المؤمنين عنيت إلا مسجد بأهله ، فاتفق رأي عمار ، فقال لهم : أيها الأنصار قسد سار فيكم عثان بالأمس بما رأيتموه ، وأنتم على شرف من الوقوع في مثله إن لم تنظروا لأنفسكم ، وإن علياً أولى الناس بهذا الأمر لفضله وسابقته .

فقالوا: رضينا به حينئذ ، وقالوا باجمعهم لبقية النـــاس من الأنصار والمهاجرين: أيها الناس إنا لن نألوكم خيراً وأنفسنا إن شاء الله ، وإن عليــا من علمتم وما نعرف مكان أحد أحمل لهذا الأمر منه ، ولا أولى به .

فقال الناس باجمعهم قد رضينا ، وهو عندنا على ما ذكرتم وأفضل .

وقاموا كلهم وأتوا علياعليه السلام فاستخرجوه من داره وسألوه بسط يده فقبضها (۱) ، فتداكوا عليه تداك الابل الهيم على وردها حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً فلما رأى منهم ما رأى سألهم أن تكون بيعته في المسجد ظاهرة للناس و إلى أن قال – فنهض الناس معه حتى دخل المسجد فكان أول من بايعه طلحة فقال قبيصة بن ذؤيب الأسدي : تخوفت أن لا يتم له أمره لأن أول يد بايعته شلاء ، ثم بايعه الزبير وبايعه المسلمون بالمدينة إلا محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر واسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك وحسان ابن ثابت وعبد الله بن سلام ..الخ.

نقل ذلك ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة )م١ ص ٣٤٠ من كتاب « الجل » لابي مخنف .

#### 00- قَانَ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّلَّالِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ

وقد استبطأ أصحابه اذنه لهم في القتال بصفتين

أَمَّا قَوْلُكُمْ : أَكُلُّ ذَٰلِكَ كَرَاهِيَةَ ٱلْمُوْتِ فَوَٱللهِ مَا أَبَالِي أَدَخَلْتُ إِلَى الْمُوْتُ إِلَى الْمُوتُ إِلَى الْمُوتُ إِلَى الْمُوتِ أَوْلُكُمْ : أَدَخَلْتُ إِلَى الْمُوتِ أَوْلُكُمْ : شَكَّا فِي الْهُلِ الشَّامِ فَوَاللهِ مَا دَفَعْتُ ٱلْخَرْبَ يَوْمَا إِلَّا وَأَنَا السَّامِ فَوَاللهِ مَا دَفَعْتُ ٱلْخَرْبَ يَوْمَا إِلَّا وَأَنَا اللهَ

<sup>(</sup>١) وهذه العبارة أيضًا مأخوذة من كلامه عليه السلام « وبسطتم يدي فكففتها » انظر « نهج البلاغة » : ٢٤٩/٢ .

أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِي بِيوَ تَعْشُو ٓ إِلَى ضَوْئِي ```، وَذَٰلِكَ أَطْمَعُ أَنْ تَلُحَقَ بِي طَائِفَةُ فَتَهْتَدِي بِيوَ تَعْشُو ٓ إِلَى ضَوْئِي ```، وَذَٰلِكَ أَحَبُ ۚ إِنَّ كَانَتُ تَبُوءُ بِآثَامِهَا . أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَثْنَا لَهُمَا عَلَى ضَلَالِهَا وَإِنْ كَانَتُ تَبُوءُ بِآثَامِهَا .

#### \* \*

قال ابن أبي الحديد: لما ملك أمير المؤمنين عنيت لله بصفين ثم سمح لأهل الشام بالمشاركة فيه والمساهمة رجاء أن يعطفوا إليه ، واستالة لقلوبهم ، وإظهاراً للمعدلة وحسن السيرة فيهم ، مكث أياماً لا يرسل الى معاوية ولا يأتيه من عند معاوية أحد ، واستبطأ أهل العراق أذنه لهم في القتال ، وقالوا: يا أمير المؤمنين خلفنا ذرارينا ونساءنا بالكوفة ، وجئنا الى أطراف الشام لنتخذها وطنا ! ؟ إذن لنا في القتال فإن الناس قد قالوا . قال لهم عليه السلام: ما قالوا ؟ فقال منهم من قال: إن الناس يظنون أذك تكره الحرب عليه السلام: ما قالوا ؟ فقال منهم من يظن أنك في شك من قتال أهل الشام . كراهية للموت ، وإن من الناس من يظن أنك في شك من قتال أهل الشام . فقال عليه السلام : ومتى كنت كارها للحرب قط !؟ إن من العجب حبي لها غلاماً ويافعاً وكراهيتي لها شيخاً بعد نفاذ العمر ، وقرب الوقت ، وأما شكي غلاماً ويافعاً وكراهيتي لها شيخاً بعد نفاذ العمر ، وقرب الوقت ، وأما شكي ألامر ظهراً وبطناً فما وجدت يسعني إلا القتال أو أن أعصي الله ورسوله ، ولكني استأني بالقوم عسى أن يهتدوا أو تهتدي منهم طائفة ، فان رسول الله تقلك قال لي يوم خيبر : ( لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خُيْر لك مما طلمت عليه الشمس ) (\*) .

فأنت ترى أن الحديدي ذكر السبب في قول أمير المؤمنين عليه السلام لهذا الكلام، كما ذكر الكلام الذي رواه الرضي بصورة لا تختلف عنه معنى وإن اختلفت معه في بعض الالفاظ. ثم أن ورود ما هو بهذا المعنى عنه شيء عليه السلام كثير.

<sup>(</sup>١) عشا الى النار يعشو : استدل عليها ببصر ضميف .

<sup>(</sup>٢) الشرح م٢ ص ٣٤٧ .

#### 07 - كَنْ كَلْا يِزْلُمُ عَالِيَبْلِلْسِّتُ الْمِنْلُ

<sup>(</sup>١) اللقم : الجادة الواضحة . والمضض : لذع الألم وبرحاؤه .

<sup>(</sup>٢) التصاول: أن يحمل كل واحد من القرنين على صاحبه، والتخالس: التسالب والانتهاب.

<sup>(</sup>٣) الكبت: الاذلال.

<sup>(</sup>٤) الجران : مقدم عنق البعير ، وتبوأت المغزل : نزلته .

<sup>(</sup>ه) يقـــال لمن أسرف في الأمر : لتحتلبن دما ، وأصله الناقة يفوط في حلبهـا فيحلب الحالب دما ،

هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام في قصة ابن الحضرمي لما قدم البصرة من قبل معاوية ومعه كتاب منه إليهم - وذلك بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر - يدعوهم الى نبذ طاعة على عليه السلام ونكث بيعته ، ويسألهم معاونته على الطلب بدم عثان . فلما قرأ عليهم الكتاب قال معظمهم : سمعنا وأطعنا ، واستولى على البصرة وجبى خراجها.

وكان أمير البصرة يومئذ زياد بن أبيه قد استخلفه عبدالله بن العباس وقدم على على عليه السلام إلى الكوفة يعزيه عن محمد بن أبي بكر رحمه الله. فرحل زياد من قصر الامارة واستجار بالازد ومعه بيت المال ، وكتب الى ابن عباس بالأمر ، فرفع ابن عباس كتابه الى أمير المؤمنين عليه السلام ، فخطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس بخطبة منها ما اختاره الرضي هنا، ثم أرسل جارية ابن قدامة السعدي إلى البصرة في جماعة ، فلما وصلها انضم إليه شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هناك ، فناهض جمع ابن الحضرمي واضطره الى دار من دور البصرة في عدد من أصحابه ، فحرس جارية الدار عليهم فهلك ابن الحضرمي في سبعين رجلا من أصحابه ، وثاب الناس بعد الى طاعة أمير المؤمنين عليه السلام وسمي جارية من يومئذ في قصة مشهورة نقلها ابن أبي الحديد عليه السلام وسمي جارية محرقاً من يومئذ في قصة مشهورة نقلها ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ) م ١ ص ٣٤٨ ـ ٣٥٥ مفصلاً عن الواقدي وإبراهيم في (شرح نهج البلاغة ) م ١ ص ٣٤٨ ـ ٣٥٥ مفصلاً عن الواقدي وإبراهيم ان هلال الثقفي . وكلاهما متقدمان على الرضي كا لا يخفى .

وروى نصر بن مزاحم بسنده عن الشعبي أن علياً قال يوم صفين وقد أقر الناس بالصلح : «إن هؤلاء القوم لم يكونوا ليفيئوا الى الحق » الى أن قال الناس بالسلام : « ولقد كنا مع رسول الله المناس نقتل آباءنا »(١) . . الى آخر ما اختاره الرضي . فيظهر من هذا أن أمير المؤمنين عليه السلام قال هذا الكلام في غير موطن .

<sup>(</sup>١) صفين : ص ٢٠٠

ورواه الزنخشري في الجزء الرابع من ( ربيع الابرار ) في بساب القتل والشهادة ..

وعلى كل حال فإن هذا الكلام معروف النسبةاليه عليهالسلام ،ومروي في كتب العلماء قبل الرضي وبعده .

## ٥٧ - كَنْ كَالْإِلْلَهُ عَلَيْهِ النِّيْفَالِافِلُ - ٥٧ لَافِكُ الْمِيْفِ الْمِيْفِ الْمِيْفِ الْمِيْفِ الْمِي

أَمَّا إِنَّهُ سَيَظُهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَبِّ لَ وَخِبُ ٱلْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ ٱلْبَطْنِ يَأْكُلُ مَا يَجِدُ ، وَيَطْلُبُ مَا لَا يَجِدُ ، فَاقْتُلُوهُ مُنْدَحِقُ ٱلْبَطْنِ يَأْكُلُ مَا يَجِدُ ، وَيَطْلُبُ مَا لَا يَجِدُ ، فَاقْتُلُوهُ وَلَنْ تَقْتُلُوهُ أَلَا وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُ كُمْ بِسَيِّ وَٱلْبَرَاءَةِ مِنِي ، فَأَمَّ السَّبُ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ ، وَلَكُمْ فَجَاةٌ ، وَأَمَّا ٱلْبَرَاءَةُ فَلَا السَّبُ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ ، وَلَكُمْ فَجَاةٌ ، وَأَمَّا ٱلْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّأُوا مِنِي فَإِنِّهُ وُلِدْتُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ ، وسَبَقْتُ إِلَى ٱلْإِيمَانِ وَٱلْمِجْرَةِ ، وسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ

في هذا الكلام إخبار منه عليه السلام بما يكون قبل كونه، باعلام من الله وتعليم من رسول الله عليه والرجل الموصوف بهذا الكلام هو معاوية بن أبي سفيان — كا يذهب الى ذلك أكثر شارحى (نهج البلاغة) ومفسروا هذا الكلام في سائر كتب الأخبار ، لأنه كان موصوفاً بالنهم وكثرة الأكل ، وكان بطيناً يقعد بطنه اذا جلس على فخذيه ، وهذا ما دعاه لأن يخطب جالساً ,

وقد سبق رسول الله علياً صلوات الله عليها بجل ما قاله في هذا الكلام فقد روى الثقفي في ( الغارات ) بسنده عن أنس بن مالك قسال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : سيظهر على الناس رجل من امتي عظيم السرم ، واسع البلعوم ، يأكل ولا يشبع ، يحمل وزر الثقلين ، يطلب الإمارة يوماً فاذا أدركتموه فابقروا بطنه ، قال : وكان في يد رسول الله الإمارة يوماً فاذا أدركتموه فابقروا بطنه معاوية (١).

وأما قوله عليه السلام: فاقتلوه ولن تقتلوه ، فإنه نظير قوله تعالى: ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) (٣) وهو من دلائل إمامته صلوات الله عليه إذ تضمن الأخبار عن الحال في المستقبل بأنهذم لا يقتلونه ، ولن تفيد النفي المؤبد ، وذلك ما وقع ، فإن معاوية لم يقتل بل مات على فراشه ، وأما أمره بقتله فانه عليه السلام أمر بذلك عملاً بقول رسول الله الملام أمر بذلك عملاً بقول رسول الله المناسبة المناسب

كا أخرج نصر بن مزاحم في كتاب (صفين) وابن عدي ، والعقيلي والخطيب ، والمناوي من طريق أبي سعيد الحدري ، وعبد الله بن مسعود مرفوعاً : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » وفي لفظ : « يخطب على منبري فاضربوا عنقه » ، وفي منبري فاضربوا عنقه » ، وفي لفظ أبي سعيد : فلم نفعل ولم نفلح وقال الحسن (البصري) فحا فعلوه ولا أفلحوا .

<sup>(</sup>١) شرح ابن ابي الحديد : م ١ ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٧) الغدير: ٨ - ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤.

راجع: كتاب (صفين) ٢٤٣ ، ٢٤٣ ط مصر ، (تاريخ الطبري): ١١ – ٣٣٧ . تاريخ الخطيب ١٢ – ١٨١ (شرح ابن أبي الحديد» م: ١ – ١٦٤ (شرح ابن أبي الحديد» م: ١ – ٤٢٤ ، (كنوز الدقائق للمناوي) ص ١٩ ، (اللآلىء المصنوعة) ١ – ٤٢٤ و ٤٢٥ (تهذيب التهذيب): ٢ – ٤٢٨ (١١).

ثم حرفت هذه الكلمة النبوية عن موضعها فأبدلت التاء المثناة من فوق بالباء الموحدة من تحت ، وأضافت اليها الأيدي! الأمينة على ودائع العلم ما شاء لها الهوى حتى صارت كذا: « إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين مأمون » وجاء من لم يدر بهذا التحريف فعلق على الحديث النبوي الشريف بقوله: إن معاوية هذا غير معاوية بن أبي سفيان ، بل هو معاوية بن تابوت رأس المنافقين، وكان حلف ان يتبول ويتغوط على منبره (٢).

ولشيخنا الاميني رحمه الله تعالى تعليق لطيف على اسطورة معاوية بن تابوت ، قال : هل عندك خبر بتاريخ معاوية بن تابوت ؟ وأنه أي ابن بي هو ؟ ومتى ولدته ام الدنيا ؟ وأنى ولد ؟ وأين ولد ؟ ومن رآه ، ومن سمع منه ؟ ومن الذي أوحى خبره الى أبي بكر بن أبي داود « راوي الحديث » وهل هو أبر يمينه أو حنثها ؟ وهل رآه أصحاب النبي على منبره فقتلوه؟ أو لم ير حتى اليوم ؟ ولم ير قط الى آخر الابد .

فأما هذا الكلام: فانه مستفيض عن أمير المؤمنين عليه السلام قبل الشريف رحمه الله ولكن اختلفوا في حديث البراءة فمنهم من روى أنه عليه السلام قال: ( فلا تتبرأوا مني ) ومنهم من قال: انه لم يقل . فروى ابراهيم بن هلال الثقفي في كتاب (الغارات) بسنده عن محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: خطب علي عليه السلام على منبر الكوفة فقال . سيعرض عليكم سبي ، وستذبحون عليه ،

<sup>(</sup>١) الفدير: ١٠ ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الغدير ١٠ ص ١٤٣ و « النصائح السكافية » ص ٣٦ .

فإن عرض عليكم سبي فسبوني ، وإن عرض عليه البراءة مني فإني على دين عمد عليه ، ولم يقل فلا تتبرؤا مني .

وفي (أنساب الاشراف)للبلاذريص١٩ملمؤسسةالاعلميبيروت في ترجمة على على تلافي على المستعرضون على سبي والبراءة مني فسبوني ولا تتبرؤا مني .

وفي رواية الحاكم في ( المستدرك ) : ٣٨٥/٢ ( إنكم ستعرضون على سبّي فسبّوني فإن عرضت عليكم البراءة فلا تبرأوا مني فإني على الإسلام ) .

وروى شيخ الطائفة في موضعين من أماليه ( الأول ص ٢١٤) و ( الثاني ) ص ٣٧٤ بسندن ذكرهما هناك .

وللاختلاف في الرواية اختلفت أحكام الفقهاء من الامامية في هذه المسألة.

قال شيخنا المجلسي عطر الله مرقده: «الأخبار فيالبراءةمن طرق الخاصة والعامة مختلفة والأظهر في الجمع بينها ان يقال: بجواز التكلم بهـا عند الضرورة الشديدة، وجواز الامتناع عنه وتحمل ما يترتب عليه، وأما أيتها

<sup>(</sup>١) شرح النهج الحديدي : م ١ - ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) النحل : ١٠٦ .

أولى ففيه إشكال ، بل لا يبعد القول بذلك في السب أيضاً ، وذهب إلى ما ذكرناه في القول بالبراءة جماعة من علمائنا .

قال: وأما نسبة ابن أبي الحديد إليهم جميعاً من تحريم القول بالبراءة فلملتّ اشتبه عليه ما ذكروه من تحريم الحلف بالبراءة اختياراً فإنهم قطعوا بتحريم ذلك وإن كان صادقاً ولا تعلق له بأحكام المضطر.

قال : وقال الشهيد الثاني في ( القواعد والفوائد )(١) التقية تبيح كل شيء حتى إظهار الكفر ، ولو تركها حينئذ أثم إلا في هـذا المقام ( أي في قتل مسلم كا أشار اليه قبل هذا ) ومقام التبري من أهل البيت عليهم السلام فإنه لا يؤثم في تركها . قال : وخصوصاً إذا كان ممن يقتدى به ١٢٠٠ .

وعلق بمض الفضلاء على.قول المجلسي بما يأتي :

«لا يخفى إذه لا يستفاد من الرواية جواز التبري مطلقاً عند التقية فإن التبري أعهم من القلب واللسان ، والتبري بالقلب لا يجوز ، بل لا يجبر الإنسان بالامر القلبي أصلا ، أما التبري باللسان دون القلب فعند التقية يجوز وبما ذكرنا يجمع بين الروايات الناظرة الى جواز السب والتبري وعدم جوازهما »

وفي « نهاية ابن الأثير » : ١ / ١١٢ و « لسان العرب » : ١٤ / ٣٢٢ و « تاج العروس » : ١٤ / ٢٠٦ : ذكروا في حديث علي عنائلي ( لا يذهب أمر هذه الامة إلا على رجل واسع السرم ، ضخم البلعوم ) .

وبما مر" تعرف اشتهار هذا الكلام عن أمير المؤمنين عليستهلان قبل الرضي وبعده ، والاختلاف في اللفظ لا يضر بعد الاتفاق على المعنى ، فإن أمراً ذا

<sup>(</sup>١) راجع « القواعد والفوائد » ص ٣٦٣ وسفينة البحار مادة : وقي .

<sup>(</sup>٢) البحار : ج ٣٩ ص ٣٧٩ .

بال مثل هذا الأمر يستحيل أن لا يخبر على على الله في مواطن اخرى لتأخذ حذرها ، وتعرف موقفها منه ، فعلى ما قدمنا يكون إنه على المؤلف قال مراراً ولذا اختلفت الالفاظ واتفق المعنى ، وإني لأعتقد أن الاختلاف الشديد فيا روي من خطب أمير المؤمنين عليك الا وكلماته سكا أشار إليه الرضي في مقدمة النهج سراجع إلى هذا ، فإن المصلحة العامة قد تقتضي أن يكرر أمسير المؤمنين عليك من على هذا ، فإن المصلحة العامة قد تقتضي أن يكرر أمسير المؤمنين عليك من المعاني والألفاظ في عدة مواطن فتجيء بصور مختلفة .

# کفتنگلافزللهٔ عَلین اللیتنالافزل کام بے الحوارج

أَصَابَكُمْ تَحَاصِبُ '' ، وَ لَا بَقِيَ مِنْكُمْ آبِرُ ، أَبَعْدَ إِيمَانِي اللّهِ ، وَجَهَادِي مَعَ رَسُولِ آللهِ أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِي بِٱلْكُفْرِ ؟ لَقَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَلَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ! فَأُونُوا شَرَّ مَا آبِ لَقَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَلَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ! فَأُونُوا شَرَّ مَا آبِ وَأَرْجِعُوا عَلَى أَثْرِ ٱلْأَعْقَابِ ، أَمَا إِنَّنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدي ذُلاً اللّهُ مَنْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدي ذُلاً الطَّالِمُونَ فِيْكُمْ سُنَّةً .

<sup>(</sup>١) الحاصب : الريح الشديدة التي تثير الحصباء وهي صغار الحصى .

<sup>(</sup>٢) الاثرة ـ. هنا ــ الاستبداد بالفيء والغنائم .

كأنه عَلِيْتَنِاهِ قِال : ( لا بقي منكم مخبِّر ) . ويروى « آبز » بالزاي المعجمـة وهو الواثب . والهالك أيضاً يقال له آبز ) .

في عرض الرضي رحمه الله تعالى لاختلاف الوجوه في رواية « آبر » دليل على أن هذا الكلام مشهور بين الرواة . هذا وقد رواه قبل الرضي الطبري في ( التاريخ ) : ج٦ ص٤٨ في حوادث سنة ( ٣٧ ) من أوله الى « وما أنا من المهتدين » في جملة كلام له عنائليم كلم به الخوارج لما زعموا أنه أخطأ في قبول التحكيم ، فشرطوا في العودة الى طاعته أن يعترف بأنه كفر ثم آمن .

ورواه أيضاً ابن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) ج ١ ص ١٣٤ من قوله « أبعد ايماني بالله » إلى « وما أنا من المهتدين » .

وكذلك سبط ابن الجوزي في (تذكرة خواص الامة ) : ج ص١٠٠٠ .

أما قوله تنتيئيه: « ستلقون بعدي ذلاً شاملاً » إلى آخر الفصل فرواه قبل الرضي الطبري في ( المسترشد ) ص ١٩٢ .

وفسر ابن الأثير في ( النهاية ) كلمة « آبر » بجميع وجوه رواياتهــا في مواضعها من كتابه .

وقال ابن أبي الحديد في ( الشرح ) م١ ص ٣٨٠ : وهذه المخاطبة لهم ، وهذا الدعاء عليهم ، وهذا الاخبار عن مستقبل حالهم وقد وقع ذلك ، فإن الله تعالى سلتط على الحوارج بعده الذل الشامل ، والسيف القاطع ، والإثرة من السلطان ، وما زالت حالهم تضمحل حتى أفناهم الله وأفنى جمهورهم ، ولقد كان لهم من سيف المهلب بن أبي صفرة وبنيه الحتف القاضي والموت الزؤام .

### 09 ـ وقال عليه السلام

لما عزم على حرب الخوارج ، وقيل له : انهم قد عبروا جسر النهروات .

مَصَارِعُهُمْ دُونَ النَّطْفَةِ . وَاللهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ ''' وَاللهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ .

قال الشريف: « يعني بالنطفة ماء النهر ، وهو أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً جماً ، وقد أشرنا الى ذلك فيا تقدم عند مضي ما أشبهه (٢) . ولما قتل الخوارج قيل له : يا أمير المؤمنين : هلك القوم بأجمعهم .

#### قال عليه السلام:

كَلَّا وَٱللهِ إِنَّهُمْ نُطَفُ فِي أَصْلَابِ ٱلرِّجَالِ وَقَرَارَاتِ النِّسَاءِ. كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنُ قُطِعَ حَتَٰى يَكُونُ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّابِيْنَ.

روى هذا الكلام أبو العباس المبرد في ( الكامل ) : ج ٢ ص ١٢٠ قال :

<sup>(</sup>١) قال الشيخ عمد عبده : ما نجى منهم الا تسعة تفرقوا في البلاد ، وما قتل من أصحاب أمير المؤمنين الا ثبانية .

<sup>(</sup>٢) يعني في الخطبة (٢) .

<sup>(</sup>٣) قرارات النساء : يعني الارحام ، ونجم : ظهر وطلع .

وقد قال علي ، وقيل له : إنهـم بريدون الجسر ، فقال : لن يبلغوا النطفة ، وجعل الناس يقولون له في ذلك حتى كادوا يشكون ، ثم قالوا : قد رجعوا يا أمير المؤمنين ، فقال : « والله ما كنّذبت ولا كنّذبت » ثم خرج اليهم في أصحابه ، وقد قال لهم : « ما يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة » فقتل من أصحابه تسعة وفلت منهم ثمانية .

وقال البيهقي في (المحاسن والمساوى،): ص ٣٨٥ في باب محاسن الصدق: ومنهم – أي ومن المعروفين بالصدق – علي بن أبي طالب – رضي الله عنه ، قسال لأصحابه يوم النهروان: « شدوا عليهم ، فوالله لا يقتلون منكم عشرة ولا ينجو منهم عشرة » فشدوا عليهم ، فوالله ما قتل من أصحابه تمام عشرة ولا نجا منهم عشرة ، ثم قال: « اطلبوا ذا الثدية » فطلبوه فقالوا: لم نجده ، فقال: « والله ما كذبت ولا كندبت » ، والله لقد أخبرني رسول الله عليه إنه يقتلهم خير جيل » .

ثم دعا ببغلة رسول الله عليه فسار حتى وقف على قليب فيه قتلى فقال: « الله و الله القتلى واطلبوه بينهم » فاذا هو سابع سبعة ، فلما أخرجه قال: « الله أكبر لولا أن تتكلوا فتتركوا العمل لأخبرتكم بما جعل الله عز وجل ان قتلهم على لسان نبيته عليه عليه على لسان نبيته عليه عليه الله على لسان نبيته عليه على لسان نبيته على السان نبيته على لسان نبيته على السان نبيته على السان نبيته على السان السا

وفي «مروج الذهب» للمسعودي : ج ٢ / ٤١٦ : وأخبره الرسول – وكان من يهود السواد – أن القوم قد عبروا نهر طراراستان وهذا النهر عليه قنطرة تعرف بقنطرة طراراستان ، بين حلوان وبغداد من جادة خراسان (١) ، فقال علي : والله ما عبروا ولا يقطعونه ، حتى نقتلهم بالرسميلة دونه ، ثم تواترت عليه الأخبار بقطع هذا النهر ، وعبورهم هذا الجسر وهو يأبي ذلك ، ويحلف

<sup>(</sup>١) مذا من أعمال بعقوبة ولا يزال هذاك نهر يعرف بهذا الاسم وسيمون خرسيان

أنهــم لم يعبروه ، وأن مصارعهم دونه ، ثم قال : « سيروا الى القوم فوالله لا يفلت منهم عشرة ؛ ولا يقتل منكم عشرة » فسار علي فأشرف عليهم وقد عسكروا بالموضع المعروف بالرميلة على حسب مــا قاله لأصحابه، فلما أشرف عليهم قــال : الله أكبر صدق رسول الله عليهم وقف عليهم بنفسه فدعاهم الى الرجوع والتوبة فأبوا ورموا أصحابه .. النح .

واني لأستحسن جداً تعليق ابن أبي الحديد على هذا الكلام حيث قال : ه هــذا الخبر من الأخبار التي تكاد تكون متواترة لاشتهاره ، ونقل الناس كافـــة له ، وهو من معجزاته وأخباره المفصلة عن الغيوب ، والأخبار على قسمين أحدهما الأخبار المجملة والأعجاز فيها نحو أن يقول الرجل لأصحابه : إنكم ستنصرون على هذه الفئة التي تلقونها غداً ، فان نصر جعل ذلك حجة له عند أصحابه ، وسماهـــا معجزة ، وان لم ينصر قال لهم : تغيرت نياتكم ، وشككتم في قولي فمنعكم الله نصره ، ونحو ذلك من القول ، ولأنه قد جرت العادة أن الملوك والرؤساء يعدون أصحابهم بالظفر والنصر، ، ويمنعونهم الدول، فلا يدل وقوع ما يقع من ذلك على أخبار عن غيب يتضمن إعجازاً . والقسم الثاني في الأخبار المفصلة عن الغيوب مثل هذا الخبر فانه لا يحتمل التلبيس لتقييده بالعدد المعين في أصحاب، ، وفي الخوارج ، ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه من غير زيادة ولا نقصان . وذلك أمر إلهي عرفه من جهة رسول الله مَنْ وعرفه رسول الله عَلَيْكُ من جهة الله سبحانه ، والقوى البشرية تقصر عن إدراك مثل هذا اولقد كأن له من هذا الباب ما لم ينكن لفيره بمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته وأحواله المنافية لقوى البشر ، غلا فيه من غلا حتى نسب الى أن الجوهر الإلهي حل في بدنه كما قالت النصارى في عيسىعليهالسلام، وقد أخبره النبي ﷺ بذلك فقال: « يهلك فيك رجلان محب غال ، ومبغض قال ٍ وقال له تارة ً اخرى : « والذي نفسي بيده لولا أني أشفق أن يقول طوائف من امَّتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً

لا تمرُّ بملاً من الناس إلا أخذوا التراب من نحت قدميك ، (١) .

روي أن شاباً من أصحابه قال في نفسه حين حكم عَلِيْتَكِيْدَ بَسَا حكم به من أمرهم وسار الى النهر لبيان صدق حكه : والله لاكونن قريباً منه فان كانوا عبروا النهر لأجعلن سنان رمحي بين عينيه ، أيدعي علم الغيب ؟ فلما وجدهم لم يعبروا نزل عن فرسه وأخبره بذلك وطلب منه أن يففر له ، فقال عَلِيْتَكِيْدَ: « ان الله هو الذي يغفر الذنوب جمعاً فاستغفره » .

### وقال عليه السلام

لا تَقْتُلُوا ٱلْخَوَارِجَ بَعْدي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ ٱلْحَقَّ فَأَنْحَطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ ٱلْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ .

قال الرضي رحمه الله :« يعني معاوية وأصحابه ».

لم نجعل لهذا الفصل رقماً لأن أغلب طبعات (النهج) جعلته وما قبله تحت رقم واحد لأنها في معنى واحد وإن اختلف المقامان فأردنا أن لا تختلف أرقام كتابنا هذا .

وقد عثرت على روايتين عنه عنستاهد تفسران هذا الكلام:

( الأولى ) رواها الصدوق في ( علل الشرائع ) : ص ٢٠١ ، والشيخ في ( التهذيب ) : ج ٢ ص ٤٨ عن جعفر الصادق عن أبيه عليها السلام ، قال :

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة : م ١ ص ١٠٥ .

ذكرت الحرورية (١) عند علي عَلِيْتَهُلا فقال : إن خرجوا على إمام عادل أو جماعــة فقاتلونهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلونهم فان لهم في ذلك عقالا .

( الثانية ) عن جعفر الصادق عن آبائه عليهم السلام ، قال : لما فرغ أمير المؤمنين عليتها من ألهل النهروان قال: « لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه » .

وهذا إخبار منه عنيستاهد على أن أئمة الجور الذي حاربوا الخوارج بعد أمير المؤمنين عنيستاهد أكثر باطلاً من الخوارج وليس بنهي منه عن قتالهم .

وتروى بوجه آخر « لا يقاتلهم بعدي إلا من هو أولى بالحق منهم » (٢) .

ولما طلب معاوية من الحسن بن علي عليهما السلام أن يخرج لمحاربة الخوارج امتنع ، فقال معاوية : أوليسوا هم أعداءك وأعدائي ? قال عَلِيْتَكِلان : « نعم يا معاوية ولكن ليس من طلب الحق .. » الخ (٣) .

والظاهر أنه أخذها من كلام ابيه سلام الله عليها .

<sup>(</sup>١) الحرورية : الحوارج نسبه الى موضع يقال له حروراء كانت فيه الوقعة .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ، م ٢ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) علل الشوائع « الباب ١٠٧ » عن كتاب ( الفاروق بين الأباطيل والحقوق ) لهمد بن بحر الشيباني .

### ٠٦ - كَانْتُكَلَّامُ لِلْهُ عَلَيْنِاللَّهِ عَالِمُ لِللَّهِ عَلَيْنِاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّا

لما خو"ف من الغيلة (١)

وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ ٱللهِ جُنَّةً تَحْصِينَةً ('')، فَاإِذَا جَـَّةَ يَوْمِي ٱلْفَرَجَتُ عَلَيْ وَأَسْلَمَتْنِي فَحِيْنَئِذِ لا يَطِيْشُ السَّهْمُ، وَلا يَبْرَأُ الْكَلْمُ (''). أَنْفَرَجَتْ عَنِي وَأَسْلَمَتْنِي فَحِيْنَئِذٍ لا يَطِيْشُ السَّهْمُ، وَلا يَبْرَأُ الْكَلْمُ ('').

أول هذا الكلام رواه ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ج ۸ ص ۱۲ عن كتاب ( القدر ) لأبي داود وأبو داود <sup>(٤)</sup> توفي قبل الرضي بنحو ماثــــة وثلاثين عاماً .

ورواه بعد الرضي جار الله الزمخشري في باب القتل والشهادة من ( ربيسع الأبرار ) بتفاوت يدل أنه منقول عن غير ( نهج البلاغة ) والآمدي في (غرر الحكم ) ص ٨٩ في حرف الألف فيا ورد عنه عليه السلام بلفظ إن المشددة.

والسبب في هذا الكلام أنه عليه السلام خو"ف من غيلة ابن ملجم للعنه الله ، مراراً ، فقد ظهرت منه إمارات تدل على أنه ينوى ذلك .

<sup>(</sup>١) الغيلة ـ بالكسر ـ الاغتيال أي القتل على حين غرة من المقتول .

<sup>(</sup>٢) الجنة - بضم الجيم - ما يستتر به الانسان من درع وغيره ، وأسلمته : تخلت عنه .

<sup>(</sup>٣) طاش السهم : انحرف عن الغرض ، والكلم : الجراح .

<sup>(</sup>٤) هو سليان بن الأشمث بن اسحق السجستاني صاحب كتاب ( السنن ) المشهور توفي سنة ٧٠٠.

ذكروا أن ابن ملجم قال قبل أن يضرب علياوكانجالساً في بكر بن وائل إذ مر عليه بجنازة أبجر بن جابر العجلي أبي حجار وكان نصرانيا والنصارى حوله واناس مع حجار لمنزلته فيهم يمشون في جانب فقال ابن ملجم : ما هؤلاء ? فاخبر الخبر فأنشأ يقول :

لثن كان حجّار بن أيجر مسلماً لقد بوعدت منه جنازة أيجر وان كان حجار ابن أيجر كافرا فما مثل هذا من كفور بمنكر أترضون هذا أن قيساً ومسلماً جيعاً لدى نعش فيا قبح منظر فلولا الذي أنوي لفرقت جمهم بأبيض مصقول الدياس 'مشهر ولكننى أنوى بذاك وسسلة إلى الله او هذا فخذ ذاك أوذر(١)

ويروى أنه عليه السلام كان يخطب مرة ويذكر أصحابه وابن ملجم تلقآء المنبر فسمع وهو يقول: والله لأريحنهم منك ، فلما انصرف عليه السلام أتوا به ملبّعًا (٢) فأشرف عليه عليهم وقال: ما تريدون ? فأخبروه بما سمعوا منه ، فقال عنه عنوا عنه : « وإن علي من الله مجنة ...» إلى آخر ما رواه الرضى .

ومن هنا كانت الصلة بين الأشعث بن قيس وابن ملجم واستمرت الى ليلة مقتل أمير المؤمنين عَلِيتَكِامِد إذ كان تلك الليلة عينه ورقيبه وهو القـــائل له

١) تاريخ الطبري : ٦ / ٨٤ حوادث سنة ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) يقال : لبب فلان فلانًا : أي جمع ثيابه عند نحره وصدره ثم جره .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن ميثم ج ٢ ص ١٥٦ و١٠٧.

يحرضه على قتل أمير المؤمنين إذ ناداه تلك الليلة : النجآء النجآء بحاجتك فقد فضحك الصبح (١) .

وسيأتي ما هو في معنى هذا الكلام ( في باب الكلمات القصار ) في الحكمة رقم ( ٢٠١ ) والحكمة رقم ( ٣٠٦ ) .

## ١٦ - كَانْ كَالْمِيْلِكُمْ عَلِيَبْلِلْمِيْكُ

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارُ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا . وَلَا يُنْجِلَى بِشَيْءٍ كَانَ لَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَمَا أَخِذُوهُ مِنْهَا لَمَا أَخِذُوهُ مِنْهَا لَمَا أَخِذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا أَنْخُو بُجُوا مِنْهُ وَتُحوسِبُوا عَلَيْهِ ""، وَكَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا أَنْخُو بُجُوا مِنْهُ وَتُحوسِبُوا عَلَيْهِ ""، وَكَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدُمُوا عَلَيْهِ وَأَقَالُمُوا فِيهِ ، وَإِنَّهَا عِنْدَ ذَوِي ٱلْعُقُولِ كَفَيْء الطَّلِّ ، بَيْنَا تَوَاهُ سَابِغًا حَتَّى قَلَصَ ""، وَزَائِداً خَتَّى نَقَصَ .

لا شكأن هذا الفصل من خطبة له عليه السلام أطول مما ذكر ، التقط منها منها الرضي ما اختاره هاهنا . وأنا أورد لك ما ذكره الآمدي في (غرر

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين : ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدير الكلام ان الدنيا لا يسلم من عقاب ذنوبها الا فيها ولا تكون السلامة الا بأمرين عمل صالح وتوبة كاملة ، وكل عمل قصد به المكلف الدنيا لا ينجيه شيء منه في الاخرة .

<sup>(</sup>٣) مَا أَخَذُوهُ مَنْهَا لِهَا كَالِمَالُ لَا يُعْمِلُ بِهُ صَالحًا وَمَا أَخَذُوهُ لَغَيْرِهَا كَالَمَالُ يَعْمِلُ صَالحًا .

<sup>(</sup>٤) سابغًا ممتداً سائراً للارهى ، وقلص : انقبض .

الحكم ) في حرف الألف تحت حرف (إن") المشددة ، لترى التفاوت بين رواية الرضي والآمدي ، وتلاحظ الزيادة في رواية الأخير لتقطع أن لكل واحد منها مصدراً غير مصدر صاحبه ، ثم أضف على ذلك أن الآمدي ذكر في مقدمة كتابه أنه حذف الاسانيد خشية من كلفة التطويل .

إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا بالزهد فيها ، ابتلي الناس بها فتنة ، فيا أخذوا منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه ، وما أخذوا منها لهيرها قدموا عليه ، وأقاموا فيه ، وانها عند ذوي العقول كالظل بينا تراه سائفا حتى قلص ، وزائداً حتى نقص ، وقد أعذر الله سبحانه اليكم في النهي عنها وأنذركم وحذركم منها فأبلغ .

وروى صاحب ( الغرر ) أول هذا الفصل في حرف الأليف تحت ألف الاستفتاح فراجع ص ١٠ و٨٨ و١٩٩ .

# ٢٢ - فَيَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

وَٱتَّقُوا ٱللهَ عِبَادَ اللهِ وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ '''، وَتَرََّحُلُوا فَقَدْ وَابْتَاعُوا مَا يَبْقَىٰ لَكُمْ بَهِا يَزُولُ عَنْكُمْ '''، وَتَرَََّحُلُوا فَقَدْ

<sup>(</sup>١) أي سابقوها بالاعمال قبل حاولها .

<sup>(</sup>٢) ابتاعوا اي اشتروا الباقي وهو نعيم الآخرة بالفاني وهو نعيم الدنيا .

<sup>(</sup>١) الارتحال : الانتقال ، والمراد منه لازمه وهو الزاد الذي لا بد منه للراحل ، وجد بكم أي أسرع بكم مسترحلكم وأنتم لا تشعرون .

<sup>(</sup>٢) أي تأهبوا له ، وأظلكم قرب منكم كأنه القي عليكم ظله .

<sup>(</sup>٣) كونوا قوما إذا استنامتهم الففلة صاح بهم صائح الموعظة فانتبهوا

<sup>(</sup>٤) سدي : عبثا ٠

<sup>(</sup>ه) المراد بالفأية الاجل ، وكل لحظة تمر فهي نقص بالامد بيننا وبين الاجــــل ، وكل ساعة تهدم ركناً منه وما كان كذلك فهو قصير .

<sup>(</sup>٦) المراد بالغائب الموت ، ويحدوه ، يسوقه، والاوبة ،القدوم.

<sup>(</sup>٧) القادم : الموت وتحرزون : تحفظون ,

التَّوْبَةَ لِيُسَوِّفَهَا ، حَتَّى تَنْجُمَ مَنِيَّتُهُ عَلَيْهِ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا '' فَيَا كَلَمَا حَسْرَةً عَلَى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمُوهُ عَلَيْهِ وُحجَّةً ، وَأَنْ تُوَدِّيهُ أَيَّامُهُ إِلَى شِقُوةٍ ، نَسْأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ عَمَّنُ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ '' وَلَا تُقَصِّرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ عَايَةٌ ، وَلا تَعُلُقُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ عَايَةٌ ، وَلا تَعُلُّ بِهِ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَلا كَلَ بَةٌ .

#### **\*** \*

قد نثر الآمدي فقرات من هذه الخطبة بحسب مواضعها من « الغرر والدرر ) وأنا أنظم لك هنا ما نثره هناك مع تعقيب كل فقرة برقم الصفحة التي سطرت فيها • ثم لاحظ التفاوت اليسير بين الروايتين لتعرف اختلاف المصدرين .

« ترحلوا فقد جد بكم ، واستعدوا للموت فقد أظلكم (١٥٤) كونوا قوماً صبح فانتبهوا ، كونوا قوماً علموا أن الدنيا ليست بدارهم فاستبدلوا (٢٤٦) إن غاية تنقصها اللحظة ، وتهدمها الساعة لحرية بقصر المدة ، وإن غائباً يقدم عليك بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة (١٠٥) تزودوا من الدنيا ما تحوزون به أنفسكم غداً وخذوا من الفناء للبقاء (١٥٥) اه » .

ويظهر مما اختاره سبط ابن الجوزي في تذكرته : ص ١٤٥ من كلام أمير المؤمنين عَلِيتَ لا أن في هذه الخطبة فقرات لم يذكرها الرضي في ( النهج ) فإنه

<sup>(</sup>١) تنجم : تطلع على حين غفلة .

<sup>(</sup>٢) تبطره : تطفيه وتقصر به ، تمنعه .

روى بعد قوله عليلتاند: « وأن غائباً يحدوه الجديدان لحري بسرعة الأوبة » هذه الفقرات: ( فرحم الله عبداً سمع حكماً فوعى ، ودعي الى إخلاص نفسه فدنى ، واستقام على الطريقة فنجا ، وأحب ربه ، وخاف ذنبه ، وقدم صالحاً ، واكتسب مذخوراً ، واجتنب محذوراً ، ورمى غرضاً ، وأحرز عوضاً ، كابر هواه ، وكذب مناه ، وجعل الصبر مطية نجاته ، والتقوى عدة وفاته ، ركب الطريق الغراء ، ولزم المحجة البيضاء ، اغتمام المهل ، وبادر الاجل ، وتزود من العمل .

هذا وقد ذكر السبط في كتابه أنه لا يذكر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام إلا ما اتصل إليه إسناده ، وإنما حذف بعض الأسانيد طلبًا للاختصار .

## ٦٣ - فَعَنْ خُطِلْبَيْلُهُ عَلَيْهُا لِيَسْأَلِالِمُ لَ

<sup>(</sup>١) أي كا أن ذاته ـ جلت عظمته ـ لا يطرأ عليها التغيير كذلك أوصافه ثابتة له مما لا يسبق منها وصف وصفاً ، فهو أول وآخر وظاهر وباطن وهكذا في سائر صفاته تعالى أزلا وأبدأ.

<sup>(</sup>٢) وصف غير الله بالوحدة تقليل الا الله سبحانه فوصفه بالوحدة تنزيه .

وَ قَلْ سَمِيعِ عَيْرُهُ يَصَمَّ عَنْ لَطِيفِ ٱلْاصْوَاتِ ، وَيُصِمَّهُ كَبِيرُهَا ، وَ مَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا (() ، و كُلُّ بَصِيرِ غَيْرُهُ يَعْمَى عَنْ خَفِيِ ٱلْأَلُوانِ وَلَطِيفِ ٱلْأَجْسَامِ ، و كُلُّ ظَاهِرٍ عَنْهُ مَا يَعْمَى عَنْ خَفِي الْأَلُوانِ وَلَطِيفِ ٱلْأَجْسَامِ ، و كُلُّ ظَاهِرِ عَنْهُ مَا غَيْرُهُ بَاطِنْ مَعْيُرُهُ ظَاهِرِ (() ، لَمْ يَعْلَقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانِ ، و لَا تَغُونُ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانِ ، وَلَا تَغُونُ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانِ ، وَلَا أَسْتِعَانَةٍ عَلَى نِد مُقَاوِدٍ (() ، وَلا شَرِيكِ مُكَاثِرٍ ، وَلا وَلا أَسْتِعَانَةٍ عَلَى نِد مُقَاوِدٍ (() ، وَلا شَرِيكِ مُكَاثِرٍ ، وَلا مَرْبُوبُونَ ، وَعِبَادُ دَاخِرُونَ (() وَلا يَعْفُلُ فِي ٱلْأَشِيَاءِ فَيُقَالُ هُوَ فِيهَا كَائِنْ ، وَلَمْ يَشَا عَنْهَا مَا مُنَا فَي اللهُ هُوَ فِيهَا كَائِنْ ، وَلَمْ يَشَا عَنْهَا مَا أَبْدَأً ، وَلا تَدْبِيلُ فَي أَلْهُ هُو مَنْهَا بَائِنْ (() لَمْ يَوْدُهُ خَلْقُ مَا ٱبْتَدَأً ، وَلَا وَقَفَ بِهِ عَجْزُ عَمَّا خَلْقَ ، وَلا وَلَمْ تَلَاهُ عَلَيْهُ مَا أَبْدَدًا ، وَلا وَقَفَ بِهِ عَجْزُ عَمَّا خَلْقَ ، وَلا وَلَمْ وَالْ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ ، وَلَا وَقَفَ بِهِ عَجْزُ عَمًّا خَلَقَ ، وَلا وَلَوَ أَوْنَ " عَلَيْهِ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَلُ وَلَا مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ ، وَلَا وَقَفَ بِهِ عَجْزُ عَمًّا خَلْقَ ، وَلَا وَلَفَ بِهِ عَجْزُ مُعَا خَلْقَ ، وَلا وَلَحَامُ اللهُ عَلَى مَا أَنْهُ مُ مَنْهُ الْمُؤْلِقُ مَا أَنْهُ مُا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ أَنْهُ مَا أَنْهُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ أَنْهُ مَا أَنْهُ أَلُولُ مُنْهُ الْمُؤْلِقُ مُلْ أَنْهُ مَا أَنْهُ أَنْهُ مُنْهُ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ مَا أَنْهُ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلَاهُ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَنْهُ مَا أَنْهُ أَلَا أَلَالَ أَلَا أَنْهُ أَنْهُا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَنْهُ أَلَا أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أ

<sup>(</sup>۱) يصم - بفتح الصاد - مضارع صم أي يصاب بالصمم ، ويصمه مضادع اصم أي يفقده السمع .

<sup>(</sup>۲) أما كونه سبحانه ظاهرا بمعنى أن أدلة وجوده جلية وأضحة ومعنى ان أدلة وجوده جلية وأضحة ومعنى أنه تعالى باطن أي غير مدرك بالحواس ألباطنة ، أما غيره فهو ظاهر بالنسبة اليه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أموره، وكونه باطنا فلانه لا يعلم ما يعلمه ألله تعالى منه .

<sup>(</sup>٣) تشديد السلطان: تقويته، والند: النظير، والمثاور: المواتب والمحارب والمكاثر: المفاخر بالكثرة، وتروى بالباء أي مفاخر بالكبر والعظمة، والمنافر المحاكم في الرفعة والحسب.

<sup>(</sup>٤) مربوبون اي مملوكون ، وداخرون : أذلاء خاضعون .

<sup>(</sup>ه) بائن: منفصل .

<sup>(</sup>٦) يُؤده : يثقله وذرأ أي خلق ، وولجت : دخلت .

شُبْهَةٌ فِيهَا قَضَى وَقَدَّرَ ، بَلْ قَضَالَة مُثْقَنُ وَعِلْمٌ نُحْكُمُ ، وَأَمْرُ مُثْبَهُ فِي اللَّهُ مُثُمَّ ، وَأَمْرُ مُثْبَهُ ، الْمَأْمُولُ مَعَ ٱلنَّعَمِ . مُثْرَمُ ، الْمَأْمُولُ مَعَ ٱلنَّعَمِ .

خطب عليه السلام بهذه الخطبة حين استنهض الناس لحرب معاوية في المرة الثانية كما في ( التوحيد ) للصدوق ص ٢٩ فـانه روى بعضها بتفاوت مع رواية الرضي في موضعين من كتابه ( التوحيد ) ص ٢٩ و ص ٦٢ .

ورواها بعد الرضي علي بن محمد بن شاكر الليثي الواسطي في ( عيون الحكم والمواعظ ) بصورة لا تختلف عن رواية الشريف الرضي .

ونقل الآمدي جملاً من هذه الخطبة في (غرر الحكم) : ص ٢٣٨ تدل بما أذكره لك من صورتها أنه قد انفرد بمصدر مع زيادة لم تأت في روايــة الشريف ، فروى مثلاً : «كل عزيز غير الله سبحانه ذليل » و «كل قوي غير الله سبحانه ضميف » و «كل مالك غير الله سبحانه مملوك » وهكذا تراه جاء بلفظ الجلالة ظاهراً في كل العبارات مع أنه في «النهج » في كلتها ضمائر تعود الى اللفظ المقدس في قوله عليه السلام «الله الذي لم تسبق له حال حالاً».

أما الفقرات التي رواها زائداً على ما في « النهج » فهي : « كل سر عند الله سبحانه علانية » و « كل طالب غير الله سبحانه مغلوب » و « كل طالب غير الله سبحانه مطلوب » كا روى الفقرة الآتية بهذه الصورة : « كل قادر غير الله سبحانه مقدور » مع أنها وردت في « النهج » : « كل قادر غيره يقدر ويعجز (١) » .

<sup>(</sup>۱) لانه تعالى قادر لذاته ، وغيره قادر لامر خارج عن ذاته ، والعجز على من عداه غير ممتنع ، وعليه سبحانه مستحيل .

# كَفْرُكُلْافِرْلِلْهُ عَلَيْبِلْلْمِيْتِ لَلْفِرْلِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَيَعْلَمُ اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَيْعِيْعِيْ اللَّهِ فَيْعِلْمِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَيْعِ الللَّه

مَعَاشِرَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱسْتَشْعِرُوا ٱلْخَشْيَةَ ، وَتَجَلْبَبُوا ٱلسَّكِينَةَ ، وَعَشُوا عَلَىٰ ٱلنَّوَاجِذِ ، فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسَّيُوفِ عَنِ ٱلْهِامِ ، وَأَكْمِلُوا ٱللَّمَةَ وَقَلْقِلُوا ٱلسَّيُوفَ فِي أَعْمَادِهَا قَبْلَ سَلِّمَا، وَصِلُوا وَأَلْحَظُوا ٱلْخَزَرَ وَٱطْعُنُوا ٱلشَّزَرَ ، وَنَافِحُوا بِالظُبَا ، وَصِلُوا ٱلسَّيُوفَ بِالْخَطَا ، وَآعَامُوا أَنْكُمْ بِعَيْنِ ٱللهِ ، وَمَعَ ٱبْنِ عَمِّ ٱلسَّيُوفَ بِالْخَطَا ، وَآعَامُوا أَنْكُمْ بِعَيْنِ ٱللهِ ، وَمَعَ آبْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ يَنْجَلَظُ ، فَعَاوِدُوا ٱلْكَرَّ ، وَٱسْتَحْيُوا مِنَ ٱلْفَرِّ ، وَأَسْتَحْيُوا مِنَ ٱلْفَرِّ ، فَإِنَّهُ عَارُ فِي ٱلْأَعْقَابِ ، وَنَارُ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ، وَطَيْبُوا عَنْ أَنْفُرِ عَالَا أَنْهُ مَا أَنْفُولَ إِلَى ٱلْمَوْتِ مَشْيًا شُجُحًا ، وَعَلَيْكُمْ أَنْفُولُوا أَنْهُم وَلَنْ السَّوَادِ ٱلْأَعْظَمِ ، وَٱلرِّواقِ ٱلْمُطَنَّبِ ، فَاصْرِبُوا تَبَجَهُ ، أَنْفُولُوا وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَشِكُمْ الْوَثْبَةِ يَدًا ، وَأَنْتُم اللهِ ثَلْعَرَبُوا مَعْمُودُ وَاللهُ مَعْكُمْ وَلَنْ يَيْزَكُمْ أَعْمَاكُمْ ). النَّحَقِ ( وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَونَ وَٱللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَيْرَكُمْ أَعْمَاكُمْ).

<sup>(</sup>١)سيأتي شرح هذه الالفاظ بعد قليل .

هذا الكلام خطب به أمير المؤمنين عليه السلام في اليوم الذي كانت عشيته ليلة الهرير في كثير من الروايات .

وفي رواية نصر بن مزاحم: أنه خطب في أول أيام اللقاء والحرب بصفين وذلك في صفر سنة سبع وثلاثين (١) .

وعلى كلّ حال فإن هذا الكلام متواتر عنه ، مشهور النسبة إليه سلام الله عليه نذكر من نقلته قبل الرضى وبعده :

١ – ابن قتيبة في « عيون الاخبار » : م ١ ص ١١٠ قال :

وذكر ابن عباس علياً فقال : ما رأيت رئيساً يوزن به ، لرأيته يوم صفين وكأن عينيه سراجـا سليط وهو يحمّس أصحابه إلى أن انتهى إلي وأنا في كثف فقال : معشر المسلمين استشعروا الخشية .. النح .

٧ - نصر بن مزاحم - على ما حكاه ابن أبي الحديد - قال : قال نصر حدثنا عمر بن سعد قال : حدثني عبد الرحمن عن أبي عمرو عن أبيه : أن عليا عليه السلام خطب في ليلة هذا اليوم فقال : معاشر المسلمين استشعروا الخشية وتجلببوا السكينة ، وعضوا على النواجذ ، فإنه أنبى للسيوف عن الهام .. الفصل بطوله (٢) .

٣ - استشهد الجاحظ في « البيان والتبيين » : ج ٢ ص ٢٤ بفقرة من هــــذه الخطبة قال : وقال على كرم الله تعالى وجهه : (عضوا على النواجذ من الأضراس فإنه انبى للسيوف عن الهام ) .

٤ - فرات بن إبراهيم بن فرات وكان في عهد الامام الرضا عليه السلام في

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن أبي الحديد: م١ ص٤٧٩ .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج للحديدي: م١ ص٨٨٣ .

تفسيره روأهــــا بالصورة التي رواها صاحب كتاب (بشارة المصطفى) كما سيأتي .

• -- البيهقي في « المحاسن والمساوي » ص ٥٥ .

٣ - ابو جعفر محمد بن محمد بن القاسم الطبري من علماء القرن السادس في كتاب ( بشارة المصطفى ) ص ١٧٢ ، قال أخبرنا الشيخ العفيف أبو البقاء إبراهيم بن الحسن البصري رحمه الله قراءة عليه في صفر سنة عشر وخمسائلة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قال : حدثني الشيخ أبو طالب محمد بن الحسين بن عتبة ، قال : حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن نخلد المداري ، قال : حدثنا أبو الفضل محمد بن عبدالله بن محمد بن المطلب الشيباني في شعبان سنة ست وثمانين وثلمائلة ببغداد في نهر الدجاج في دار الصيداوي المنشد ، قال : حدثنا احمد بن أبي الصهبان الباهلي ، قال : حدثنا احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان الاحمر (١) عن أبان بن تغلب (٢) عسن

<sup>(</sup>١) هو أبان بن عثمان الاحمر البجلي الكوفي البصري أصله من الكوفة فكان يسكنها تارة ، والبصرة اخرى وقد أخذ عنه أهلها أمثال أبي عبياة معمر بن المثنى ، وأبي عبدالله محمد بن سلام ، وأكثر وا الحكاية عنه في النسب ، وأخباد الشعراء ، وأيام العرب ، وروى عن أبي عبد الله الصادق وأبي الحسن الكاظم سلام الله عليهما ، وقد أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه .

<sup>(</sup>٢) أبان بن تغلب (كتضرب) كوفي ثقة جليل القدر ، عظيم المنزلة لقي زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام وروى عنهم ، وكان له حظوة عندهم وروى عن ابسان بن محمد بسن ابان بسن تغلب قال : سمعت ابي يقول : دخلت مع ابي على ابي عبدالله عليه السلام فلما بصر به امسر بوسادة فالقيت له وصافحه واعتنقه وساءله ورحب به ، وقال له الباقر عليسه السلام ، اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك ، وكان رحمه الله مقدما في كل فن من العلم في القرآن والفقه الحديث والادب والنحو واللغة سمع من العرب وحكى عنهم ، وكان الذا قدم المدينة تقوضت اليه الخلق ، واخليت له سادية النبي صلى الله

عكرمة مولى ابن عباس ، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال : عقم النساء أن يأتين بمثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ما كشفت النساء ذيولهن عن مثله ، لا والله ما رأيت فارس [ بحرباً] (١) يوزن به لرأيته يوماً ونحن معه بصفين ، وعلى رأسه عمامة سوداء ، وكأن عينيه سراجا أسليط (٢) تتوقدان من تحتها ، يقف على شرذمة شرذمة يخطبهم ، حتى انتهى إلى نفر أنا فيهم ، وطلعت خيل لمعاوية تدعى بالكتيبة الشهباء ، عشرة آلاف دارع على عشرة آلاف أشهب ، فاقشعر الناس لها لما رأوها ، وانحاز بعضهم إلى بعض ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فيا الحنع (٣) والنخع – يا أهل العراق – ها هي إلا أشخاص ماثلة (٤) فيها قلوب طائرة لو مستها سيوف أهسل الحق لرأيتموها كجراد بقيعة سفته الريح (١) في يوم عاصف ، ألا فاستشعروا الخشية ، وتجلبوا السكينة (٢) ، وادرعوا الصبر ، وغضوا الاصوات ،

عليه وآله ، وروى ان الصادق عليه السلام قال له : ناظر اهل المدينة فاني احب ان يكون مثلك من رواتي ورجالي . مات رحمه الله سنة (١٤١) وقال الصادق عليه السلام لما أتاه نعيه : ام والله لقد اوجع قلبي موت ابان .

<sup>(</sup>١) في الاصل محدثا والتصحيح عن « المحاسن والمساوي » واهلها : جربا .

<sup>(</sup>٢) السليط: الزيت.

<sup>(</sup>٣) النخع والخنع: الذل والخضوع.

<sup>(</sup>٤) الماثلة : القائمة او المتمثلة المشبهة بالانسان وتروى المائلة مسن المخوف. الميل وهو العدول عن الحق . فيها قلوب طائرة اي كانت تخفق من الخوف.

<sup>(•)</sup> سفت ( بالتخفيف ) الربح التراب : ذرته '، والقيعة : الارض المستوية .

<sup>(</sup>٦) استشعر: لبس الشعار وهو ما يلي البدن من الثياب ، وتجلبب لبس الجلباب: وهو ما تخمر المراة به ثيابها من فوق ، والخشية: الخوف من الله تعالى ولكونها غاشية قلبية عبر عنها بالاستشعاد ، وعبر بالتجلبب في جانب السكينة لانها عارضة تظهر على البدن ، وعبر عن الصبر بالدرع .

وقلقلوا الأسياف في الاغماد قبل السلة (١) وانظروا الخزر، واطعنوا الشزر (٢)، كافحوا بالظبا، وصلوا السيوف بالخطا (٣)، والنبسال بالرماح، وأعيدوا الكرّ، واستحيوا من الفر، فانسه عار في الاعقاب، ونار يوم الحساب، فطيبوا عن أنفسكم نفساً (٤)، وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً (٥)، فانكم بعين الله عز وجل، ومع أخير سول الله عليه وعليكم بهذا السرادق الادلم، والرواق المظلم، فاضربوا ثبجه (١)، فان الشيطان راقد في كسره، نافشاً حضنيه، المظلم، فاضربوا ثبجه (١)، فان الشيطان وأخر للنكوص رجلا (٧)، فصمدا ممداً (٨)، حتى ينجلي لكم عمود الحق (٩)، (وأنتم الأعلون والله معكم ولن

<sup>(</sup>١) مخافة ان تستعصى من الخروج عند السل .

<sup>(</sup>٢) الخزر \_ محركة \_ النظر كأنه من احد الشقين وهو علامة الغضب . والشزر \_ بالفتح \_ الطعن في الجوانب يمينا وشمالا .

<sup>(</sup>٣ الظبا جمع ظبة : حد السيف وقوله عليه السلام : (وصلوا السيوف بالخطا). اذا قصرت سيوفكم عن الوصول الى اعدائكم فصلوها بخطاكم .

<sup>(</sup>٤) اي ابدلوا نفوسكم عن رضى وطيب خاطر .

<sup>(</sup>o) السجح « بضمتين » : السهل اللين .

<sup>(</sup>٦) السرادق: الفسطاط التي تمد حول البيت ، والادلم الاسود وهو صورة ومعنى كالمظلم ويريد بالرواق مضرب معاوية ، وكان معاوبة في مضرب عليه قبة عالية قد كلله بالثياب والارائك ، وجعل في وسطه منبرا جلس عليه ، وحوله صناديد اهل الشام ، والثبج الوسط وثبه الانسان ما بين كاهله الى ظهره .

<sup>(</sup>٧) الكسر « بكسر الكاف » جانب الخباء ، والشيطان هنا يحتمل وجهين : احدهما ان يعنى به الشيطان والثاني ان يعنى به معاوية وهو اظهر للقرينة التي تؤيده وهو قوله عليه السلام: (وقد قدم للوثبة يدا. الخرب

<sup>(</sup>٨) صمدت لفلان: اي قصدت له .

<sup>(</sup>٩) اي يسلطع نوره وضوءه .

يتركم أعمالكم ) (١) ، ها أنا شاد فشدُّوا . ( بسم الله حم لا ينصرون ) .

ثم حمل عليهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حمله وتبعته خويلة (٢) لم تبلغ المائة فارس، فأجالهم فيها جولان الرحى المسرحة بثقالها(٣)، فارتفعت عجاجة منعتني النظر، ثم انجلت فأثبت النظر فلم نر إلا رأسا نادراً، ويداً طائحة، فها كان بأسرع من أن ولوا مدبرين (كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) (٤) فاذا أمير المؤمنين قدد أقبل وسيفه ينطف (٥) ووجهه كشقة القمر، وهو يقول: (قاتلوا أثمة الكفر انهم لا ايمان لهم) (٢).

قال عكرمة : وكان ابن عباس رضي الله عنه يحدث فيقول : أمر رسول الله يَكُمُ علياً عَلِيْتُ اللهِ علياً عَلِيْتُ اللهِ اللهُ عَلَيْتُ علياً عَلِيْتُ اللهِ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ علياً عَلِيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلِياً عَلِيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عِلَا عَلِيْتُ عِلِيْتُمْ عَلِيْتُ عِ

و إنما نقلت الحديث بكامله لاستحساني له ولعل" القارىء الكريم يستحسنه مثلي .

٧ - القاضي القضاعي في « دستور معالم الحكم » ص ١٢٤ وفسر غريب الخطئة هناك .

٨ - ابن عساكر في «تاريخ دمشق» مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق :
 م ١٢ الورقة ١٨٢ في ترجمة الامام على عليه السلام وفسر غريبه .

<sup>(</sup>۱) لن يتركم: لن ينقصكم وهاهنا مضاف محذوف تقديره جزاء اعمالكم ، وهو من كلام الله تعالى رصع به خطبته عليه السلام . (۲. تصغير خيل

<sup>(</sup>٣) الثقال جلدة تبسط تحت الرحى ليقع عليها الدقيق ، وسمى الحجر الاسفل من الرحى ثقالا بها .

<sup>(</sup>٤) المدثر : • ه و ١ ه ؛ والمعنى كأنهم حمر وحش نافرة من القسورة وهو الأسد : وقيلاالرماة ورجال القنص .

<sup>(</sup> ه ) ينطف : يقطر .

<sup>(</sup>٦) التوبة ١٠.

#### 

قَالُوا : لَمَّا ٱنْتَهَتْ إِلَى أَمِيرِ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَيْكِ ٱلسَّلَامُ الْنَبَاءِ ٱلسَّقِيفَةِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ قَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : مَا قَالَتِ ٱللَّهِ مَا قَالَتِ ٱللَّهُ مَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ قَالَ مَا قَالَتِ ٱللَّهُ مَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ قَالَ عَلَيْهِمْ أِمْنَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِمْ وَلُتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِمٍمْ ؟ فَالَّذَ مُعْسِنِمِمْ وَيُتَجاوَزُ عَنْ مُسِيئِمٍمْ ؟

قَالُوا : وَمَا فِي هٰذَا مِنَ ٱلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ؟

فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : لَوْ كَأَنَتِ ٱلْإِمَارَةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنْ ٱلْوَصِيَّةُ بِهِمْ .

ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : فَمَاذَا قَالَتُ ثُورَيْشُ؟ قَالُوا ٱحْتَجَّتُ بِانَّهَا شَجَرَةُ ٱلرَّسُولِ ﷺ . فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ٱحْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ وَأَضَاعُوا ٱلثَّمَرَةَ ('' .

\* \*

<sup>(</sup>١) أراد بالشجرة : شجرة النبوة . والثمرة آل البيت عليهم السلام .

روى صدر هذا الكلام النويري في (نهاية الإرب) : ج ٨ ص ١٦٨ ومـــا ذكره الرضي في هذا الموضع يشتمل على امور :

١ – وصية رسول الله ﷺ بالأنصار .

٣ ــ قول الأنصار يوم السقيفة : « منا أمير ومنكم أمير » .

٣ ــ احتجاج قريش عليهم بأنهم شجرة الرسول علم و

٤ - ڤول أمير المؤمنين عنيتياه: احتجوا بالشجرة ، وأضاعــوا الثمرة .
 يريد بالثمرة أهل البيت عليهم السلام .

( )

أما وصية رسول الله عليه بالأنصار فقد أخرجها البخاري ومسلم في مسنديها عن أنس بن مالك ، قال: مر" أبو بكر والعباس رضي الله تعالى عنها بمجلس من الأنصار في مرض رسول الله عليه وهم يبكون ؟ فقالا : ما يبكيم ؟ قالوا ذكرنا محساسن رسول الله عليه فدخلا على النبي عليه وأخبراه بذلك، فخرج عليه وقد عصب رأسه بحاشية بردة ( وفي البخاري : برد ) فصعد المنبر سولم يصعده بعد ذلك اليوم سفحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ه اوصيكم بالانصار فانهم كرشي وعيبتي ، وقد قضوا الذي عليهم ، وبقى الذي لهم ، فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم .

( صحيح البخاري : ٢ : ٢١٤ صحيح مسلم الحديث ١٩٤٩ )

(T)

وقولهم: ( منا أمير ومنكم أمير ) قد تواتر في كتب السير والتواريخ ، والصحاح والمسانيــد ، والتراجم والأدب ، وإجمال ما ذكروه : أنَّ معظم الأنصار كان رأيهم أن لا تكون البيعة إلا لعلي علي علي علي الأنصار كان رأيهم أن لا تكون البيعة إلا لعلي علي علي علي فلم إمارات ذلسك أرادوها لأنفسهم فاجتمعوا في سقيفة بني فيها : وظهرت لهم إمارات ذلسك أرادوها لأنفسهم فاجتمعوا في سقيفة بني

ساعدة ، وأخرجوا سعد بن عبادة وهو مريض وقالوا: « نولي" هذا الأمر بعد محمد سعد بن عبادة » ثم إنهم تراد والكلام بينهم فقالوا: « فان أبت مهاجرة قريش ، وقالوا: نحن المهاجرون ، وصحابة رسول الله الأولون ، ونحن عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعونا هذا الأمر بعده ؟ » فقالت طائفة منهم : « فانا إذا نقول : « منا أمير ومنكم أمير » . فقال سعد بن عبادة : « هذا أول الوهن » (١) .

( T )

وسمع أبو بكر وعمر ذلك فأسرعا إلى السقيفة مع أبي عبيدة بن الجر"اح ، وجماعة آخرون منهم المفيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن عوف واجتمعوا مع الأنصار في السقيفة يتنافسون على الإمارة ، وأراد عمر أن يتكلم فمنعه أبو بكر عن الكلام فتكلم أبو بكر وذكر سابقة المهاجرين بالرسول دون جميع العرب ، وقال : « هم أول من عبد الله في الأرض ، وآمن بالرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالم » ثم ذكر فضيلة الأنصار وقال بعد ذلك : « فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم ، فنحن الامراء وأنتم الوزراء » فقام الحباب بن المنذر قال . « يا معشر الانصار املكوا عليكم أمركم فياكم رأيكم وينتقض وظلكم ولم يجترىء على خلافكم ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير » .

انظر الطبري وابن الاثير في حوادث سنة ١١ وما نقله ابن ابي الحديـــد في اوائل م ٢ من شرحه على نهج البلاغة عن كتاب السقيفة لابي بكر الجوهري

<sup>(</sup>١) انظر الطبري وابن الاثير في حوادث سنة ١١ .

ونرى ان من نافلة القول تكثير المصادر على اثبـات قُول الانصار « منا أمير ومنكم أمير » .

#### ( ( )

أما إنهم احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة ، فهو من الامور الثابتة التي لا تحتاج إقامة الأدلة وتكثير الشواهد وقد تكرر ذلك منه عليت لا وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحكمة رقم ( ١٩٠ ) عند قوله عليت لا : « واعجبا أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة ؟ «فالى هناك والله الموفق .

## 77 - كَانْ كَالْمِرْالْمُ عَالَيْمُ السِّيَّةُ الْمِيْنَا

لما قلد محد بن أبي بكر مصر فملكت عليه فقتل

وَقَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَةً مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ نُعَنْبَةً ، وَلَوْ وَلَيْتُ لَهُ إِلَّاهَا لَمَا خَلَىٰ كُمُ ٱلْفَرْصَةَ ، بِلا ذَمِّ إِيَّاهَا لَمَا خَلَىٰ كُمُ ٱلْفَرْصَةَ ، بِلا ذَمِّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَحْرٍ ('' ، فَلَقَدْ كَانَ إِلِيَّ تَحْبِيبَا ، وَكَانَ لِي رَبِيبًا .

كان على الامر عليه بعد على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على صفين وقوي أمر معاوية طمع في مصر . وقد كان عمرو بن العاص بايعه على أن يكون معه في قتال على ، ويكون مصر له طعمة ، فبعثه اليها بعد صفين

<sup>(</sup>١) لما يتوهم من المدح لعتبة .

في ستة آلاف فارس ، وقد كان فيها جماعة عظيمة بمن يطلب بدم عثان ، وكانوا يزعمون أنَّ محمداً قتله فانضافوا الى عمرو ، وكان معاوية كتب الى وجوه مصر ، إما إلى شيعته فبالترغيب ، وأمـــا إلى أعدائه فبالترهيب ، وكتب ممسد بن أبي بكر الى على عنشتهلا بالقصة يستمده بالمال والرجّال ، فكتب إليه يثبته ويعده بذلك بأسرع ما يمكن، فجعل محمد يدعو أهل مصر الى قتال عمرو ، فانتدب معه أربعة آلاف رجل فوجه منهم ألفين مع كنانة ابن بشر لاستقبال عمرو ، وبقي هو في ألفين ، فأبلى كنانــة في ذلكَ اليوم بُلاء حسنًا وقتل من عسكر عمرو خلقًا كثيرًا ، ولم يزل يقاتل حتى قتل رحمه الله ، فلمــا قتل تفرق الناس عن محمد . وأقبل عمرو بطلب محمداً فهرب منه مختفيًا ، فدخل عمرو فسطاطه . وخرج معاوية بسن حديج الكندي ، وكان من امراء جيش عمرو ، في طلب محمد فظفر به، وقد كاد يموت عطشًا، فقدمه فضرب عنقه ، ثم أخذ جثته فحشاها في جوف حمار ميت وأحرقه . وقد كان على عَلِيْتَنَامِهُ وَجِهُ لنصرته مع مالكُ بن كعب الى مصر نحو من ألفي رجل ، فسار بهم خمس ليال ، وورد الخبر الى على بقتله وأخذ مصر فجزع عَلِيْتَ اللهُ عَلَيْهِ جَزَعًا ظَهْرِ أَثْرُهُ فِي وَجِهِهُ ثُمَّ قَالَ : رَحْمُ اللهُ مُحْمَداً كَانَ غَلامًا حدثاً وقد اردت .. الفصل (١) .

وروى ابراهيم بن هلال الثقفي في كتاب(الغارات) قال : روى المدائني أن علياً قال : « رحم الله محمداً كان غلاماً حدثاً لقد أردت أن اولي المرقال هاشم بن عتبة (٢) مصر فانه والله وليها لما خلا لابن العاصوأعوانه العرصة

 <sup>(</sup>۱) انظر (شرح نهج البلاغة ) لابن ابي الحديد : م ٢ ص ٢١ ــ ٣٨ و (شرح نهج البلاغة ) للشيخ ميثم البحرائي ١٨٦ و ١٨٨ .

<sup>(</sup>۲) هاشم بن عتبة بن ابي وقاص كان من افاضل الصحابة وكان شيعة لامير المؤمنين ومن قوله لامير المؤمنين عليه السلام: « والله ما احب ان لي ما على الارض مما أقلت وما تحت السما مما أظلت وأني واليت عدوا لك أو عاديت وليالك » .

ولا قتل إلا وسيفه بيده بلا ذم لمحمد فقد أجهد نفسه فقضى ما عليه » .

قال الدائني: وقيل لعلي عليه السلام: لقد جزعت على محمد بن أبي بكر يا أمير المؤمنين ، قال : « وما يمنعني ! إنه كان لي ربيباً وكان لبني " أخا وكنت له والداً أعده ولداً » .

فالناقل لهذا الكلام الثقفي. والراوي له المدائني وكلاهما أقدم من الرضي بزمان ليس بالقصير وقد اشتملت هذه الرواية على ما نقله الرضي ولا ضير من التفاوت النزر بين النقلين ، ولعل ما سقط من ألفاظ في رواية المدائني من سهو النساخ .

ورواه الطبري في « التاريخ » ج ٦ ص ٦٣ في حوادث سنة ٣٦ بتفاوت يسير عما في « النهج » والبلاذري في ترجمـــة علي عليه السلام من ( أنساب الاشراف ) ص ٤٠٤ ط الاعلمي .

<sup>=</sup> وكان على ميسرة امير المؤمنين عليه السلام يوم صفين وكان يحب الشهادة بين يديه ودعا له امير المؤمنين بقوله: « اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك » قاتل يوم صفين هو، وعمار معا وكان عمار يقول له يومئل: « تقدم هاشم تحت ظلال السيوف والموت تحت اطراف الاسنة ، اليوم القي الاحبة محمدا وحزبه » .

وكان يرقل الى الحرب فلقب بذلك وقتل يومنًد فجزع الناس عليه جزعا شديدا واصيب معه عصابة من أسلم من القراء فمر بهم علي عليه السلام وهم قتلى فقال:

جـزى الله خـيرا عصبة اسلميـة صباح الوجوه صرعوا حول هاشم الابيات

واخذ ولده الرابة وحمل بها وأبلى بلاء حسنا فاسر وأتى معاوية فلما أدخل عليه وعنده أبن العاص قال: يا أمير هذا المختال بن المرقال فدونك الضب فأن العصى من العصية ، فأمر معاوية بحبسه فحبسه بعد مناظرة طويلة جرت بينه وبين معاوية وعمرو .

## ٧٧ - فَيْ كَلْمِيْلِنْ عَلِيْبِاللَّهُ عَلِيْبِاللَّهُ عَلَيْبِاللَّهُ عَلَيْكُوا فِي اللَّهُ عَلَيْبِاللَّهُ عَلَيْبِاللَّهُ عَلَيْبِ اللَّهُ عَلَيْبِ اللَّهُ عَلَيْبِ اللّهُ عَلَيْبِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْبِ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُولُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُوا عَلَيْلِي عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْلُمُ عَلَيْلُوا عَلَيْلُمُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُولُ عَلَيْلُوا عَلَيْلِي عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلِي عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلِي عَلَّا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُولِ عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلِي عَلَّا عَلَيْلُوا عَلَيْلِي عَلَّالِي عَلَيْلُ عَلَّهُ عَلَيْلُوا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْلُوا

#### في ذم أسحابه

كُمْ أَدَارِيكُمْ كَمَا تَدَارِي ٱلْبِكَارُ ٱلْعَيدَةُ '' . وَٱلثّيابُ الْمُتَدَاعِيةُ '' . كُلّمَا حِيصَت مِن جَانِب تَهَتَّكَت مِن آخَو '' الْمُتَدَاعِيةُ '' . كُلّمَا حِيصَت مِن مَناسِرِ أَهْلِ ٱلشّامِ أَعْلَقَ كُلُّ أَكُمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ مِن مَناسِرِ أَهْلِ ٱلشّامِ أَعْلَقَ كُلُّ دَّجُلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ وَٱنْجَحَرَ ٱنْجِحَارَ ٱلضّبّةِ فِي جُحْرِهَا وَٱلضّبْعِ فِي وَجَارِهَا '' . ٱلذَّلِيلُ وَٱللهِ مَنْ نَصَرْتُمُوهُ . وَمَنْ رَمَى بِكُمْ فَقَدُ وَمَى بِأَهْ فَقَدُ رَمَى بِأَ فُوقَ نَاصِلٍ '' . وَإِنَّ كُمْ وَٱللهِ لَكَثِيرٌ فِي ٱلْبَاحَاتِ '' قليلُ رَمَى بِأَ فُوقَ نَاصِلٍ '' . وَإِنَّ كُمْ وَٱللهِ لَكَثِيرٌ فِي ٱلْبَاحَاتِ '' قليلُ تَحْتَ ٱلرَّايَاتِ ، وَإِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصِلُحُكُمْ وَيُقِيمُ أُودَكُمْ 'وَيُقِيمُ أُودَكُمْ 'وَلُيْهِمُ أُودَكُمْ وَاللهِ لَكَثِيرٌ فِي ٱلْبَاحَاتِ '' قليلُ قَعْتَ ٱلرَّايَاتِ ، وَإِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصَلِّحُكُمْ وَيُقِيمُ أُودَكُمْ وَلُكِنِي لَا أَرْنَى إِصْلَاحَكُمُ بِإِفْسَادِ نَفْسِي ، أَصْرَعَ ٱللهُ وَلَكِنِي لَا أَرْنَى إِصْلَاحَكُمُ بِإِفْسَادِ نَفْسِي ، أَصْرَعَ ٱللهُ وَلِلْكِنِي لَا أَرْنَى إِصْلَاحَكُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي ، أَصْرَعَ ٱللهُ وَلَلْكِنِي لَلْمُ أَرْنَى إِصْلَاحَكُمُ فَاللهِ لَلْسُونِ فَاللهِ مَنْ اللهُ الْمُلْعَ اللهُ الْمُعْمِينَ مِنْ الْمُنْعَ اللهُ السَادِ وَلَاكِنِي لَاللهُ مِنْ اللهُ الْمِنْعَ اللهُ الْمَادِ عَلَيْهُ الْمَاتِ وَلَالَهُ مَالِلْمُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَالِمُ عَلَيْلُ اللهُ الْمَنْ عَلَيْهُ اللهِ الْمُنْ مَا اللهُ الْمَالِمُ الْمُنْ عَالِمُ الللهُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللهُ الْمُؤْمِى اللهُ اللهِ اللهُ الْمُنْ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمُنْ عَالِمُ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُنْ عَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ عَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>١) البكار \_ ككتاب \_ جمع بكو : الفتى من الابل , والعمد ـ بفتح فكسر \_ : انفضخ وأس سنامها من الركوب ، وظاهره سليم .

<sup>(</sup>٢) المتداعية : الخلقة المتخرقة ، ومداراتها : استعهالها بالرفق التام .

<sup>(</sup>٣) حيصت : خيطت ، وتهتكت : انخرقت .

 <sup>(</sup>٤) المنسر - كمجلس - القطعة من الجيش تمو أمام الجيش الكثير ، وأطل: أشرف وانجحر
 بتقديم الجيم - دخل الجحر ، والوجار - بالكسر - جحر الضب وغه ه .

 <sup>(</sup>ه) تقدم تفسيره في الخطبة رقم (٩٩).

<sup>(</sup>٦) الباحات : الساحات .

<sup>(</sup>٧) الأود ـ بفتح الواو ـ الاعوجاج .

نُعدُودَكُمْ '' . وَأَتْعَسَ بُعدُودَكُمْ '' لَا تَعْرِفُونَ ٱلْحَقَّ كَمَعْرِفَتِكُمُ ٱلْبَاطِلَ كَإِ بَطَالِكُمُ ٱلْحَقَّ . كَمَعْرِفَتِكُمُ ٱلْبَاطِلَ كَإِ بَطَالِكُمُ ٱلْحَقَّ .

روى أول هذه الخطبة - قبل الرضي - البلاذري في (أنساب الاشراف): ص ٤٣٨ ط: الأعلمي بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام .

ويظهر من رواية ابن واضح لها في (التاريخ): ج ٢ ص ١٨٤ أنها من جملة الخطب التي خطبها عليه السلام في غارة النعمان بن بشير على عين التمر وقد أشرنا الى القصة عند القول في مصادر الخطبة ( ٣٩) وهي قوله عَيْسَتَهُمْن: « منيت بمن لا يطيع اذا أمرت ... » النح .

# ٦٨ \_\_ وقال عليه السلام في 'سحرة اليوم الذي 'ضرب فيه'")

مَلَكَتْنِي عَيْنِي وَأَنَا جَالِسُ '' فَسَنَحَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا لَقِيتُ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ ٱلْأُودِ وَٱللَّدَدِ! فَقُلْتُ ؛ أَبْدَلَنِي ٱللهُ بِهِمْ خَيْرًا مِنْهُمْ فَقَالَ ؛ أَدْعُ عَلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ ؛ أَبْدَلَنِي ٱللهُ بِهِمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَأَبْدَلَنِي ٱللهُ بِهِمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَأَبْدَلَنِي اللهُ بِهِمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَأَبْدَلَمُمْ بِي شَرَّا لَهُمْ مِنِّى.

قال الرضي رحمه الله : « يعني بالأود الاعوجاج وباللدد الخصام وهذا من أفصح الكلام » .

<sup>(</sup>١) أضرع خدردكم : أذل رجوهكم ، يقال ضرع فلان ذل . وأضرعه غيره: أذله ،

<sup>(</sup>٢) التعس : الهلاك ،والجدود : الحظوظ والمعنى حط من حظوظكم .

<sup>(</sup>٣) السحرة ـ بضم السين المهمله ـ السحر الأعل من آخر الليل .

<sup>(</sup>٤) ملكتني عيني : أخذني النوم . وسنح لي : مر بي كما يسنح الظباء والطير .

- رواه قبل الرضي وبعده جماعة نذكر منهم :
- ١ ابن سعد في ( الطبقات ) ج ٣ ص ٣٦ .
- ٢ ابو الفرج الاصبهاني في ( مقاتل الطالبيين ) : ص ١٦ .
  - ٣ ابن عبد ربه في ( العقد الفريد ) ج ٢ ص ٢٩٨ .
    - ٤ ابو علي القالي في ( ذيل الأمالي ) ص ١٩٠ .
  - – ابن قتيبة في ( الامامة والسياسة ) ج ١ ص ١٦٠ .
- ٣ محمد بن حبيب البغدادي في كتاب « المفتالين » رواه بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: دخلت عليه وهو مجروح فقال: ادن مني يا أبا عبد الرحمن والنساء يبكين فدنوت منه ، فقال لي: بت الليلة أوقظ أهلي فملكتني عيني وأنا جالس، فسنح لي رسول الله عليهم فقلت: يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأودواللددفقال: ادع عليهم فقلت اللهم أبدلني من هو خير لي منهم وابدلهم من هو شر لهم مني.
  - وذكر أنه عَلِيْتَكَالِا قال في ابن ملجم : أطيبوا طعامه ، وألينوا فراشه .
- ابن عبد البر في « الاستيعاب » ج ٣ ص ٦٦ في ترجمة أمير المؤمنين عيستيد هذه الرواية .
  - ٨ -- المفيد في «الارشاد ص ٩»رواه بتفاوت عما في النهج.
  - ٩ المرتضى في « الغرر والدرر ج ٤ ص ٧٨» ذكر أول هذا الكلام .
     وغيرهم . . وغيرهم .

# ٦٩ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُكُ بُمُ عَلِيْبُوالْيَسَ لَلْمِنْ

هذا مختار خطبة خطب بها عليستالا بعد صفين ، وقد روى طرفاً منها ابن

<sup>(</sup>۱) أملصت : القت حملها ميتا .

<sup>(</sup>٢) القيم: الزوج ، والتأيم: الخاو من الزوج ويقال امرأة أيسم ورجل أيم يتساوى بذلك المذكر والمؤنث.

<sup>(</sup>٣) اى ساقتنى الضرورة اليكم بسبب نكث اصحاب الجمل .

<sup>(</sup>٤) لهجة : نوع من الكلام لم تحضروه ولستم من أهله .

<sup>(</sup>٥) ويلمه : تكتب موصولة كما في الصورة ، وأصل الكلمة ويل المه ، كلمة تقال في مقام المدح وان كان وضعها لضده ، وقد يجاء بها للتعجب . والضمير الى ما دل عليه معنى الكلام من العلم .

<sup>(</sup>٦) كيلا منصوب لانه مصدر في موضع الحال ، والمعنى اكيل لكم الحكمة والعلم كيلا ولا أطلب ثمنا .

دأب المعاصر لموسى الهادي الخليفة العباسي في كتابه (١) ورواها المفيد في ( الارشاد ) ص ١٦١ ، وأنا أنقل لـك الخطبة حتى تعرف مقدار ما اختاره الرضى منها :

«أيها الناس إني استنفرتكم لجهاد هؤلاء القوم فلم تنفروا ، وسمعتم فلم تجيبوا ، ونصحت لسكم فلم تقبلوا ، شهود كفيّاب ، أتلو عليكم الحكمة فتعرضون عنها وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون منها ، وأحثّكم على جهاد أهل الجور فها آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين (أيادي سبأ) ، ترجعون إلى مجالسكم تتربعون حلقاً ، وتضربون الأمثال وتنشدون الأشعار ، وتتجسسون الأخبار . . جهلة من غير علم ، وغفلة من غير ورع ، وتثبطاً من غير خوف ، نسيتم الحرب والإستعداد لها ، فأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرها .

.. يا أهل الكوفة أنتم كام مجالد حملت فأملصت فسات قيمها ، وطال تأيمها ، وورثها أبعدها ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .. ليتوارثنكم من بني أمية عدة ما الآخر بارأف من الأول ... يقتلون خياركم ، ويستعبدون أراذلكم ، ويستخرجون كنوزكم وذخائركم ، بما ضيعتم من اموركم ، وصلاح أنفسكم ودينكم .

يا أهمل الكوفة أخبركم بما يكون قبل أن يكون لتكونوا على حذر ، ولينذر به من اتعظ واعتبر ، كأني بكم تقولون : إن عليا يكذب – كا قالت قريش لنبيها نبي الرحمة – . . ، ويلكم فعلى من أكذب ؟ أعلى الله فأنا أول من عبده ووحده ، أم على رسول الله كالله ؟ فأنا أول من آمن به وصدقه ونصره ، كلا والله ، ولكنهما لهجة خدعة كنتم عنها أغنياه ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ( لتعلمن نبأه بعد حين ) . . الخ.

<sup>(</sup>١) (الاختصاص): ص ١٥٥٠

وقسال ابن أبي الحديد: وقد روى هذا الكلام (يعني: ما أتيتكم اختياراً .. النخ) على وجه آخر (ما أتيتكم اختياراً ولا جئتكم شوقاً) بالشين المعجمة (١) والظاهر من كلامه انها رواية غير (النهج) فتبصر.

ورواية الطبرسي لها في ( الاحتجاج ) ج ١ ص ٢٥٤ أطول ومما هو جدير بالذكر انكإذا لاحظت رواية المفيد تجد أن المختار هنا وما سيأتي تحت رقم (٩٥) خطبة واحدة كما سنشر الى ذلك إن شاء الله تعالى .

# ٧٠ - فَعَنْ خَطِلْبَيْرُ لَبُرُعُ لِينَ الْمِنْ الْسِنَا لِلْمِنْ

#### علم فيها الناس الصلاة على النبي ﷺ

ٱللّٰهُمَّ دَاحِيَ ٱلْمَدْ نُحوّاتِ وَدَاعِمَ ٱلْمَسْمُوكَاتِ (٢) وَجَابِلَ الْفُلُوبِ عَلَى فَطْرَتِهَا ، شَقِيّهَا وَسَعِيدِهَا (٣) إِبْجَعَلَ شَرَاثِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ (١) عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ (١) عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ (١) عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْخَاتِمَ لِمَا سَبَقَ ، وَٱلْفَاتِحَ لِمَا ٱنْغَلَقَ ، وَٱلْعُلِنِ ٱلْحَقَّ بِالْحَقِّ اللَّهَ الْمُعَلِّنِ الْحَقَّ اللَّهَ الْمُعَلِّنِ الْحَقَّ اللَّهُ الْمُعَلِّنِ الْحَقَّ اللَّهُ الْمُ

(١) شرح نهج البلاغة : م ٢ ص ٤٧ .

(٢) المدحوات: الارضون: وداحي المدحوات: باسطها من دحوت الرغيف اذا بسطته وداعم المسموكات مقيمها، والمسموكات: المرفوعات وهي السموات.

(٣) جابل ، خالق ، والفطرة : الخلقة والمعنى : خالق النفوس على ما خلقها عليه من التهيؤ والاستعداد لسلوك سبيلى الخير والشر ، واستحقاق الشقاوة والسعادة .

(٤) الشرائف جمع شريفة ، والنوامي جمع نامية اي الزائده .

(ه) الحق في الاولى: ضد الباطل ، وفي الثانية الدلائل والمعجزات وجيشات جمع جيشة من جاشت القدر: اذا ارتفع غليانها ، والدامغ من دمغه: اذا شجه حتى بلغت الشجة الدماغ .

وَٱلدُّا فِيعِ جَيْشَاتِ ٱلْأَبَاطِيلِ ، وَٱلدُّا مِيغِ صَوْلَاتِ ٱلْأَصَالِيلِ ، كَمَا نُحِّلَ فَاضْطَلَعَ ، قَائِماً بأَمْرِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نَاكِلِ عَنْ قُدُم ، وَلَا وَاه ٍ فِي عَزْم ۚ ('' ، وَاعِيًّا لِوَ ْحيكَ تَحَافِظًا لِعَهْدِكَ ، مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ ، تَحَتَّى أَوْرُى قَبَسَ ٱلْقَابِسَ وَأَضَاءَ ٱلطَّرِيقَ لِلْنَحَابِطِ وَهُدِيَتْ بِهِ ٱلْقُلُوبُ بَعْدِ خَوْضَات ٱلْفِتَن '``، وَأَقَامَ مُوضِحَات ٱلْأَعْــلَام وَنَيِّرَاتِ ٱلْأَحْكَامِ (") ، فَهُوَ أَمِينُكَ ٱلْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ ٱلْمَخْزُون وَشَهِيدُكَ يَوْمَ ٱلدِّينِ ، وَبَعِيثُكَ بِالْحَقِّ (''، وَرَسُولُكَ إِلَى ٱلْخَلْقِ ، ٱللَّهُمَّ ٱفْسَحْ لَهُ مَفْسَحًا فِي ظِلُّكَ ، وَٱجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ ٱلْخَيْرِ مِنْ فَصْلُكَ ، ٱللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ ٱلْبَانِينَ بِنَاءَهُ ، وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزَلَتَهُ ، وَأَتْمِم ْ لَهُ نُورَهُ ، وَٱجْزِهِ مِن ٱبْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهادَةِ وَمَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ (°) ذَا مَنْطِقِ عَدْل ، وَ'خطَّةٍ فَصْل ، (١) مستوفرا: اي مسارع ، والنكول ، الاحجام ، والواهي :

<sup>(</sup>٢) اورى الزند: اخرج ناره ، والقبس: الشعلة ، والخابط: السائر على غير هدى .

<sup>(</sup>٣) الاعلام جمع علم .. بالتحريك .. ما يستدل به على الطريق ، ونيرات الاحكام اي ذوات النور .

<sup>(</sup>٤) شهيدك: أي شاهدك ، وبعيثك أي مبعوثك .

<sup>(</sup>٥) خطة فصل : اي امر فاصل وتروى « خطبة » إي مقال فاصل.

ٱللّٰهُمَّ ٱجْمَعُ تَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِي بَرَدِ ٱلْعَيْشِ وَقَرَادِ ٱلنَّغْمَةِ ''' ، وَمُنَّى الشَّهُوَاتِ ، وَمُنْتَهَى الطَّمَأْ نِينَةِ ، وَمُنْتَهَى الطَّمَأْ نِينَةِ ، وَمُنْتَهَى الطَّمَأْ نِينَةِ ، وَتُحْفِ ٱلْكَرَامَةِ .

هذه الخطبة رواها عدة من العلماء قبل الرضي وبعده ، مسندة ومرسلة ، نذكر منهم :

أ – ابن قتيبة في (غريب الحديث ) قال : إن سلامة الكندي قال كان على منطقة الكندي قال كان على منطقة الله على مسول الله على اللهم داحيي المدحوات . . الحديث .

وفسر ابن قتيبة غريب هذه الخطبة في كتابه (٢) .

ب - أبن هلال الثقفي في ( الغارات ) بسنده عن أبي سلامة الكندي (٣).

ج - أبو علي القالي في ( ذيل الامالي ) ص ١٧٣ قال : حدثنا أبو بكر ابن دريد ، قال : حدثنا الحسن بن حصر عن أبيه عن بعض ولد علي رضي الله تعالى عنه ، قال : كان علي يعلم الناس الصلاة على النبي عليلي ويقول : اللهم داحي المدحوات . . الخ .

د – وفسر الازهري جملًا منها في مواضع من ( تهذيب اللغة ) وتبعه ابن الاثير في ( النهاية ) والزنخشري في ( الفائق ) وابن منظور في ( لسان

<sup>(</sup>۱) تقول العرب عيش بارد: اي لا حرب فيه ولا نزاع لان البسر والسكون متلازمان تلازم الحرارة للحركة ، وقرار النعمة: مستقرها حيث لا تغنى .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النهج لابن ابي الحديد: م ٤ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر م تا سع عشر البحاد ص ١٦ ط الكمباني .

العرب ) ولسنا بحاجة الى استقصاء المواد من الكتب المذكورة .

ورواها بعد الرضي جماعة بصور تدل على أنها لم تنقل عن ( نهج البلاغة ) نذكر منهم : `

ه - القاضي القضاعي في الباب السادس من ( دستور معالم الحكم ) في ص ١١٩ قال : كان عَلِيْتُمْ ويقول : اللهم داحي المناب عليه الناب عليه الناب عليه الناب عليه الناب عليه الناب ال

و - سبط ابن الجوزي الحنفي في (تذكرة الخواص) ص ١٣٦ ، قال : أخبرنا عبدالله بن أبي المجد الحربي ، أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ، أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمود الحداد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم بن منحويه ، أخبرنا محمد بن أحمد بن اسحق ، أخبرنا عبدالله بن سليان بن الأشعث ، حدثنا ابن عرفة ، حدثناعباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة ، عن مجالد عن سعيد بن عمير قال : خطب أمير المؤمنين يوماً فقال : الحمد لله داحي المدحوات ، وداعم المسموكات ، وجابل القلوب على فطرتها ، شقيها وسعيدها ، وغويها ورشيدها . اللهم واجعل شرائف صلواتك ، ونوامي بركاتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك . . النع .

ز ــ السماهيجي في ( الصحيفة العلوية ) : ص ٣ .

ح - وقــد جمع الشيخ المحمودي في كتابه الجليل ( نهج السعادة ) قسم الدعاء أسانيد هذه الخطبة : ص ٢٨٦ فراجعه تجد ما يشفى ويكفى .

### ٧١ - كَانْݣُولْلْمُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِيمُ اللَّهُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّلَّالِمُ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

قاله لمروان بن الحكم بالبصرة :

قَالُوا أَخِذَ مَرْوَانُ بْنُ ٱلْحَكَمِ أَسِيراً يَوْمَ الْجَمَلِ فَاسْتَشْفَعَ

ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، إِلَى أَمِدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، إِلَى أَمِدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، إِلَى أَمِدِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَالَّمَاهُ فِيهِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ . فَقَالَا لَهُ : يُبَايِعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مَلِيعَالِانَ .

أَوَ لَمْ يُبَايِعْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْانَ لَا تَعَاجَةً لِي فِي بَيْعَتِهِ. إِنَّهَا كَفَ '' يَهُودِيَّةٌ، لَوْ بَايَعَنِي بِكَفَّهِ لَغَدَرَ بِسَبْتِهِ '' ، أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ ، وَهُوَ أَبُو ٱلْأَكْبُسِ '' ٱلْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ أَبُو ٱلْأَكْبُسِ '' ٱلْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ أَبُو ٱلْأَكْبُسِ '' ٱلْأَرْبَعَةِ ، وَشَوَ أَبُو ٱلْأَكْبُسِ '' ٱلْأَرْبَعَةِ ، وَشَوَ اللَّهِ الْأَمَّةُ مِنْهُ وَمِنْ وَلَدِهِ يَوْمَا أَخْرَ .

روى طرفاً من هذا الكلام قبل الرضي ابن سعد في ( الطبقات ) ج ١ في ترجمة مروان ، والبلاذري في ( أنساب الأشراف ) بترجمة أمير المؤمنين ص ٣٦١ ط الأعلمي ورواه بعده الزنخسري في ( ربيع الأبرار ) الورقــة ٢٧ من الجزء الأول ( مخطوطة مكتبة كاشف الغطاء ) وسبط ابن الجوزي في ( تذكرة الخواص ) ص ٧٨ باختلاف يسير ، وجاء في ( النهايــة في غريب الحديث ) لابن الاثير ج ١ ص ٦٧ في حديث علي « أما إن له إمرة كلمقة الكلب ابنه ) ومع ملاحظة أن الرضي رواها « كلمقة الكلب أنفه » تعرف أن ابن الأثير أنفرد بصدر .

وقال ابن أبي الحديد في ( شرح نهج البلاغــة ) م ٢ ص ٥٣ : قد روى هذا الخبر من طرق كثيرة ورويت فيه زيادة لميذكرهاصاحب(نهجالبلاغة)وهي (١) كف يهودية : أي غادره .

<sup>(</sup>٢) السبت - بالفتح - الاست وهو مما يحرص الانسان على اخفائه فكنى به عن الغدر الخفي .

<sup>(</sup>٣) الأكبش جمع كبش وهو من ألقوم دئيسهم ، واليوم الاحمر: الشديد

قوله عيركياه: في مروان : « يحمل راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه ، وان له المرة » . الى آخر الكلام .

فترى ابن أبي الحديد هنا ينص على تواتر هذا الخبر ، وكثرة طرقه ، وروى الزيادة التي لم يروها الرضي ولكنه لم يذكر المصادر لشهرة هذا الكلام.

وفي رواية القطب الراوندي في « الخرائج والجرائح » ان ابن عباس تشفع به أيضاً ، وأن أمير المؤمنين عليقتان قال له لمسّا خلى سبيله : هيه يا بن الحكم خفت على رأسك أن يقع في هذه المعمعة كلا والله حتى يخرج من صلبك فلان وفلان (وجعل يعدد من ولي الأمر من أبنائه) يسومون هذه الامة خسفا ، ويسقونها كأساً مصبره . ا ه

وظهر مصداق قول أمير المؤمنين عنيت المرة مروان فكانت كلعقة الكلب أنفه لقصرها إذ كانت تسعة أشهر ، وكان في أيام كتابته لعنان أكثر حكما وأشد تسلطاً منه في أيام خلافته وكان نهاية أمره أن خالد بن يزيد بن معاوية نشكاه الى امته – وكان قد خلف عليها بعد يزيد – لأنه قد ذكرها بقبيح ، وأفحش عليه والمجلس غاص بأهله ، فقالت لا يعرفن ذلك فيك وأنا اكفيك أمره ، فلما دخل عليها مروان قال لها : ما قال لك خالد ؟ قالت : وما عساه يقول ، إنه لأشد إعظاماً لمك من أن يشتكيك ثم مكثت أياماً فدست إليه سما فلما ولج في بدنه اعتقل لسانه فدخل عليه ولده فجمل يشير اليها فلم يفهموا مراده ، وجعلت هي تبكي وتقول : يا أبا عبد الملك إلى الموت وأنت يفهموا مراده ، وجعلت هي تبكي وتقول : يا أبا عبد الملك إلى الموت وأنت بوصي بي، فلما جن الليل عمدت إلى الوسائد والبراذع فجعلتها عليه ، وأمرت جواريها وجلسن عليه حتى خنقته (۱).

وفسر الناس الاكبش الاربعــة الذين ذكر أمير المؤمنين عَيْسَتَهِمْ بَابِنَاءُ عَبِد الملك بن مروان وهم الوليد وسليان ويزيد وهشام ، ولم يــل الحلافة من بني امية ولا من غيرهم أربعة اخوة إلا هؤلاء.

# ٧٢ - كَانْتُكَالْمِيْلِلْمُ عَلِيَبْلِلسِّيُّالِمِيْلِ

لما عزموا على بيعة عثان :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِي ، وَوَٱللهِ لَأُسَلِّمَنَّ مَا سَلِمَتُ أُمُورُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً

<sup>(</sup>١) شرح نهج المبلاغة م ٢ ص ٥٤ وحياة الحيوان للدميري

الْتِمَاساً لِلأَنْجِرِ ذَٰلِكَ وَفَضْلِهِ ، وَزُهْداً فِيَهَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِـنْ ذُنْحِرُفِهِ وَزِبْرِجِهِ .

قال ابن أبي الحديد : ونحن نذكر في هــذا الموضع ــ أي في شرحه لهذا الكلام – ما استفاض في الروايات من مناشدته أصحاب الشورى ، وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم ، وقد روى الناس ذلـــك فأكثروا ، والذي صحّ عندنا أذه لم يكن الأمركا روي من تلك التعديدات الطويلة ، ولكنه قـــال لهم – بعد أن بايع عبد الرحمن والحاضرون عثمان وتلكأ هو عليستهلا عن البيعة - : «إنَّ لنساحقاً إن نعطه نأخذه ، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السُّرى ، في كلام ذكره أهل السيرة –قال–: وقد أوردنا بعضه فيما تقدم ، ثم قال لهم : « أنشدكم الله أفي كم أحد آخي رسول الله ﷺ بينه وبين نفسه حيث آخي بين بعض المسلمين وبعض غيري؟ » فقالوا : لا ، فقال : « أفيكم أحد قال له رسول الله ﷺ : « من كنت مولاه فهذا مولاه ، غيري ؟ ، فقالوا : لا فقال : « أفيكم أحد قال له رسول الله عَمَالِهُ: « أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لانبي بعدي » غيري » ، قالوا : لا ، قال : « أفيكم من اؤتمن على سورة برائة ، وقال له رسول الله قال : « ألا تعلمون أن أصحاب رسول الله ﷺ فروا عنه في مأقط الحرب وما فررت قط؟ » قالوا: بلى ، قال: « ألا تعلمون أني أوَّل الناسَ إسلاماً؟ » قالوا: بلى ، قال: « فأيتنا أقرب الى رسول الله عليه نسباً ؟ » قالوا: أنت فقطع عليه عبد الرحمن كلامسه ، وقال : يا علي قد أبى الناس إلا عثمان فلا تجملن على نفسك سبيلا ، ثم قال : يا أبا طلحة ما الذي أمرك به عمر ؟ قال:

روى ابن الأثير في (النهاية) بعض هذا الكلام في مادة (قرف) وفسره ، وفي ( مجمع البحرين ) مادة (قرف )قال:وفي حديث علي عليه السلام : ﴿ أُو لَمْ اللهِ عَنْ قَرْفَتِي ﴾ أي تهمتي وعيبي ، تأمل أن رواية صاحب ( المجمع ) ﴿ قَرْفَتَى ﴾ بالتاء ورواية الرضى بحذفها .

# ٧٤ - فَعُنْ يَخُلِنَ ثُلِبُ عَلَيْهُ النِّينَ الْمِنْ

رَحِمَ اللهُ أَمْرَماً سَمِعَ مُحَكَما فَوَعَىٰ ، وَدُعِىَ إِلَى رَشَادٍ فَذَنَا (() ، وَأَخَذَ بِحُجْزَةِ هَاد فَنَجَا (() ، رَاقَبَ رَبَّهُ وَخَافَ ذَنْبَهُ ، قَدَّمَ خَالِصاً ، وَعَمِلَ صَالِحًا ، أكْتَسَبَ مَذُنْحُوراً ((") ، وَأَجْتَنَبَ مَحْدُوراً ، رَمَى غَرَضاً ، وَأَحْرَزَ عِوضَا ، كَأْبَرَ هُواهُ (() ، وَكَذَّبَ مُنَاهُ ، جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجَاتِهِ ، وَالتَّقُوى هُوَاهُ (() ، وَكَذَّبَ مُنَاهُ ، جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةً نَجَاتِهِ ، وَالتَّقُوى عُرَضاً ، وَنَزَوَّدَ مِنَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاء ، وَعَزَةً وَفَاتِهِ ، وَبَادَرَ أَلْا يَجَلَ ، وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل .

<sup>(</sup>۱) الحكم هنا: الحكمة ، ووعى : حفظ ، ودنا : قرب من الرشاد الذي دعي اليه

<sup>(</sup>٢) الحجزة - بالضم - : معقد الازرار من السراويل .

<sup>(</sup>٣) المذخور: المحروز والمراد به العمل للآخره

<sup>(</sup>٤) كابر هواه: غالبه ، ويروى كاثر - بالمثلثة - والمعنى واحد

<sup>(</sup>٥) الطريقة الغراء: الواضحة النيرة ، والمحجة : الجادة .

أن أقتل من شق عصا الجماعة ، فقال عبد الرحمن لعلي : بايع إذن و إلا كنت غير تابع سبيل المؤمنين ، وانفذنا فيك ما أمرنا به ، فقال : « لقد علمتم أني أحق بها من غيري ، والله لاسلمن » الفصل الى آخره .

فالمفهوم من كلام ابن أبي الحديد هذا أن الرضي رحمه الله لم يذكر إلا بعض كلامه الذي قاله في تلك المناسبة ، وأن هذا الكلام أصح ما روى عنه من كلامه ذلك اليوم ، وأنه استخلصه من روايات كثيرة ، وأن الرضي لم ينفرد بروايته ، وأن هذا الكلام تابع للكلمة الآتياة في باب الكلمات القصار برقم : (٢١) .

#### ٧٧ - فَانْ كَالْمُ إِلَيْ عَلِيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لما بلنه اتهام بني امية له بالمشاركة في دم عثان :

أَوَ لَمْ يَنْهُ أُمَيَّةً عِالْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي ، أُوَمَا وَزَعَ ٱلْجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهْمَتِي ، وَعَظَهُمُ أَللهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي، أَنَا تحجيجُ سَابِقَتِي عَنْ تُهْمَتِي ، وَعَظَهُمُ أَللهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي، أَنَا تحجيجُ الْمَارِقِينَ ('' وَخَصِيمُ ٱلْمُو تَابِينَ ، وَعَلى كِتَابِ ٱللهِ تُعْدرضُ الْمَارِقِينَ ('' وَجَهَا فِي الْصُدُورِ تُجَازَى الْعِبَادُ .

<sup>(</sup>١) ججيج المارقين : اي خصيمهم ، والمارقون الخارجون عن الدين ، والمرتابون : الشاكون .

<sup>(</sup>٢) الامثال: متشابهات الاعمال أي أن الامور المختلف فيها تعرض على القرآن فما وافقه فهو الحق 6 وما خالفه فهو الباطل.

هذه الخطبة رواها قبل الرضي الحراني في (التحف): ص١٥١ وأوّل ما رواه منها: « من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ، ومن كان من قوت الدنيا لا يشبع ، لم يكفه منها ما يجمع ، ومن سعى للدنيا فاتته ، ومن قعمد عنها أتته ، إنما الدنيا ظل ممدود ، إلى أجل محدود ، رحم الله عبداً سمع حكماً فوعى ودعي الى رشاد فدنا » ... الخ .

وقــال الكراجكي ــ وهو من معاصري الرضي في (كنز الفوائد): ص ١٩٢ : وجاء في الحديث عن الامام الصادق عيستهانز أنه قال: «تكلّم أمير المؤمنين صلوات الله عليه بأربع وعشرين كلمة قيّمة كل كلمة منها وزن السموات والارض قال: «رحم الله امرأ سمع حكماً فوعى » الخ.

وجاء في رواية الكراجكي «محظوراً» مكان «محذوراً » ومكان «أحرز» وأخذ » وزاد على رواية الشريف بعد «كنتب مناه » هذه الفقرة «حذر أملا ، ورتب عملا » وروى بدل « جعل الصبر مطية نجاته » « جعل الصبر رغبة حياته » وبدل « التقوى » « التقى» وفي روايته زيادة بعد قوله عنيستان « والتقوى عدة وفاته » هذه الجلة « يظهر دون ما يكتم ، ويكتفي بأقل ما يعلم » .

وبهذا تعلم أن الكراجكي لم ينقل عن ( النهج ) وأن ما في ( النهج ) هو مختارها .

ورواها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤل ج ١ ص ٥٩ كرواية الرضي بزيادة الواو العاطفة في فقرات خلت منها رواية الشريف .

ورواها ابن شاكر في ( عيون الحكم والمواعظ ) عن غير ( نهج البلاغة ) بدليل التفاوت بين الروايتين .

ومن رواتها الزنخشري في ( ربيع الابرار ) ج ١ الورقة : ٢٣١ مخطوطة كاشف الغطاء ، والحصري في (زهر الآداب ) ج ١ ص ٤٢، ونثرها الآمدي في محالها من ( غرر الحكم ) .

ويظهر عند المقارنـــة بين رواية الرضي ورواية سبط ابن الجوزي في ( التذكرة ) ص ١٤٥ أن هذه الخطبة والخطبة (٦١) واحدة للتداخل بينها .

#### ٧٥ - قَ يُرَكِلا فِيلِ لَهُ عَلِيَ بِاللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَيْفُوِّ تُو نَنِي تُرَاثَ نُحَمَّد ﷺ تَفُويقًا ، وَاللهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لَا نْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ ٱللَّحَّامِ ٱلْوِذَامِ النَّرِبَةَ .

قسال الرضي رحمه الله: ويروى «التشراب الوَذَمَة » وهو على القلب (١) ، وقوله عَلِيكِلا : « لَـيُفْـوَقونني » أي يعطونني من المال قليلا كفُـواق الناقة ، وهو الحلبة الواحدة من لبنها ، و « الوذام » جمع و دَدَمَة وهو الحز"ة (٢) من الكرش أو الكبد تقع على التراب فتنفض .

روى هذا الكلام أبو الفرج الاصبهاني في كتاب « الاغاني » . ج١١/ ٢٩ باسناد رفعه الى الحارث بن حبيش قال : بعثني سعيد بن العاص بهدايا الى المدينة ، وبعثني الى علي عليستاه وكتب اليه : إني لم أبعث الى أحد باكثر مما بعثت به اليك إلا شيئا في خزائن أمير المؤمنين، قال: «فأتيت علياً فأخبرته، فقال : لشد ما تحظر بنو امية تراث محمد سليل ، أما والله لإن وليتها لانفضنها نفض القصاب والتراب الوذمة » .

<sup>(</sup>١٠ اي ان الصحيح الرواية الاولى اذ لا معنى للثانية ، كما ترى من رأي ابي الفرج في المتن ، ولكن الرضي رحمه الله نقل ما وجد على وجهه بلاتحريف ولا تبديل ثم بين الحقيقة فقال رحمه الله : وهو على القلب وهكذا فلتكن الامائة .

<sup>(</sup>٢) الحزة \_ بالضم \_ القطعة .

قال أبو الفرج : هذا غلط ( يعني من الراوي ) إنما هو الوذام التربة.

ثم رواه أبو الفرج بسند آخر عـــن السعدي عن أبيه وذكر آخره على الوجه التالي : «والله لأن بقيت لانفضها نفض القصابالوذام التربة» .

وقد روى هذا الكلام الازهري في « تهذيب اللغة » : ج١٥ ص ٢٧ مادة ( وذم ) وأبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » . وابن دريد في ( المؤتلف والمختلف) وأبو موسى محمد بن أبي المديني الاصبهاني فيا استدركه على ( الجمع بين الغريبين ) (١) وأبو هلال العسكري في (جهرة الأمثال) ج ١ ص ١٦٥ ، وفيها قال على رضي الله عنه : « لانفضنهم نفض الجزار الوذام التربة » فقلبه أصحاب الحديث فقالوا : التراب الوذمة .

# ٧٦ – وَ مِنْ كَلِمَاتٍ كَأَنَ يَدُ عُو بِهَا عَلَيْهِ السَّلامُ

<sup>(</sup>۱) انظر ( النهاية ) لابن الاثير : ج ۱ ص ۱۸۵ ونقل هناك تفسير الاصمعي لهذا الكلام .

<sup>(</sup>r) وايت : وعدت ، واي كوعي : اي وعد .

 <sup>(</sup>٣) رمزات الالحاظ : الآشارة بها ، وسقطات الالفاظ : لغوها ،
 والجنان : القلب ، والهفوات جمع هفوة وهي الزلة .

روى أبو عثمان الجاحظ آخر هذا الدعاء في ( المائة المختارة ) من قوله عليه السلام : « اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ » إلى آخر ما ذكر الشريف في هذا الموضع . ولا يهمنا أن لا يثبت هذا الدعاء لأمير المؤمنين عليه السلام فلنا فيما روى من أدعيته سلام الله عليه في كتب الفريقين ما يغنى عن هذه السطور الأربعة ، على أنها ثابتة الورود قبل الرضي كا يرى في نقل الجاحظ لبعضها .

## ٧٧ - فَانْ كَالْمِيْلِلُهُ عَلِيَبْلِلسِّيَالِمِيْنَ

قاله لبعض أصحابه '' لما عزم على المسير الى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم، فقال عليه السلام:

أَتَزْعُمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى ٱلسَّاعَة ٱلَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءُ. وَتُخَوِّفُ مِنَ ٱلسَّاعَة ٱلَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ ٱلضَّرُّ (٢) ؟ . فَمَنْ صَدَّقَ بِهِذَا فَقَدْ كَذَّبَ ٱلْقُرْآنَ آلَ الْضَرُّ (٢) ؟ . فَمَنْ صَدَّقَ بِهِذَا فَقَدْ كَذَّبَ ٱلْقُرْآنَ وَلَيْكَ وَاسْتَغْنَي عَنِ ٱلْإِعَانَة بِاللهِ فِي نَيْلِ ٱلْمَحْبُوبِ وَدَفْعِ السَّعَنِي عَنِ ٱلْإِعَانَة بِاللهِ فِي نَيْلِ ٱلْمَحْبُوبِ وَدَفْعِ ٱلْمَحْمُدُ وَهِ . وَتَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيكَ ٱلْمَحَمُدُ دُونَ رَبِّهِ لِأَنَّكَ بِزَعْمِكَ أَنْتَ هَدَيْتَهُ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّتِي نَالَ فِيهَا ٱلنَّفْعَ وَأَمِنَ ٱلضَّرَّ .

<sup>(</sup>١) قيل : هو عفيف بن قيس اخو الاشعث بن قيس .

<sup>(</sup>٢) حاق به الضر: أحاط.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِيَّاكُمْ وَتَعَلَّمَ ٱلْنُّجُومِ إِلاَّ مَا يُهْتَدَى بِهِ في بَرِّ أَوْ بَحْرٍ (١) فَإِنَّهَا تَدْعُدو إِلَى ٱلْكَهَانَةِ وَٱلْمُنَجِّمُ كَالْكَا هِنِ (٢) وَٱلْكَاهِنُ كَالْسَّاحِرِ

نقل ذلك قبل الرضي جماعة منهم:

إبراهيم بن الحسن بن ديزيل المحدث في كتاب « صفين » (٣) والشيخ الصدوق في ( عيون أخبار الرضا ) نقله بثلاثة أسانيد : ١ – ١٣٨ ونقله أيضاً في « الأمالي » ص ٢٤٩ في المجلس الرابع والستين ، ونقله أيضاً في ( عيون المجواهر ) (٤) .

ولسنا بحاجة إلى ذكر من رواه بعد الرضي فإنه كلام مشتهر روت. الخاصة والعامة بطرق مختلفة ، وصور شق لا تختلف عما رواه الرضي إلا في بعض الألفاظ.

والظاهر أن الرضي اختار ما نقله هنا من قصة طويلة أنقلها لك عن كتاب «صفين » لابن ديزيل ، وعسى أن يكون في هذا ما فيه من فائدة ، قال : عزم على عليه السلام على الخروج من الكوفة الى الحرورية ، وكان في أصحابه منجمّم فقال : يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة ، وسر على ثلاث ساعات

<sup>(</sup>۱) استثنى عليه السلام من علم النجوم ما ينفع الناس كعلم الهيئة وسير النجوم وحركاتها للاهتداء بها .

<sup>(</sup>٢) الكاهن : من يدعى علم الغيب .

<sup>(</sup>٣) شرح النهج الحديدي: م ١ - ٢٠٣ .

<sup>()</sup> انظر فرج المهموم: ص ٥٧ .

مضين من النهار فإنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك أذى وضر شديد ، وإن سرت الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت ، وأصبت ما طلبت ، فقال له على عليه السلام : أتدري ما في بطن فرسي أذكر شهو أم انثى ؟ قال : إن حسبت علمت ، فقال على عليه السلام : من صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن قال الله تعالى : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ..) الآية (١) . ثم قال عليه السلام : «إن محمداً على ما أدعيت علمه ، أتزعم إنك تهدي إلى الساعة السي يصيب النفع من سار فيها ، وتصرف عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها ، فين صرف المكروه عنه ، وينبغي للموقن بأمرك أن يوليك الحمد دون الله جل جلاله ، الكروه عنه ، وينبغي للموقن بأمرك أن يوليك الحمد دون الله جل جلاله ، لأنك بزعمك هديته إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيها ، وصرفته عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله فداً ، اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا ضرك ولا إله غيرك » .

ثم قال : « نخالف ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها » ثم أقب ل على الناس فقال :

« أيها الناس إياكم والتعلم للنجوم إلا ما يهتدى به من ظلمات البر والبحر، إنها المنجم كالكاهن ، والكاهن كالكافر ، والكافر في النار ، أما والله لئن بلغني أنك تعمل بالنجوم لأخلدنك في السجن أبداً ما بقيت ، ولأحرمنك العطاء ماكان لي من سلطان » .

ثم سار في الساعة التي نهاه عنها المنجم فظفر وظهر ثم قال : لو سرنا في الساعة التي أمره بها المنجم الساعة التي أمره بها المنجم

<sup>(</sup>١) لقمان / ٣٤ .

فظفر وظهر ، أما انه ما كان لحمد ﷺ منجم ، ولا لنا من بعده حتى فتح الله لنا بلاد كسرى وقيصر ، أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنـــه يكفي من سواه (١١) .

وللسيد ابن طاووس رفع الله درجته ، رأى في تضميف هــذه الرواية ، وإن كان لا يؤخذ بظاهرها – إن صحت – ذكر ذلك في كتــاب ( فــرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ) ص ٥٧ – ٥٩ وأنا الخص لك ذلك :

١ - إن في طريق هذه الرواية من لا يمكن التعويل عليه كعمر بن سعدبن
 أبي وقاص قاتل الحسين عليه السلام .

٢ - لو صحت هذه الرواية لحسكم أمير المؤمنين عليه السلام إمابكونه مرتداً
 عن فطرة فيقتل ، أم عن غير فطرة فيتوب ، فإن امتنع يقتل ، والرواية لم
 تشر إلى شيء من ذلك .

٣ - إن أمير المؤمنين عليه السلام : لم يبعده ولم يعزره بل قال سيروا
 على اسم الله .

٤ - جاء في الأدعية المأثورة : التعوذ من السحر والكهانة فلو كان التنجيم
 كذلك لتضمنته الأدعية .

جاء في صفات رسول الشيئائي أنه لم يكن ساحراً ولا كاهناً ولم يرد في صفاته أنه غير عالم بالنجوم .

وأنا أجمل لك ما قيل في ذلك :

١ - إن عمر بن سعد المذكور في طريق الرواية لم يكن عمر بن سعد بن أبي وقاص المباشر لقتال الحسين عليه السلام ، وإنما هو عمر بن سعد بن سعد

<sup>(</sup>١) شرح النهج للحديدي: م ص ٢٠٣ .

ابن أبي الصيد الأسدي (١) ومن البعيد جداً أن نصر بن مزاحم المتوفى سنــة (٢٠٢) يأخذ عن عمر بن سعد المقتول سنة (٢٦).

٣ - قد ظهر من رواية غير الرضي لهذه الواقعة أن أمير المؤمنين أوعده بالسجن المؤبد والحرمان من العطاء ، ولم يعلم أن المنجم أصر على العمل بالنجوم حتى يستحتى ما أوعده أمير المؤمنين عليه السلام به أم لا ? وعدم اشتمال رواية السيد الرضي على هذه الزيادة لا يدل على عدمها ، فإن المعلوم من عادت في ( النهج ) الاقتصار على ما يختاره من كلامه عليه السلام لا استيفاء النقل .

إ - ان المنجم يعود ضرره على نفسه ، والكاهن والساحر يعود ضررهما
 على الناس ومع هذا فقد تضمن الدعاء الذي رواه ابن طاووس نور الله ضريحه
 في باب الاستخارات يتضمن البراءة إلى من التجأ إلى العمل بالنجوم .

ه حيث إن المشركين وصفوا رسول الله كالله بأنه كاهنوساحر ،وشاعر وشاعر ولم يصفوه بالنجوم ، جاء في صفاته البراءة من تلك الصفات ، ومع ذلك فإنه كان عالمًا بما هو الحق من علم النجوم (٢) .

<sup>(</sup>۱) قال فيه الذهبي: شيعي بغيض متروك الحديث ، وقال فسي عمر بن سعد بن ابي وقاص: هو في نفسه غير مهم ، لكنه باشر قتال الحسين وفعل الافاعيل ج ٣ - ٩٨: و ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) قال المجلسي رحمه الله يظهر من الاخبار ان نوعا من هذا العلم حتى يعلمه الانسياء والاوصياء ، واما ان ما في أيدي الناس من ذلك فلا .

# ٧٨ - فَأَنْ خُطُلْبَا بُرُكُمُ كَالْمِيْ الْمِيْ الْمِنْ الْمِنْ النِّسَاءِ بَعْدَ حَرْبِ الْجَمَلِ في ذَمِّ النِّسَاءِ

مَعَاشِرَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱلنِّسَاءَ نَوَاقِصُ ٱلْإِيمَانِ (١) نَوَاقِصُ ٱلْإِيمَانِهِنَّ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ ٱلْعُقُولِ ، فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ ، فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَ ، فَقُعُودُهُنَّ عَنِ ٱلطَّيَامِ فِي أَيَّامٍ حَيْضِهِنَ ، وَأَمَّا نُقْصَانُ عَلَى ٱلْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثُهُنَّ عَلَى ٱلْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثُ مَلَّ وَلَمَّانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ ٱمْرَأَتَيْنِ مَوَارِيثِ ٱلرَّجُلِ ٱلْوَاحِدِ ، فَاتَّقُوا شِرَارَ ٱلنِّسَاءِ ، وَكُونُوا كَشَهَادَةً ٱلرَّجُلِ ٱلْوَاحِدِ ، فَاتَّقُوا شِرَارَ ٱلنِّسَاءِ ، وَكُونُوا مِنْ خِيارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَلاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي ٱلْمَعْرُوفِ حَتَّى مِنْ خِيارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَلاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي ٱلْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي ٱلْمُدُو فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي ٱلْمُذَو فِي الْمُعْرَوفِ حَتَّى الْمَعْرُوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوقِ أَلْمَعْرَوفَ فَي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فَي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي ٱلْمُعْرَوفِ أَلْمَعْرَا فِي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي الْمُعْرَوقِ الْمُعْرَوفِ مَا لَعْمَاعُونَ فَي ٱلْمُعْرَوفِ مَنْ فِي الْمُعْرَا فِي ٱلْمُعْرِدِهِ فَي الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ فِي الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُولِ اللَّهِ الْمُولِولِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْقَلْمُ الْمُعْرَاقِ الْمِنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِيقُولُ مِنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ

تقدم في الخطبة ٢٦: أن هدذا الكلام من جملة كتاب له عليه السلام كتبه بعد احتلال عمرو بن العاص لمصر ، وقتل محمد بن أبي بكر ، استعرض فيه الأحداث من أيام رسول الشيئلي إلى اليوم الذي حرر فيه ذلك

<sup>(</sup>۱) هذا مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الالبابع منها ، قيل: ما نقصان دينهن قال: تمكث احداهن الايام والليالي لا تصلي) رواه الرازي في تفسيره ١١/٦٠.

الكتاب ، وأمر أن يقرأ على الناس ، وذكرت هناك : أنه ليس من البعيد أنه عليه السلام قال هذا الكلام بالخصوص أكثر من مرة ، منها في ذلك الكتاب ومنها بعد حرب الجمل كا ذكر السيد الشريف في هذا الموضع ، وإنسا قلت ذلك اعتاداً على نص الشريف هنا ، وما ذكره سبط ابن الجوزي في (التذكرة) ص ٨٥ حيث قال : ذكر علماء السير : أن علياً عليه السلام لما فرغ من حرب الجمل صعد منبر البصرة فخطب الناس وقال : « إن النساء نواقص الإيمان . .

ويظهر أيضاً من رواية السبط: أن الخطبة ( ١٣ ) التي أول ماذكر في « النهج » منها: ( كنتم جند المرأة ) والخطبة (١٤) والتي أول ما ذكر منها: ( أرضكم قريبة من الماء ) خطبة واحدة لأنه ساقها بمساق واحد .

وعلى كل حال لقد أثبتنا مصادر هذا الكلام قبل الشريف الرضي هناك ونزيد علمه ههنا:

أن أبا طالب المكي المتوفى سنة ( ٣٨٣ ) نقل عبارة ( أن النساء نواقص العقول ) في قوت القلوب ج١ ص٢٨٣ وذكر تعليقاً لبعض العلماء عليها .

وأن الشيخ الكليني ذكر منهذا الكلام آخره في الجزءالخامس من « فروع الكافي » بسنده عن أبي عبد الله عليه السلامقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له « اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر » إلى آخر ما ذكره الشريف ، وأرجو الانتباه لقوله : « في كلام له » لتعلم أن الكلام أكثر مما رواه الكليني .

وللشيخ محمد عبده تعليق لطيف على قوله عليه السلام : «نواقص العقول » ولعل المطالع يستلطفه أيضاً فلا بأس بنقله ، قال :

خلق الله النساء وحملهن على ثقل الولادة وتربية الأطفال إلى سن معين لا يكاد ينتهي حتى تستعد لحل وولادة وهكذا ، فلا يكدن يفرغن من الولادة

والتربية فكأنهن قد خصصن لتدبير أمر المنزل وملازمته وهو دائرة محدودة يقوم عليهن فيها أزواجهن ، فخلق لهن من العقول بقدر ما يحتجن اليه في هذا ، وجاء الشرع مطابقاً للفطرة فكن في أحكامه غير لاحقات للرجال لا في العبادة ولا الشهادة ولا الميراث .

### 

أَيُّهَا النَّاسُ الزَّهَادَةُ قِصَرُ الْأَمَلِ ، وَالشُّكْرُ عِنْدَ النِّعَمِ ، وَالشُّكْرُ عِنْدَ النِّعَمِ فَلاَ وَالْوَرَعُ عِنْدَ الْمَحَارِمِ (١) . فإنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ فَلاَ يَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ (٢) وَلاَ تَنْسَوْا عِنْدَ النِّعَمِ شُكْرَكُمْ فَلاَ فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْكُمْ بحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ وَكُتُب بَارِزَة اللهُ إِلَيْكُمْ بحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ وَكُتُب بَارِزَة اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الورع: الكف عن الشبهات خوف الوقوع في المحرمات.

<sup>(</sup>٢) عزب عنكم: أي بعد وفاتكم .

<sup>(</sup>٣) يقال: اعدر فلان الى فلان اي أقام لنفسه عدرا فيما عاقبه به لانه حدره من مخالفته ، والكلام هنا على المجاز ، وتنزيل قيام الحجة له تمالى منزلة قيام العدر لنا والمسغرة: الواضحة ، وبارزة العسدر: ظاهرته .

ص ١١٩ بتفاوت يسير جداً ، والفتتال في ( روضة الواعظين ) ص ٤٣٤ في كلمة تشتمل على الحكم الآتية في ( باب الكلمات القصار ) برقم (٢٧) و(٧٢) و (٤٣٩) ، ونقله عنه الطبرسي في ( مشكماة الانوار ) : ص ١٠٦ .

#### ٠٨- كَ يُحْرِكُ لِالْمُ عَلِيَةِ السِّيِّ الْمُعْلِيةِ السِّيِّ الْمُعْلِيةِ السَّيِّ الْمُعْلِيةِ السَّيِّ الْمُعْلِيةِ

## في صفة ٱلدُّنْيا

مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءُ ، وآخِرُهَا فَنَاءُ ، فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ ، مَنِ ٱسْتَغْنَي حَلَالِهَا حِسَابٌ ، مَنِ ٱسْتَغْنَي فِيهَا فَتِنَ ، وَمَنْ سَاعاهَا فَاتَتَهُ (١) فِيهَا خُزِنَ ، وَمَنْ سَاعاهَا فَاتَتَهُ (١) وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتَهُ . وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتُهُ (٢) . وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَ إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ .

قال الرضي رحمه الله: أقول واذا تأمل المتأمل قوله عليه السلام: (من أبصر بها بصرته) وجد تحته من المعنى العجيب والغرض البعيد ما لا تبلغ غايته ، ولا يدرك غوره ، ولا

<sup>(</sup>۱) ساعاها : جرى معها في مطالبها ، وفاتته : سبقته واتته : طاوعته .

<sup>(</sup>٢) أبصر بها: أبي فكن في احوالها ، وأبصر اليها: اشتغل بها حتى اعمته عن كل ما يراد منه .

سيما اذا قرن اليه قوله :(ومن أبصر اليها أعمته). فانه يجد الفرق بين أبصر بها وأبصر اليها واضحاً نيراً وعجيباً باهراً .

قد تواترت عنه عليه السلام صفة الدنيا هذه ، ومن الكتب الذي رويت فسها قبل ( النهج ) :

١ – « الكامل للمبرد : ج١ ص٨٨ ، قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في خطبة : يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا ، فقال : ما أصف من دار أولها عناء . . الخ .

٢ - « الأمالي » للقالي ج: ٢ ص ١١٧ بسنده عن أبي عبيدة ، قــال : سأل رجل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال : صف لنا الدنيا ؛ فقال: وما أصف من دار . . الخ .

۳ – « المجتنى » لابن دريد : ص٣١ .

٤ – « تحف العقول » لانن شعبة الحراني ص ١٣٨ .

o - « العقد الفريد » لابن عبد ربه : ج ٣ ص ١٧٢ .

وبعد (نهج البلاغة ) :

٣ – الأمالي للمرتضى ج١ ص ١٥٣ .

٧ - تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص ١٣٦٠.

٨ - مشكاة الانوار للطبرسي ص ٢٤٣ .

٩ -- غرره الحكم للآمدي ص ٨٦ في حرف الألف بلفظ إنَّ المشددة .

10 — كنز الفوائد للكراجكي : ص ١٦٠ قال : ومن بديع كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي حفظ عنه أن رجلاً قطع عليه خطبته ، وقال له : صف لنا الدنيا فقال : وأولها عناء..» النح ، وذكر ما رواه الرضي بتفاوت، ثم قال بعد ذلك : وعاد إلى مكانه من خطبته ، وهذا أعلى درجة في حضور الخاطر .

# ٨١ \_ فَعَنْ خُطُلْبَيْرُكُ بُرُعُ كُلِينُوكُ لَلْسِنَا لِلْمِنْ

وَهِيَ مِنَ ٱلْخُطَبِ ٱلْعَجِيبَةِ وتُسَمَّى ٱلْغَرَّاءُ

الْحَمْدُ لله الَّذِي عَلاَ بِحَوْلِهِ ، وَدَنَا بِطَوْلِهِ (١) . مَانِعِ كُلِّ عَظِيمَةِ مَانِعِ كُلِّ عَظِيمَة وَفَضْلٍ ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَة وَأَزْلِ (٢) أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ ، وَسَوَابِعِ وَأَزْلِ (٢) أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ ، وَسَوَابِعِ وَأَزْلِ (٣) . وَأُومِنُ بِهِ أَوَّلاً بَادِياً (٤) . وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً فَعَمِهِ (٣) . وَأُومِنُ بِهِ أَوَّلاً بَادِياً (٤) . وَأَسْتَهْدِيهِ قَريباً هَادِياً . وَأَسْتَهْدِيهِ قَادِراً قَاهِراً ، وَأَتَوَ كُلُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ فَادِراً قَاهِراً ، وَأَتَو كُلُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ ، وَإِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَتَقْدِيمِ نَذُرُهِ وَتَقْدِيمِ نَذُرُهِ (٥) .

<sup>(</sup>١) الخول: القوة ، والطول: الافضال.

<sup>(</sup>٢) المانح: المعطي ، والازل ، بفتح الهمزة ـ: الضيق والشدة .

<sup>(</sup>٣) العواطف جمع عاطفة وهي ما يعطفك على الغير ، ويدنيه مسن معروفك ، والسوابغ : التوام الكوامل من سبيغ الظل اذا تم وشمل .

<sup>(</sup>٤، اولا منصوب على الظرفية ، وبادياً منصوب على الحال وكذلك ما بعدها من صفاته جل جلاله ، أي أحمده قبل كل شيء ، والبادي : الظاهر .

<sup>(</sup>o) انهاء عدره: ابلاغه ، والمعنى: انه تعالى أعدر الى خلقه بــان عرفهم ان عصوه استحقوا العقاب ، وانداره تخويفه اياهم من عقابه .

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ يِتَفُويِ اللهِ الَّذِي ضَرَبَ لَكُمُ الْأَمْثَالَ ، وَوَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالَ ، وأَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَأَرْفَغَ لَكُمُ الْآمْثَالَ ، وَوَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالَ ، وأَجَاطَكُمْ بِالْإِحْصَاءِ ، وأَرْصَدَ لَكُمُ الْمَعَاشَ (١) ، وأَجَاطَكُمْ بِالْإِحْصَاءِ ، وأَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ (٢) ، وآثَرَكُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِعِ ، وأَلْقَدِ الرَّوَافِيغِ ، وأَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ (٣). وأَخْصَاكُمْ عَدَداً ، ووَظَفَ لَكُمْ مُدَداً (٤) ، في قَرَارِ خِبْرَة ، وَأَخْصَاكُمْ عَدَداً ، وَوَظَفَ لَكُمْ مُدَداً (٤) ، في قَرَارِ خِبْرَة ، وَدَارِ عِبْرَة ، أَنْتُم مُخْتَبَرُونَ فِيهَا ، وَمُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا ، وَدَارِ عِبْرَة ، أَنْتُم مُخْتَبَرُونَ فِيهَا ، وَمُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا ، وَلَا اللَّهُ اللَّقَالَ (٥) حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا ، وَطَلَّ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) الرياش والريش : اللباس ، وارفغ المعاش : جعله واسعـــا ، والرفيغ ــ بالغين المعجمة ــ الواسع .

<sup>(</sup>٢) أحاطكم بالاحصاء: أي أحصى كل شيء منكم بعلمه وأحاط به فلا يفوته من ذلك دقيق ولا جليل ، وأرصد لكم الجزاء: أعده لكم .

 <sup>(</sup>٣) الرفد جمع رفده \_ كقطعة \_ : الصلة والعطاء ، والروافسيغ : الواسعة ، والبوالغ : الظاهرة البينة .

<sup>(</sup>٤) وظف لكم : قدر لكم ، والمدد جمع مدة وهي الزمن ، وقسرار خبرة أي دار ابتلاء واختبار وهي دار الدنيا وفيها الاعتبار .

<sup>(</sup>٥) رنق : كدر : وردغ كثير الطين ، والمونق : المعجب ، والموبق : المهلك ، وحائل من حال اذا تحول وانتقل ، وآفل : لا يلبث ان يظهر حتى يغيب ، والسناد ، ما يستند اليه .

وَاطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا ، قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهِا ، وَقَنَصَتْ الْمَرْءَ بِأَسْهُمِها . وَأَعْلَقَتِ الْمَرْءَ الْمَرْءَ الْمَنْيَةِ (١) . وَأَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِها . وَأَعْلَقَتِ الْمَرْءَ وَهَاقَ الْمَنْيَةِ (٢) . قَائِدَةٌ لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ ، وَمُعَايِنَةِ الْمَحَلِّ ، وَثَوَابِ الْعَمَلِ . وَوَحْشَةِ الْمُرْجِعِ ، وَمُعَايِنَةِ الْمَحَلِّ ، وَثَوَابِ الْعَمَلِ . وَكَذَلِكَ الْخَلَفُ يَعْقُبُ السَّلَفَ ، لاَ تُقْدِلَعُ الْمَنْيَةُ الْمَنْ الْمُعَلِ . وَكَذَلِكَ الْخَلَفُ يَعْقُبُ السَّلَفَ ، لاَ تُقْدِلَعُ الْمَنْقِلِ الْمُعَلِ . الْمَنْقِلَ الْمُعَلِ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِ . السَّلَفَ ، لاَ تَقْدِلَعُ الْمَنْقِلِ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي الْمُؤْلِ ، وَلَا يَرْعُوي الْبَاقُونَ اجْتِرَاماً (٣) . يَحْتَذُونَ الْمُعَلِ ، وَلَا يَرْعُوي الْبَاقُونَ اجْتِرَاماً (٣) . يَحْتَذُونَ مَشَالاً ، وَيَمْضُونَ أَرْسَالاً ، إِلَى غَايَةِ الْإِنْتِهَاءِ ، وَصَيُّورِ الْفَنَاءِ (٤) حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ الْأُمُورُ ، وَتَقَضَّتِ اللَّهُورُ ، وَأَذِفَ النَّشُورُ (٥) أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائِحِ اللَّهُورُ ، وَأَذِفَ النَّشُورُ (٥) أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائِحِ اللَّهُ وَلَ اللَّهُورُ ، وَأَذِفَ النَّشُورُ (٥) أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائِحِ

(۱) أنس نافرها: اي أنس بها من كان نافرا بعقله عنها، وناكرها :الجاهل بها وقمص الفرس: اي أستن وهو أن يرفع يديه ويطرحها معا ونيزل اليدين منزلة الارجل لانها تمشي على جميعها، وتروى «بارحلها» \_ بالحاء جمع رحل ، وقنصت: اصطادت .

<sup>(</sup>٢) أقصدت: قتلت مكانها من غير تأخير ، وعلقت به: ربطت بعنقه والاوهاق جمع وهق \_ بالتحريك والتسكين - الحبال .

<sup>(</sup>٣) لا تقلع: لا تترك ، والاخترام: اذهاب الانفس واستئصالها ، ولا يرعوي: لا يكف ، والاجترام: افتعال من الجرم .

<sup>(</sup>٤) يحتذون: يقتدون ، وأصله من حذو النعل بالنعل اذا قدرتكل واحد منها الى صاحبها ، وارسالا جمع رسل : القطيع من الغنم والابل وصيور الامر. - كتنور - مصيره وما يؤل اليه .

<sup>(</sup>۵) ازف : قرب .

الْقُبُورِ ، وَأَوْكَارِ الطَّيُورِ ، وَأَوْجِرَةِ السِّبَاعِ ، وَمَطَارِحِ الْمَهَالِكِ ، سِرَاءًا إِلَى أَمْرِهِ ، مُهْطِعِينَ إِلَى مَعَادِهِ (١). الْمَهَالِكِ ، سِرَاءًا إِلَى أَمْرِهِ ، مُهْطِعِينَ إِلَى مَعَادِهِ (١). رَعِيلاً صُمُوناً ، يُنْفِذَهُمْ الْبَصَرُ ، الْبَصَرُ ، وَيُسْمِعُهُمْ اللَّاسِتَكَانَةِ ، وَيُسْمِعُهُمْ اللَّاسِتَكَانَةِ ، عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الْإِسْتَكَانَةِ ، وَيُسْمِعُهُمْ اللَّاسِتَكَانَةِ ، عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الْإِسْتِكَانَةِ ، وَضَرَعُ الْاسْتِكَانَةِ ، وَضَرَعُ الْاسْتِكَانَةِ ، وَالذِّلَّةِ (٤). قَدْ ضَلَّتِ الْحَيلُ ، وَهُوتِ الْأَفْتِدَةُ كَاظِمَةً (٥) ، وَخَشَعَتِ وَالْفَطَعَ الْأَمْلُ ، وَهُوتِ الْأَفْتِدَةُ كَاظِمَةً (٥) ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ مُهَيْنِمَةً (٢) وَأَلْجَمَ الْعَرَقُ ، وَعَظُمَ الشَّفَقُ ، وَأَرْعِدَتِ الْاسْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ (٧) وأَرْعِدَتِ اللَّاسَمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ (٧)

<sup>(</sup>۱) الاوكار جمعوكر وهو عش الطير، والاوجرة جمعوجار وهو الجحر مسكن السبع والضبع ونحوها ، والمطارح: الامكنة البعيدة ، ومهطعين : مقبلين .

<sup>(</sup>٢) الرعيل: القطعة من الخيل ، وشبههم في تلاحق بعضهم ببعض برعيل الخيل .

<sup>(</sup>٣) ينفذهم البصر ، يجاوزهم ويحيط بهم ، أي لا يعزب واحد منهم عن بصر الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) اللبوس ـ بالفتح ـ ما يلبس ، والاستكانة: الخضوع ، والضرع الضعف والخشوع .

<sup>(</sup>٥) هوت الافئدة : خلت من المسرة ، وكاظمة : ساكنة .

<sup>(</sup>٦، والهينمة: الكلام الخفي .

<sup>(</sup>٧) الشفق ـ بالتحريك ـ الخوف ، وارعدت : عرتها رعدة ، والزبرة : الصوت الزاجر وفصل الخطاب : البت في الحكومة ، والمقايضة: المعاوضة .

وَمُقَايَضَة الْجَزَاءِ ، وَنَكَالِ الْعِقَابِ ، وَنَوالِ الثَّوَابِ ، وَمُقَايَضَة الْجَزَاءِ ، وَنَكَالِ الْعِقَابِ ، وَمَرْبُوبُونَ اَقْتِسَاراً (١) وَمُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً ، وَكَائِنُونَ رُفَاتاً ، وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً ، وَمَدينُونَ جَزَاءَ ، وَمُمَيَّزُونَ رُفَاتاً ، وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً ، وَمَدينُونَ جَزَاءَ ، وَمُمَيَّزُونَ حِسَاباً ، قَدْ أَمْهِلُوا فِي طَلَبِ الْمَخْرَجِ (٢) وَهُدُوا حَسَاباً ، قَدْ أَمْهِلُوا فِي طَلَبِ الْمَخْرَجِ (٢) وَهُدُوا سَيلَ الْمَنْعَتَبِ ، وَكُشِفَتْ عَبْبِ الْمَنْعَتِ ، وَكُشِفَتْ عَنْهُمُ سُدَفُ الرِّيبِ (٣) وَخُلُوا لِمِضْمَار الْجِيادِ (٤) . وَمُنْهُم سُدَفُ الرِّيبِ (٣) وَخُلُوا لِمِضْمَار الْجِيادِ (٤) . وَرُويَّة الْارْتِيَادِ ، وَأَنَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ (٥) فِي مُدَّة وَرُويَّة الْأَجْلِ ، وَمُضْطَرَبِ الْمَهَلِ ، فَيَا لَهَا أَمْثَالاً صَائِبَةً ، وَأَسْمَاءاً الْمُقَالِ ، وَمُواعِظَ شَافِيَةً ، لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاكِيَةً ، وَأَسْمَاءاً وَمُواعِظَ شَافِيَةً ، لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاكِيَةً ، وَأَسْمَاءاً وَمُواعِظَ شَافِيَةً ، لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاكِيَةً ، وأَسْمَاءاً

<sup>(</sup>۱) مربوبون: مملوكون ، الاقتسار: الغلبة ، والاحتضار: حضور الملائكة ، والاجداث جمع جدث وهو القبر ، والرفات: العظام ، ومدينون ، مجزيدون ، ومميزون حسابا كل واحد يحاسب على عمله منفصلا عن سواه .

<sup>(</sup>٢) المخرج: المخلص من ربقة المعاصي بالتوبة ، والمنهج: الطريق

<sup>(</sup>٣). والمستعتب : المسترضى ، والسدف جمع سدف ـ بالتحريك ـ المراد به هنا الظلام ، والريب جمع ريبة وهي الشبهة .

<sup>(</sup>١٤) من معناه في تفسير الخطبة ( ٢٨ )

<sup>(</sup>٥) الروية: الفكرة ، والارتياد: الطلب ، والاناة: التوادة ، والمقتبس هنا طالب العلم ، والمضطرب: مدة الاضطراب اي الحركة في العمل .

وَاعِيةً ، وَآرَاءً عَازِمَةً ، وَأَلْبَاباً حَازِمَةً (١) ، فَاتَّقُوا اللهُ تَقَيَّةَ مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ ، وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَوَجِلَ فَعَملَ ، وَحَاذَرَ فَبَادَرَ ، وَأَيْقَنَ فَأَحْسَنَ ، وَعُبِّرَ فَاعْتَبَرَ ، وَحُبِّرَ فَاغْتَبَرَ ، وَحُبِّرَ فَازْدَجَرَ (٢) ، وَأَجَابَ فَأَنَابَ ، وَرَجَعَ فَتَابَ ، وَاقْتِدى فَاحْتَذَى ، وَأُرِي فَرَأَى (٣) . فَأَسْرَعَ طَالِباً ، وَنَجَا هَارِباً ، فَأَقَادَ ذَخِيرَةً (٤) وَأَطَابَ سَرِيرةً ، وَعَمَر وَنَجَا هَارِباً ، فَأَقَادَ ذَخِيرةً (٤) وَأَطَابَ سَرِيرةً ، وَعَمَر مَعَاداً ، واسْتَظْهَرَ زاداً (٥) . لِيَوْمِ رَحِيلِهِ ، وَوَجُهِ سَبِيلِهِ ، وَحَالِ حَاجَتِهِ ، وَمَوْطِنِ فَاقَتِهِ ، وَقَدَّمَ أَمَامَهُ سَبِيلِهِ ، وَحَالِ حَاجَتِهِ ، وَمَوْطِنِ فَاقَتِهِ ، وَقَدَّمَ أَمَامَهُ لَدَارِ مُقَامِهِ ، فَاتَّقُوا الله عَبَادَ اللهِ جَهَةَ مَا خَلَقَكُمْ مِن لَهُ رَبّ ) . وَاحْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَرَكُمْ مِنْ لَهُ رَبّ ) . وَاحْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَرَكُمْ مِنْ لَهُ رَبّ ) . وَاحْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَرَكُمْ مِنْ لَهُ لَهُ مَا مَا مَذَر كُمْ مِنْ لَهُ رَبّ ) . وَاحْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَرَكُمْ مِنْ

<sup>(</sup>١) صائبة: غير خاطئة ، وشافية: تبرأ من مرض الجهل ، والواعية: الحافظة ، والعازمة: ذات العزم ، والالباب : العقول ، والحازمة : ذات الحزم ، وحزم الرجل : ضبط أموره .

<sup>(</sup>۲) اقترف : اكتسب ، ووجل : خاف ، وبادر : سارع ، وعبر : ادى ، العبرة وهي الموعظة ، وازدجر : امتنع .

<sup>(</sup>٣) 'انالب: أي ورجع ، واحتدى: شاكل بين عمله وعمل مقتداه ، وأدي فرأي: اي بصر بما يراد منه فأبصر .

<sup>(</sup>٤) أفاد أي استفاد .

<sup>(</sup>٥) استظهر اي حمل .

<sup>(</sup>٦) الجهة : الجانب منصوبة بفعل مقدر تقديره اقصدوا جهة ما خلقتم لــه .

نَفْسِهِ (١) وَاسْتَحِقُوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَكُمْ بِالتَّنَجُّزِ لِصِدْقِ مِيعَادِهِ (٢) وَٱلْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ .

(مِنْهَا) جَعَلَ لَكُمْ اسْمَاءًا لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا ، وَأَبْصَاراً لِتَجْلُو عَنْ عَشَاهَا (٣) وَأَشْلَاء جَامِعَة لِأَعْضَائِهَا ، لِتَجْلُو عَنْ عَشَاهَا (٤) . فِي تَرْكِيبِ صُورِهَا ، وَمُدَدِ مُلَاثِمَة لِأَخْنَائِهَا (٤) . فِي تَرْكِيبِ صُورِهَا ، وَمُدَدِ عُمُرِهَا ، بِأَبْدَانِ قَائِمَة بِأَرْفَاقِهَا (٥) وَقُلُوبِ رَائِدَة لِأَرْزَاقِهَا ، فِي مُجلِّلات نعمه (٢) وَمُوجِبات مِنَنه ، وَقَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ ، وَخَلَفَ لَكُمْ عَبَراً مِنْ آثَارِ ٱلْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ ، مِنْ وَخَلَفَ لَكُمْ عَبَراً مِنْ آثَارِ ٱلْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ ، مِنْ وَخَلَفَ لَكُمْ عَبَراً مِنْ آثَارِ ٱلْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ ، مِنْ وَخَلَفَ لَكُمْ عَبَراً مِنْ آثَارِ ٱلْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ ، مِنْ

<sup>(</sup>۱) حدرنا نفسه سبحانه ان نتعرض لمعصيته فنستحق عقابسه ، وكنه ذلك : غايته ونهايته .

<sup>(</sup>٢) تنجز الحالجة : طلب تعجيلها ، وتنجز ما وعد الله بالعمل له .

 <sup>(</sup>٣) تعي: تحفظ ، وعناها : اهمها ، وتجلسو : تكشف ، والعشا :
 عدم الابصار ليلا .

<sup>(</sup>٤) الاشلاء جمع شلو وهو العضو ، والاحناء جمع حنو: ما اعوج من البدن ، وملائمة الاعضاء لها: تناسبها مع البدن .

<sup>(</sup>٥) الارفاق جمع رفق - بالكسر - المنفعة أو ما يستعان به عليها ، ورائدة : طالبة .

<sup>(</sup>٦) مجللات نعمه : اي العامة من قولهم : سحاب مجلل اذا طبــق الارض ، وحواجز : موانع ، اي، في عافية تحجز عنكم المضاد .

مُسْتَمْتَع خَلاَقِهِم ، وَمُسْتَفْسَح خَنَاقِهِم (١) ، أَرْهَقَتْهُم الْمَنَايَا دُونَ الْآمَالِ ، وَشَذَّبَهَمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ الْآجَالِ (٢) ، لَمْ يَمْهَدُوا فِي سَلاَمَةِ الْأَبْدَانِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوافِي لَمْ يَمْهَدُوا فِي سَلاَمَةِ الْأَبْدَانِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوافِي أَنْفِ الْأَوَانِ (٣) . فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضَة إلاَّ السَّقَم ، وَأَهْلُ عَضَارَةِ الصِّحَةِ إلاَّ السَّقَم ، وَأَهْلُ مُدَّة الْبَقَاءِ إلاَّ آوِنَة الْفَنَاءِ (٤) نَوَازِلَ السَّقَم ، وَأَهْلُ مُدَّة الْبَقَاءِ إلاَّ آوِنَة الْفَنَاءِ (٤) مَعَ قُرْبِ الزِّيَالِ وَأُزُوفِ الْانْتِقَالِ ، وَعَلَزِ الْقَلَقِ ، وَأَلْم مُنَّ مَعْ قُرْبِ الزِّيَالِ وَأُزُوفِ الْانْتِقَالِ ، وَعَلَزِ الْقَلَقِ ، وَأَلَم الْمَضَضِ ، وَغُصَصِ الْجَرَضِ ، (٥) وَتَلَفَّتِ الاسْتِغَاثَة بِنَصْرَةِ الْحَفَدَةِ وَالْأَقْرِبَاءِ ، وَالْأَعِزَّةِ وَالْقُرَنَاءِ (٢) ،

<sup>(</sup>۱) الخلاق: النصيب الوافر، والخناق بالفتح والكسر حبل يخنق به، وتقدير الكلام: خلف لكم عبرا من القرون السالفة منها تمتعهم بنصيبهم من الدنيا، وفسحة خناقهم فيها ثم كانت عاقبتهم الفناء والهلاك.

 <sup>(</sup>۲) ارهقتهم : اعجلتهم ، وشلبهم : فرقهم ، وتخرمت زيد المنية :
 استأصلته .

<sup>(</sup>٣) انف \_ بضمتين \_ الاوان : أوله

<sup>(</sup>٤) البضاضة: امتلاء البدن وقوته وحواني: جمع حانية: وهمي العلة لهرم الكبر ، وغضارة العيش طيبه ، والاونة جمع اوان وهو الحين .

<sup>(</sup>٥) الزيال: الفراق ، وازوف الانتقال: قربه ، علن القلق: وجمع يصيب الانسان مع هلع ، والمضض بلوغ الحزن من القلب ، والجرض: الريق (٦) الحفدة: البنات واولاد الاولاد والاصهار ، والقرناء جمع قريسن وهو الصاحب .

فَهَلْ دَفَعَت الْأَقَارِبُ ، أَوْ نَفَعَت النَّوَاحِبُ ، وَقَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّة الْأَمْوَاتِ رَهِيناً (١) وَفِي ضِيقِ الْمَضْجَعِ وَحِيداً ، قَدْ هَتَكَت الْهَوَامُّ جِلْدَنَهُ ، وَأَبْلَت الْنَّوَاهِكُ جَدَّتَهُ (٢) ، وَعَفَّتِ الْهَوَاصِفُ آثَارَهُ ، وَمَحَا الْحَدَثَانِ جِدَّتَهُ (٢) ، وَعَفَّتِ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ ، وَمَحَا الْحَدَثَانِ مَعَالِمَهُ (٣) وَصَارَت الْأَحْسَادُ شَحِبَةً بَعْدَ بَضَّتِهَا ، مَعَالِمَهُ (٣) وَصَارَت الْأَحْسَادُ شَحِبةً بَعْدَ بَضَّتِهَا ، وَالْعَظَامُ نَخِرَةً بَعْدَ قُوَّتِهَا (٤) وَالْأَرْوَاحُ مُرْتَهَنةً بِثَقَلِ وَالْعَظَامُ نَخِرةً بَعْدَ قُوَّتِهَا (٤) وَالْأَرْوَاحُ مُرْتَهَنةً بِثَقَلِ مَائِهَا ، لا تُسْتَزَادُ مِنْ أَعْبَائِهَا ، لا تُسْتَزَادُ مِنْ صَالِحَ عَمَلِهَا ، وَلاَ تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّيءِ زَلَلْهَا (٦) وَصَالِحَ عَمَلِهَا ، وَلاَ تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّيءِ زَلَلْهَا (٦) وَتَطَأُونَ وَلاَتُهُمْ وَالْأَثُوبَاء . وَلاَ تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّيءِ زَلَلْهَا (٦) وَتَطَأُونَ تَدْدُونَ أَمْثِلَتَهُمْ وَالْأَقُومِ وَالْآبَاء ، وَلاَ تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّيءِ زَلَلْهَا (٦) وَتَطَأُونَ تَحْتَذُونَ أَمْثِلَتَهُمْ ، وَتَرْكَبُونَ قِلَّتَهُمْ (٧) وتَطَأُونَ تَدْدُونَ أَمْثِلَتَهُمْ ، وَتَرْكَبُونَ قِلَّتَهُمْ (٧) وتَطَأُونَ تَدُتُذُونَ أَمْثِلَتَهُمْ ، وَتَرْكَبُونَ قِلَّتَهُمْ (٧) وتَطَأُونَ

<sup>(</sup>١) النواحب جمع ناحبة وهي الرافعة صوتها بالبكاء ، وغدد : ترك ، ورهينا : حبيسا .

<sup>(</sup>٢) هتكت : جذبت جلدته حتى قطعتها ، والنواهك جمع ناهكة وهي ما ينهك البدن اى يبايك .

<sup>(</sup>٣) عفت : درست، والعواصف : الرياح الشديدة ، والحدثان : الليل والنهار ، والمعالم : الرسوم

<sup>(</sup>٤) شحبة : هالكة ، ونخرة : بالية

<sup>(</sup>٥) الاعباء: الاثقال ، وموقنة بغيب أنبائها : علمت بما صارت اليه من خير أو شر .

<sup>(</sup>٦) تستعتب بالبناء للمفعول اي لا يطلب منها تقدم العتبى وهسي التوبة او بالبناء للفاعل: لا يمكنها ان تطلب الرضا.

<sup>(</sup>٧) القدة \_ بكسر القاف وتشديد الدال المهملة \_ الطريقة .

جَادَّتَهُمْ ، فَالْقُلُوبُ قَاسِيَةٌ عَنْ حَظِّها ، لاَهِيَةٌ عَنْ رَخَظِّها ، لاَهِيَةٌ عَنْ رُشُدِهَا سَالِكَةٌ فِي غَيْرِ مِضْمَارِهَا ، كَأَنَّ ٱلْمَعْنِيَّ سِوَاهَا ، وَكَانَّ ٱلرُّشَدَ فِي إِحْرَازِ دُنْيَاهَا .

وَاعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّراطِ ، وَمَزَالِقِ دَحْضِهِ ، وَأَهْاوِيلِ زَلَلهِ ، وَتَارَاتِ أَهْوَالِهِ (١) فَاتَّقُوا اللهَ تَقَيَّة وَأَهْوِيلِ زَلَلهِ ، وَتَارَاتِ أَهْوَالِهِ (١) فَاتَّقُوا اللهَ تَقَيَّة ذِي لُبُ شَغَلَ التَّهَكُّرُ قَلْبَهُ ، وَأَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ ، وَأَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ ، وَأَنْصَبَ النَّهُ جُدُ غَرَارَ نَوْمِهِ ، وَأَنْصَبَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ ، وَأَنْحَالُهُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ ، وَظَلَفَ الزَّهُدُ شَهَوَاتِهِ ، وَأَوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ وَقَدَّمَ الْخَوْفَ لِأَمَانِهِ ، وَتَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَعِ السَّبِيلِ ، وَلَلْهُ وَقَدَّمَ النَّهُ عَنْ وَضَعِ السَّبِيلِ ، وَسَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ ، وَلَمْ تَغْمَ عَلْهُ وَسَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ ، وَلَمْ تَغْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ النَّهُ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ اللَّهُ أَوْلِ (٢) ، وَلَمْ تَعْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ اللَّهُ أَوْلِ (٢) ، وَلَمْ تَعْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ

<sup>(</sup>۱) المزالق جمع مزلق وهـو الموضع الذي لا تثبـت عليه قـدم ، والدحض : انقلاب الرجل بفتة ، والزال : انـزلاق القدم ، والتـارات : المخاوف .

<sup>(</sup>٢) انصب: اتعب ، والتهجد: قيام الليل ، والغرار بالكسر: القليل من النوم ، والهواجر: جمع هاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر . وظلف: منع ، واوجف: اسرع كانه جعل اللكسر لشدة تحريك اللسان موجفا به ، والمخالج: الامور المشغلة الجاذبة ، ووضح السبيل اي الطريق الواضح ، واقصد المسالك: اقومها ، لم تفتله: لم تدره .

الأُمُورِ ، ظَافِراً بِفَرْحَةِ الْبُشْرَي ، وَرَاحَةِ النَّعْمَى (١) فِي أَنْعَمَ نَوْمِهِ ، قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ فِي أَنْعَمِ نَوْمِهِ ، وَآمَنِ يَوْمِهِ ، قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ خِي أَنْعَمِ نَوْمِهِ ، وَرَغِبَ فِي طَلَب ، وَبَادَرَ مِنْ وَجَلِهِ ، وَأَكْمَشَ فِي مَهَلِ ، وَرَغِبَ فِي طَلَب ، وَذَهَب وَي وَجِل ، وَأَكْمَشَ فِي مَهَل ، وَرَغِبَ فِي طَلَب ، وَذَهَب وَجَلٍ ، وَأَكْمَشَ فِي مَهَل ، وَرَغِبَ فِي طَلَب ، وَذَهَب عَنْ هَرَب (٣) وَرَاقب فِي يَوْمِهِ غَدَهُ ، وَنَظَرَ قَدَما عَنْ هَرَب (٣) وَرَاقب فِي يَوْمِهِ غَدَهُ ، وَنَظَر قَدَما أَمَامَهُ (٤) فَكَفَى بِاللهِ مُنْتَقِماً وَنَوالاً ، وَكَفَى بِاللهِ مُنْتَقِماً وَنَوالاً ، وَكَفَى بِالنّهِ مُنْتَقِماً وَنَصِيراً ، وَكَفَى بِاللهِ مُنْتَقِما وَنَصَابِ وَمَالِكُ وَاللهِ وَمِنْتُوا وَاللّه وَلَا اللهِ اللهِ الْعَلَالِ وَلَا اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ وَالْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أُوصِيكُمْ بِتَقُوَى ٱللهِ ٱلَّذِي أَعْذَرَ بِمَا أَنْذَرَ ، وَٱحْتَجَّ بِمَا نَهُجَ (٦) . وَحَذَّرَ كُمْ عَدُواً نَفَذَ فِي ٱلصُّدُورِ خَفِيّاً،

<sup>(</sup>١) لم تعم: أي لم تخف عليه الامور المشتبهة: والنعمى ـ بالضم ـ سعة العيش ونعيمـ .

<sup>(</sup>٢) العاجلة : الدنيا وسميت معبرا لانها طريق يعبر منها الى الآجلة.

 <sup>(</sup>٣) أكمش : عزم ومضى قدما ، رغب فيما هو حري أن يطلب ،
 وذهب عما هو احق أن يهرب منه .

<sup>(</sup>٤) القدم \_ بفتحتين \_ ما يقدم

<sup>(</sup>ه) الكتاب : القرآن الكريم وحجيجا وخصيما اي وكفى به مقنعاً لن خالفه

 <sup>(</sup>٦) اعذر بما انذر اي سلب عدر المعتدر بانداره اياه بعواقب العمل ،
 وقامت له الحجة بما تهج اي اوضح من الخير والفضيلة .

وَنَفَتُ فِي ٱلآذَانِ نَجِياً (١) ، فَأَضَلَّ وَأَرْدَى ، وَوَعَدَ فَمَنَّى ، وَهَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْجَرَائِمِ ، وَهَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْعَظَائِمِ ، وَهَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْعَظَائِمِ ، حَتَّى إِذَا ٱسْتَدْرَجَ قَرِينَتَهُ ، وَٱسْتَغْلَقَ رَعِينَتُهُ ، أَنْكُرَ مَا زَيَّنَ (٢) وَٱسْتَعْظَمَ مَا هَوَّنَ ، وَحَذَّرَ مَا أَمَّنَ .

( وَمِنْهَا فِي صِفَةِ خَلْقِ ٱلْإِنْسَانِ ) أَمْ هٰذَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهُ فِي طُلُمَاتِ ٱلْأَرْحَامِ ، وشُغُفِ ٱلْأَسْتَار ، نُطْفَةً دِهَاقِاً فِي طُلُمَاتِ ٱلْأَرْحَامِ ، وشُغُفِ ٱلْأَسْتَار ، نُطْفَةً دِهَاقِاً وَعَلَقَةً مُحَاقًا ، وَجَنِيناً وَرَاضِعاً ، وَوَلِيداً وَيَافِعاً (٣) . ثُمَّ مَنْحَهُ قَلْباً حَافِظاً ، وَلِسَاناً لاَفِظاً ، وَبَصَراً ثُمَّ مَنْحَهُ قَلْباً حَافِظاً ، وَلِسَاناً لاَفِظاً ، وَبَصَراً لاَحِظاً ، لِيَفْهَمَ مُعْتَبِراً ، وَيُقَصِّرَ مُزْدَجِراً ، حَتَّى

<sup>(</sup>۱) العدو هو الشيطان لعنه الله ، والكلام تمثيل لدقة مجاري وسوسته

<sup>(</sup>٢) الموبقات : المهلكات ، والقرينة النفس التي يقارنها بالوسوسة ، واستفلق الرهن : جعله بحيث لا يمكن تخليصه ، وانكر مازين بيان لتبريه ممن أغدواه .

<sup>(</sup>٣) ام هنا منقطعة بمعنى بل كأنه اضرب عما كان يعظم به وجعل يتلو عليهم صغة خلق الانسان ، والشغف جمع شغاف وهو في الاصل غلاف القلب فاستعاره للمشيمة ، ودهاقا : متتابعا صبها ، والعلقة القطعة من المدم ، ومحاقا ممحوة ، مأخوذة من المحاق ـ بالضم ـ الليالي الثلاث من آخر الشهر ، واليافع : المشرف على العشرين .

إِذَا قَامَ اعْتِدَالُهُ ، وَاسْتَوَى مِثَالُهُ (١) نَفَرَ مُسْتَكْبِراً ، وَخَبَطَ سَادِراً ، مَاتِحاً فِي غَرْبِ هَوَاهُ (٢) ، كَادِحاً سَعْياً لِلدُنْيَاهُ ، فِي لَذَّاتِ طَرَبِهِ ، وَبَدَوَاتِ أَرَبِهِ ، لاَ سَعْياً لِلدُنْيَاهُ ، فِي لَذَّاتِ طَرَبِهِ ، وَبَدَوَاتِ أَرَبِهِ ، لاَ يَخْتَسِبُ رَزِيَّةً (٣) وَلاَ يَخْشَعُ تَقَيَّةً ، فَمَاتَ فِي فِتْنَتِهِ يَحْبَراً وَعَاشَ فِي هَفُوتِهِ يَسِيراً ، لَمْ يُفَدْ (٤) عَوَضاً ، وَلَمْ يُغَرِيراً وَعَاشَ فِي هَفُوتِهِ يَسِيراً ، لَمْ يُفَدْ (٤) عَوَضاً ، وَلَمْ يَوَضاً ، وَلَمْ يَعْبَر يَقَضِ مُفْتَرَضاً ، دَهَمَتْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِي غُبَر جِماحِهِ ، وَسَنَن مِرَاحِهِ (٥) . فَظَلَّ سَادِراً (٢) وَبَاتَ جِماحِهِ ، وَسَنَن مِرَاحِهِ (٥) . فَظَلَّ سَادِراً (٢) وَبَاتَ سَاهِراً ، فِي غُمَراتِ الْآلامِ ، وَطَوَارِقِ الْأُوجَاعِ وَاللهِ شَفِيقٍ ، وَوَالِدٍ شَفِيقٍ ، وَدَاعِية وَالْوَيْلُ جَزَعاً ، وَلاَ دِمَةً لِلصَّدْرِ قَلَقاً (٧) . وَالْمَرْءُ فِي بِالْوَيْلِ جَزَعاً ، وَلاَ دِمَةً لِلصَّدْرِ قَلَقاً (٧) . وَالْمَرْءُ فِي بِالْوَيْلِ جَزَعاً ، وَلاَ دِمَةً لِلصَّدْرِ قَلَقاً (٧) . وَالْمَرْءُ فِي

(١) ويقصر يكف ، ومزدجرا : ممتنعا ، والمثال : القامة

(٢) السادر: المتحير، والماتح: الذي ينزل في البشر ليملأ الدلو، والغرب: الدلو العظيمة .

(٣) البدوات جمع بداة ما يخطر له من آرائه التي تختلف فيها دواعية ، لا يحتسب : لا يفكر في وقوعها ، والرزية واحدة الرزايا : المصينة ، والتقية : الخوف .

(٤) غرير : مغرور ، والهفوة : الزلة ، ولم يفد : لم يستفد ، والمراد بالعوض : الشواب .

(a) دهمته: غشيته: والغبر: بضم فتشديد ـ جمع غابسر وهو الباقي ، والجماح: ارتكاب الهوى والمراد بقايا تعنته وعدم انقياده، والسنن: الطريقة ، والمرح: شدة الفرح والنشاط .

(٦) ظل : عاد ،سادرا : حائرا حين بدا به المرض

(٧) اللادمة: الضاربة صدرها عند النياحة .

سَكْرَة مُلْهِية ، وَغَمْرَة كَارِثَة (١) وأَنَّة مُوجِعة ، وَجَذْبَة مُكْرِبَة ، وَسُوقَة مُتْعِبَة ، ثُمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِه مَبْلِساً (٢) مُكْرِبَة ، وَسُوقَة مُتْعِبَة ، ثُمَّ أُلْقِيَ عَلَى الْأَعْوَادِ رَجِيسِعَ وَجُذِبُ مُنْقَاداً سَلِساً ، ثُمَّ أُلْقِي عَلَى الْأَعْوَادِ رَجِيسِعَ وَجُذِبُ مُنْقَاداً سَلِساً ، ثُمَّ أُلْقِي عَلَى الْأَعْوَادِ رَجِيسِعَ وَصَبِ (٣) وَنِضُو سَقَم ، تَحْمِلُهُ حَفَدَةُ الْوِلْدَانِ (٤) وَحَشَدَةُ الْإِخْوَانِ ، إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ ، وَمُنْقَطَع زَوْرَتِهِ (٥) ومُفْرَدِ وَحْشَتِه حَتَّى إِذَا النَّصَرَفَ الْمُشَيِّعُ ، وَرَجَعَ وَمُفْرَدِ وَحْشَتِه حَتَّى إِذَا النَّصَرَفَ الْمُشَيِّعُ ، وَرَجَعَ وَمُفْرَدِ وَحْشَتِه مَا أُفْعِدَ فِي حُفْرَتِه نَجِيّاً إِلِبَهْتَةِ السَّوَالِ ، وَعَشْرَة الْمُشَيِّعُ ، أَقْعِدَ فِي حُفْرَتِه نَجِيّاً إِلِبَهْتَةِ السَّوَالِ ، وَعَشْرَة الْمُشَعِّعُ ، أَقْعِدَ فِي حُفْرَتِه نَجِيّاً إِلِبَهْتَة السَّوَالِ ، وَعَشْرَة الْإِمْتِحَانِ (٢) . وَأَعْظَمُ مَسا هُنَالِكَ بَلِيَّة نُزُولُ وَعَشْرَة الْإِمْتِحَانِ (٢) . وَأَعْظَمُ مَسا هُنَالِكَ بَلِيَّة نُزُولُ

<sup>(</sup>۱) ملهية أي تشغله عما كان يهتم به وتروى « ملهثة » أي تكثر لهثه: واللهث : اخراج اللسان من الاعياء والعطش والفمرة : الشدة ، والكارثة : القاطعة للامال ، الانة ـ بتشديد النون واحدة الان أي التوجع ، والجذبة واحدة الجذبات : أي الانفاس عند الاحتضار أو المراد به جذب الملك الروح من الجسد ، والسوقة من ساق المحتضر نفسه عند الموت أو مسن سياق الروح عند الموت

<sup>(</sup>٢) المبلس: الآيس من الرجوع الى الدنيا ، او من الابلاس وهسو الانكسار والسلس: السمل .

<sup>(</sup>٣) الرجيع : الكال ، والوصب : التعب ، والنضو : المهزول .

<sup>((</sup>٤) الحفدة : الاعوان ، والحشدة جمع حاشد وهو المتهيء المستعد.

<sup>(</sup>٥) دار غربته: قبره وكذلك منقطع زورته لان الزيارة تنقطع عنده ، ومفرد وحشبته كذلك ، لاستيحاش الناس منه .

<sup>(</sup>٦) النجي :من تكلمه سرا ، وبهتة السؤال حيرته .

ٱلْحَمِيمِ (١) وَتَصْلِيَةُ ٱلْجَحِيمِ ، وَفَوْرَاتُ ٱلسَّعِيرِ وَسَوْرَاتُ ٱلسَّعِيرِ وَسَوْرَاتُ ٱلنَّافِيرِ ، لَا فَتْرَةٌ مُرِيحَةٌ (٢)! . وَلاَ دَعَةٌ مُزيحَةٌ ، وَلاَ مَوْتَةٌ نَاجِزَةٌ ، وَلاَ سِنَةٌ مُزيحَةٌ ، وَلاَ مَوْتَةٌ نَاجِزَةٌ ، وَلاَ سِنَةٌ مُسْلِيَةٌ ، بَيْنَ أَطْوَارِ ٱلْمَوْتَاتِ (٣) وَعَذَابِ ٱلسَّاعَاتِ إِنَّا بِاللهِ عَائِدُونَ .

عِبَادَ اللهِ أَيْنَ النَّذِينَ عُمِّرُوا فَنَعِمُوا (٤) وَعُلِّمُوا فَفَهُمُوا ، وَعُلِّمُوا هَفَهُمُوا ، وَأَنْظِرُوا فَلَهُوا (٥) وَسَلِمُوا فَنَسُوا (٦) . أَمْهِلُوا طَوِيلاً ، وَمُنِحُوا جَمِيلاً ، وَحُلِّرُوا أَلِيماً ، وَوُعِدُوا جَمِيلاً ، وَحُلِّرُوا أَلِيماً ، وَوُعِدُوا جَمِيلاً ، وَمُنْحُوا اللَّانُوبَ الْمُورَطَّةَ ، وَٱلْعُيُوبَ وَوُعِدُوا جَسِيماً ، إِحْذَرُوا اللَّانُوبَ الْمُورَطَّةَ ، وَٱلْعُيُوبَ

<sup>(</sup>۱) الحميم: في الاصل الماء الحار ، والمراد هنا النار ، والتصلية: الاحراق وفورات جمع فورة وهي شدة الحر ، والسعير: اسم من اسماء النار ، والسورة: الشدة ، والزفير صوت النار عند التوقد .

<sup>(</sup>٢) الفترة: السكون اي لا فترة حتى يستريح المعذب من الالسم ولا دعة: اي داحة حتى تزيح ما اصابه من التعب ، ولا يجد قسوة تحجزه اي تمنعه من الالم ، ولا موتة خاجزة اي سريعة حتى لا يشعر بالعذاب ، والسينه ـ بكسر السين وتخفيف النون ـ أوائل النوم ومسلية: ملهية .

<sup>(</sup>٣) الاطوار: الإنواع، والموتات جمع موتة اي كل نوبة من نـوب المذاب كأنه موت لشدته.

<sup>(</sup>३) عمروا: عاشوا > ونعموا: تنعموا

<sup>(</sup>٥، انظروا: امهلوا ، قالهاهم الامهال عن العمل ،

<sup>(</sup>٦) أي انستهم السلامة ما يراد منهم .

ٱلْمُسْخطَةَ (١).

أُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱلْأَسْمَاعِ ، وَٱلْعَافِيَةِ وَٱلْمَتَاعِ ، هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلَاصٍ ؟ أَوْ مَعَاذِ أَوْ مَلَاذِ ؟ أَوْ فِرَارِ أَوْ مَنَاصٍ أَوْ خَلَاصٍ ؟ أَوْ مَعَاذِ أَوْ مَلَاذِ ؟ أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ؟ مَحَارِ (٢) ؟ أَمْ لَا فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ (٣) ؟ أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ؟ مَحَارٍ (٢) ؟ أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ؟ وَإِنَّمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، فَيْ مَاذَا تَغْتَرُونَ ؟ وَإِنَّمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، فَاتَ الطُّول وَٱلْعَرْضِ ، قِيْدُ قَدِّهِ (٤) مُتَعَفِّر أَ عَلَىٰ ذَاتِ الطُّول وَٱلْعَرْضِ ، قِيْدُ قَدِّهِ (٤) مُتَعَفِّر أَ عَلَىٰ خَدِّهُ ، ٱلآنَ \_ عِبَادَ ٱللهِ \_ وَٱلْخَنَاقُ مُهْمَلُ (٥) وَٱلرُّوحُ مُرْسَلٌ ، في فَيْنَةِ ٱلْإِرْشَادِ (٦) وَرَاحَةِ ٱلْأَجْسَادِ ، وَبَاحَةِ مُرْسَلٌ ، في فَيْنَةِ ٱلْإِرْشَادِ (٦) وَرَاحَةِ ٱلْأَجْسَادِ ، وَبَاحَةِ الْإَحْتِشَادِ (٧) . وَمَهَلِ ٱلْبَقِيَّةِ ، وَأَنُفِ ٱلْمَشِيَّةِ (٨) .

(١) المورطة: المهلكة

<sup>(</sup>٢) المناص: الملجأ والمحاد: الرجوع الى الدنيامن حار يحور: اذا رجع

<sup>(</sup>٣) تؤ فكون : تقلبون أي تنقلبون .

<sup>(</sup>٤) القيد ': المقدار ، والقد : القامة ، والمتعفر الذي لامس العفر وهو في التراب .

<sup>(</sup>٥) الخناق ـ بغتح الخاء المعجمة ـ الحبل الذي يخنق به ، واهماله: عدم شده على العنق ، والمراد بالاهمال مدة الامهال .

<sup>(</sup>٦) الفينة ــ بالفتح ــ الحال ، ويروى « الارتياد » وهو الطلب .

<sup>(</sup>٧) الباحة: الساحة ، والاحتشاد: الاجتماع

<sup>(</sup>A) الانف بضمتين مستأنف المشيئة أي بامكانكم استئناف مشيئة وارادة حسنة لو أردتهم .

وَإِنْظَارِ ٱلتَّوْبَةِ ، وَٱنْفِساحِ ٱلْحَوْبَةِ (١) قَبْلَ ٱلضَّنْكِ وَٱلْمُضِيقِ ، وَٱلْرَّوْعِ وَٱلْزَّهُوقِ (٢) وَقَبْلَ قُدُومِ الْمُضِيقِ ، وَٱلْرَّوْعِ وَٱلْزَّهُوقِ (٢) وَقَبْلَ قُدُومِ الْمُضِيقِ ، وَٱلْرَوْعِ وَٱلْزَيْزِ ٱلْمُقْتَدَرِ .

قال الرضي رحمه الله: وفي الخبر: أنه عليه السلام لما خطب بهــــنه الخطبة اقشعرت لها الجلود ، وبكت العيون ، ورجفت القلوب ، ومن الناس من يسمى هذه الخطبة « الغر"اء » .

هذه الخطبة من خطبه عليه السلام المعروفة ، وفيها من اللطائف والدقائق ما عده ابن أبي الحديدمن معجزاته التي فات بها البلغاء ، وأخرس الفصحاء (١٠).

وفي قول الرضي رحمه الله : « ومن الناس من يسمي هذه الخطبة بالغراء» دليل على أنها كانت معروفة بين الناس .

وقال ابن أبي الحديد: قال شيخنا أبو عثان - يريد الجاحظ - رحمه الله تعالى: حد ثني ثمامة (٥): قال سمعت جعفر بن يحيى - وكان من أبلغ الناس وأفصحهم - يقول: الكتابة ضم اللفظة إلى اختها ، ألم تسمعوا قول شاعر لشاعر وقد تفاخرا: أنا أشعر منك لأني أقول البيت وأخاه ، وأنت تقول البيت وابن عمه! ثم قال: وناهيك حسناً بقول علي بن أبي طالب عليه

<sup>(</sup>١) الحوبة: الحاجة ، والانفساح: سعة الوقت

<sup>(</sup>٢) الروع الخوف ، والزهوق : الاضمحلال

<sup>(</sup>٣) الفائب المنتظر: الموت .

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة: م ٢ ص ٨٦ ٠

<sup>(</sup>٥) يريد ثمامة بن أشرس من كبار علماء المعتزلة ، وجعفر المذكور هو البرمكي فانظر كيف كانت هذه الخطبة معروفة بين الناس في ذلك العصر .

السلام : « هل من مناص أو خلاص ، أو معاذ أو ملاذ ، أو فرار أو عاد؟ » .

قال أبو عثان : وكان جعفر يعجب أيضاً بقول علي عليه السلام : «.أين من جد واجتهد ، وجمع واحتشد ، وبنى فشيد ، وفرش فمهد ، وزخرف فنجد (۱) ؟ » ألا ترى أن كل لفظة منها آخذة بعنق قرينتها ، جاذبة إياها إلى نفسها دالة عليها بذاتها . قال أبو عثان : فكان جعفر يسميه فصيح قريش (۲).

ثم عقب ابن أبي الحديد ببيان فصاحة أمير المؤمنين عليه السلام وأنه أفصح من كل ناطق بلغة العرب من الأولين والآخرين بكلمة ذكرناها فيما تقدم من هذا الكتاب تحت عنوان الكتب المؤلفة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام.

ويتجلى لك أن هؤلاء الأعلام يرون أن هذه الخطبة من كلام مولانا أمير المؤمنين ، لا يخالجهم في ذلك شك ولا يخامرهم فيها ريب ، وكفى بهؤلاء حججاً على صحة الإسناد ، وأدلة على ثبوت الرواية ، على أن هذه الخطبة تشهد بنفسها لنفسها فإن مفرداتها سهلة سلسة ، لا وحشية ولا معقدة ، وجملها حسنة المعاني ، سريعة الوصول إلى الأفهام ، وقد اشتملت على أكثر المحسنات البديعة ، من المقابلة والمطابقة ، وحسن التقسيم ، ورد الكلام على صدره ، والتصريع والتسهيم ، والتوشيح ، والماثلة ، والإستعارة والموازنة ، والتكافؤ والتسميط ، والمشاكلة وغير ذلك (٣).

ولا شبهة أن هذه الصفات كلها موجودة في خطب أمير المؤمنسين عليه

<sup>(</sup>١) هذه الكلمات ليست من الخطبة الفراء وانما هي من خطبة اخرى له سلام الله عليه.

<sup>(</sup>٢) شرح النهج: م ٢ ص ٩٨

<sup>(</sup>٣) أنظر مدارك نهيج البلاغة ص ٨٤ و ٨٠ .

السلام وكتبه ، مبثوثة متفرقة في فرش كلامه عليه السلام (١) .

وختم ابن أبي الحديد شرحه لهذه الخطبة بقوله :

« وأعلم أن تسكلف الاستدلال على أن الشمس مضيئة يتعب ، وصاحب منسوب إلى السفه ، وليس جاحد الامور المعلومة علماً ضرورياً بأشد سفهاً بمن رام الإستدلال بالأدلة النظرية عليها ، (٢).

وقد روى ابن شعبة وهو أسبق من الشريف الرضي من هذه الخطبة في ( تحف العقول ) ص ١٤٦ من قوله سلام الله عليه : « إنكم مخاوقون اقتداراً » إلى « وأهل مدة البقاء إلا مفاجأة الفناء » مع تفاوت يسير جداً ، وزيادة بعض العمارات .

كا روى القاضي القضاعي في الباب الثالث من (دستور معالم الحكم) ص وه قوله عليه السلام: « إنكم مخلوقون اقتداراً . . الخ » مع تغاير في بعض الألفاظ يدل على أنه لم ينقلها عن (نهج البلاغة) ثم أدخل فيا رواه جملًا اخرى من مواعظه صلوات الله عليه وأكثرها منقول في (النهج) وساق الجميع كأنه كلام واحد .

ونثر الآمدي جملاً من هذه الخطبة في تضاعيف (غرر الحمكم) مسع اختلاف بسيط في بعض الكلمات نستنتج معه أنه لم ينقل ما نقله عن (النهج) وبحسبك أن ترجع إلى حرف الهاء من الكتاب المذكور فترى ما نقله هناك لترى صحة هذا الاستنتاج.

وروى هذه الخطبة أيضاً ابن شاكر الليثي في (عيون الحكم والمواعظ) بتفاوت قليل أذكر لك بعضه فيما يلي لتعلم أنه لم يأخذها عن (نهج البلاغة)

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن ابي الحديد: م ٢ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر

فروى « تلفت الاستعانة وفي ( النهج ) بالغين المعجمة ثم المثلثة بعد الألف ، وروى بدل « الحفدة » « الحفظة » ، وفي روايتـــه « وظلف الرهب شهواته » وروى « فيات في قبيلته عزيزاً » وفي رواية الشريف « فيات في فتنته غريراً » وهكذا .

ثم زد على ذلك أن الواسطي روى من قوله عليه السلام « إنكم مربوبون وما بعدها على حدة كرواية القاضي القضاعي في ( الدستور ) والمظنون أنها عثرا عليها في مكان آخر .

وروى أبو نعيم في (حلية الأولياء) ج١ ص٧٧ طرفاً من هـذه الخطبة وذكر أن السبب في إلقائه عليه السلام لها أنه شيّع جنازة فلما وضعت في لحدها عج أهلها وبكوا ، فقال عليه السلام : « أم والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلهم ذلك من البكاء عليه ، أم والله إن له لعودة ثم عودة حتى لا يبقى منهم أحداً ، ثم قام فيهم فقال : « أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ، ووقت لكم الآجال .. » ثمذكر فقرات من الخطبة .

وفسر ابن الأثير في ( النهاية ) غريب هـذه الخطبة في مواطن عديدة منها في مادة ( بضض ) ج١ ص١٣٣ وفي مادة ( علز ) ج٢ ص ٢٨٧ ومادة ( غضض ) وقال هناك ( غضاضة ) الشباب أي نضارته وطراوته ، ويظهر أن له مصدراً غير ( نهج البلاغة ) لأن هذه اللفظة لم ترد فيه ، وفسر حواني الهرم في مادة ( حنا ) وفي مادة ( علز ) وفي مواد اخـــرى نحن في غنى عرضها .

وأخيراً إن من قرأ هذه الخطبة وكان من أهل الذوق والتمييز ، قد تذوق كلام أمير المؤمنين عليه السلام ، واستضاء بنوره ، واستنشق أريـــج شذاه يجزم أن هذا الثمر من ذلك السجر ، وهذه الغرفة من ذلك البحــر ، فالمتن شاهد لا يحتاج إلى تعديل ، وسند عال للأخبار المراسيل (١).

هــذا وقــد اشتبه الأمر على ابن عبد ربه المالكي فسمى خطبة من خطبه عليه السلام غير هذه الخطبة : بالفراء (٢) .

### ٨٢ - فَعَنْ الْمُثَالِّيْنُ الْمُعَلِّيْنُ السِّنَا لِلْمِنْ

# فِي ذِكْرِ عَمْرو بْنِ ٱلْعَاصِ

عَجَباً لِابْنِ ٱلنَّابِغَةِ (٣) ، يَزْعُمُ لِأَهْلِ ٱلشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً (٤) وَأَنِّي ٱمْرُوْ تِلْعَابَةً أَعَافِسُ وَأَمَارِسُ (٥) لَقَدْ دُعَابَةً (٤) وَأَنِّي ٱمْرُوْ تِلْعَابَةً أَعَافِسُ وَأَمَارِسُ (٥) لَقَدْ قَالَ بَاطِلاً ، وَنَطَقَ آثِماً ، أَمَا وَشَرُّ ٱلْقَوْلِ ٱلْكَذِبُ ، وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ ، وَيَعَدُ (٦)

<sup>(</sup>١) انظر ( مدارك البلاغة ) : ص ٨٥

<sup>(</sup>٢) انظر ( العقد الفريد ) : ج ٢ ص ٣٦٨

<sup>(</sup>٣) النابغة : المشمهورة فيما لا يليق بالنساء من نبغ اذا ظهر .

<sup>(</sup>٤) الدعابة بالضم: المزاح واللعب ، وتلعابة ـ بالكسر ـ كثير اللعب

<sup>(</sup>٥) اعافس أعالج الناس وأضاربهم مزاحاً ، أو المعافسة معالجة النساء بالمغازلة ، والممارسة كالمعافسة ،

 <sup>(</sup>٦) فيلحف اي يلح . ويسال ههنا مبنى للفاعل ، ويسأل في الجملة بعدها للمفعول .

وَيُسْأَلُ فَيَبْخَلُ ، وَيَخُونُ الْعَهْدَ ، وَيَقْطَعُ الْإِلَّ (١) فَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْحَرْبِ فَأَيُّ زَاجِرِ وَآمِرِ هُوَ . مَا لَمْ فَإِذَا كَانَ ذَلَكَ كَانَ أَكْبَرُ مُنَا لَمْ تَأْخُذِ السَّيُوفُ مَآخِذَهَا (٢) فَإِذَا كَانَ ذَلَكَ كَانَ أَكْبَرُ مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقَرْمَ سُبَّتَهُ (٣) أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَيَمْنَعُني مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقَرْمَ سُبَّتَهُ (٣) أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَيَمْنَعُني مَنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ ، وَإِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ بَنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ ، وَإِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نَسْطَلَ لَهُ نَسْيَانُ الْآخِرَةِ ، إِنَّهُ لَمْ يُبَايِعِهُ مُعَاوِيَةً حَتَّى شَرَطَ لَهُ أَنْ يُؤْتِيهُ أَتِيدُ وَضِيخَةً .

عمرو بن العاص بن وائل السهمي أحد دهاة العرب ، كان كا كان أبوه شائناً لرسول الله عليه (٤) مبغضاً له ، وكان شاعراً وقد هجا النبي الله بسبعين بيتاً من الشعر ، وكان يلقنها الصبيان بمكة ، فإذا مر بهم رسول الله عليه رفعوا أصواتهم به ، وقد لعنه رسول الله عليه بعدد كل بيت لعنة (٥)، وكان يضع الحجارة بطريق رسول الله عليه إذا خرج ليطوف ليلا بالبيت (١) وهو

<sup>(</sup>١) الال ــ بالكسر ــ القرابة والمراد انه يقطع الرحم .

<sup>(</sup>٢) اي انه في الحرب زاجر وآمر عظيم أي محرض حاث ما لم تأخذ السيوف مأخذها فعند ذلك يجبن كما قال فاذا كان ذلك النخ.

<sup>(</sup>٣) السبة بالضم الاست تقريع له بفعلته المشهورة يوم صفين .

<sup>(</sup>٤)؛ تفسير الراذي : ج ٨ ص ٥٠٣ و ٥٠٤ ، الطبقات لابن سعد : ١ ص ١١٥

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشيق لابن عساكسر ج ٧ مخطوط ، وفي ( المفاخسرات ) للزبير بن بكار بكل حرف الف لعنة ( انظر شرح النهج لابن ابسي الحديد : م ٢ ص ١٠٣

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة م ١ ص ١٠٠

أحد الذين روسعوا زينب بنت رسول الله حق ألقت جنينها ونال ذلك منه الله وشق عليه ، ولعنهم جميعاً (١) ، ولشدة عداوته لرسول الله المسلم اعتمدت عليه قريش فأرسلته إلى الحبشة ، ليزهد النجاشي في الدين ، وليطرد من بلاده مهاجرة الحبشة ، وليقتل جعفر بن أبي طالب ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فكان من أمره ما هو مشهور في كتب السير والتاريخ (٢).

أسلم سنة ثمان وشهد فتوح الشام أيام أبي بكر (رض) وولى فلسطين لعمر (رض) ثم سيره إلى مصر ففتحها ، وجعله عليها ، ولم يزل كذلك أيام عر ، وأربع سنوات من أيام عثان (رض) فعزله وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وأقام عمرو بفلسطين (٣) ، وكان يتردد على المدينة فيطعن على عثان (رض) ، وبلغ عثان ذلك ، فقال له : يابن النابغة أتحرض الناس عاي لأني عزلتك عن مصر ؟ قملت جبتك منذ تركتك من العمل ، وحوصر عثان وعرو بالمدينة ، وتركه محاصراً وذهب إلى فلسطين ، ولما قتل عثان قال عمرو : أنا أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدميتها ، قتلته وأنا بوادي السباع (٤) على الفهم إلى معاوية شريطة أن يجعل له مصر طعمة إذا غلب ، واجتمع معه على إلقاح الفتنة ، وتهييج الشر ، وقد قال رسول الله على الله على خبر » (٥) معاويه وعمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينها ، فإنها لا يجتمعان على خبر » (٥) معاويه وعمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينها ، فإنها لا يجتمعان على خبر » (٥)

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة م ١ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) رواه محمد بن اسحق في ( المغازي ) كما نقل ذلك ابن ابسي الحديد في الشرح م ٢ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) ملخصا من ( الاستيعاب في ترجمة عمرو بن العاص ٢ ص٣٥)

<sup>(</sup>۱) انساب الاشراف : ج o ص v ک v وابن ابي الحديد : م v v

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٢ ص ٢٩١ .

وكان من أمره في صفين (١) ما هو معروف ومن أهمه موقفه المشرف! لما بارز أمير المؤمنين ، إذ ظهر مصداق ما رواه ابن عبد البر عندما ترجم له: « إنه من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية والإسلام ، مذكوراً بذلك ، وما رواه ابن حجر من أن النبي علي كان يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته (٢) واحتل مصر في أواخر أيام علي عيستا بعد الحكين ، ولم تطل أيامه في مصر إذ توفي في يوم عيد الفطر سنة ٥٠ ودفن بالمقطم عن ٥٠ عاماً (٣).

أما النابغة المذكورة في كلام علي عَلِيْكَيَّلا فهي سلمی (٤) أو ليلي الحبشية (٥) كانت أمة لرجل من عنزة – بالتحريك – (٦) 'سبيت فاشتراهـ الفاكه بن المغيرة (٧) ، ثم اشتراها عبد الله بن جدعان التيمي (٨) وكانت بغيا من ذوات الرايات (٩) أشهر بغي بمكة ، وأرخصهن اجرة (١٠) وقع عليها في طهر واحد خمسة أو ستة (١١) نفر من قريش ، منهم العاص بن وائل السهمي، وأبو لهب،

<sup>(</sup>۱) صفین ۱۱۲ وفي ( العقد الفرید ) ج ۲ ص ۲۹۰

<sup>(</sup>٢) الاصابة: ج ٣ ص ٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح النهج لابن أبي الحديد : م ٢ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة " ج ٤ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) الكامل للمبردج ٢ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) ربيع الابرار للزمخشري .

<sup>·</sup> ١١٦ - ١ اسد الغابة : ٤ - ١١٦ .

<sup>(</sup>٨) ربيع الابرار للزمخشري واسد الغابة ٤ ــ ١١٦ .

<sup>(</sup>٩) المثالب لابن الكلبي مخطوط توجد منه نسخة في مكتبة امير المؤمنين العامة في النجف الاشرف.

<sup>(</sup>١٠) جاء هذا في كلام لاروى بنت الحارث بن عبد المطلب مع عمرو ابن العاص ذكره في (العقد الفريد) : ١ ــ ١٦٤ ، وفي (بلاغات النساء ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>١١) في رواية (العقد) و (بلاغات النساء) ستة وفي (التذكرة ص ٢٠٩ : خمسة وهو الاقرب .

وأبو سفيان بن حرب ، وامية بن خلف الجمحي وهشام بن المغيرة ، فولدت عمراً ، فاختصم القوم فيه جميعاً كلُّ يزعم انه ابنه ثم أضرب عنه ثلاثة (١١ ، واكب عليه اثنان العاص بن واثل وأبو سفيان بن حرب (٢) فقال أبو سفيان أما اني لا أشك أني وضعته في رحم امه ، فأبت إلا العاص (٣). وكانت العادة يومئذ أن تسمي من أحبت منهم فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع (٤) فقيل لها أبو سفيان أشرف نسباً ? فقالت : إن العاص بن وآئل كثير النفقة ، وأبو سفيان شحيح (٥) ، وكان عمرو يعير بذلك ، عيَّره علي وعثان والحسن وعبار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (٦) .

وفي ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافأة له عن هجاء رسول الله عليه عليه :

لنا فيك منه بينات الدلائل (٧) تفاخر بالعاس الهجين ابن وائل فقالت رجاء عند ذاك لنائل: تجمعت الأقوام عند المحافل (^)

أبوك أبو سفيان لاشكقد بدت ففاخر به إما فخرت فلاتكن وان التىفي ذاكيا عمروحكمت من العاصعمرو تخبر الناسكليا

<sup>(</sup>١) أقول : جزى الله عمنا أبا لهب ما جزاه به أذ كان من جملة المضربين ، والا لاوقعنا في محنة عظيمة ، وورطة قد يصعب علينا النجاة

<sup>(</sup>٢) المثالب لابن الكلبي .

<sup>(</sup>٣) الانساب لابي عبيدة حكاه ابن ابي الحديد: م ٢ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبية: ١ / ٥١ .

<sup>(</sup>٥) الانساب لابي عبيدة .

<sup>(</sup>٦) السيرة الحلبية ١ / ١٥ .

<sup>(</sup>٧) في « ربيع الابرار » الشمائل .

<sup>(</sup>٨) الانساب لابي عبيدة كما حكاه ابن ابي الحديد: م / ٢ ص ١٠١

ولا أدري لم لم يستلحق معاوية عمراً كما استلحق زياداً فإن لديه ما هو أكثر وأقوى من الدليل الذي استلحق به زياداً ، ولعل معاوية خاف أن يغلبه على الأمر بدهائه ، ويسلبه منه بخداعه ، فطوى عن ذلك كشحاً.

وإنما أفضنا في ذكر « النابغة » ليعلم أنها مشهورة بهذا اللقب ، معروفة بهذه الصفة ، وان الرضي لم ينفرد بما نقله عن أمير المؤمنين عليستناهذ من ذكره لها ، كما لم ينفرد بما نقله عن أمير المؤمنين عليستناهذ بتعبير عمرو بها .

ولابن ابي الحديد كلام لطيف فيانسبه ابن العاص لعلي عَلَيْكَ من الدعابة نقتطف منه ما يلي قال :

«أما ما كان يقوله عمرو بن العاص في علي عنائة الأهل الشام: «ان فيه دعابة» يروم أن يعيبه بذلك عنده، فأصل ذلك كلمة قالها عمر فتلقفها منه حتى تلقفها ، حتى بعلها أعداؤه عيباً له وطعنا عليه – ثم نقل عن (أمالي) ثعلب كلاما دار بين عمر وابن عباس منه : يا بن عباس إني فكرت فلم أدر فيمن أجعل هذا الأمر بعدي ، ثم قال : لعلك ترى صاحبك لها أهلا ؟ قلت : وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه ! قال صدقت ولكنه امرؤ فيه دعابة – (۱) الى أن قال : فأقبل على ، فقال : ان أحراهم أن يجملهم على دعابة – (۱) الى أن قال : فأقبل على ، فقال : ان أحراهم أن يجملهم على

<sup>(</sup>۱) وتكررت هذه القولة من عمر (رض) في امير المؤمنين عليه السلام وحتى في اخر أيامه ، روى الواقدي عن ابن عباس قال : قال عمر ما اصنع بامة محمد \_ وذلك قبل ان يطعن \_ فقلت ولم تهتم وانت تجد من تستخلفه عليهم ؟ قال : اصاحبكم ؟ يعني عليا قلت : نعم هو لها اهل في قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصهره وسابقته وبلائه قال : ان فيه بطالة وفكاهة . . نقل ذلك السيد المرتضى في ( الشافي م من الواقدي ثم علق المرتضى على ذلك بقوله : انه وصف عليا بوصف لا

كتاب ربهم ، وسنة نبيهم لصاحبك ، ولئن وليها ليحملنهم على المحجـــة البيضاء ، والصراط المستقم » .

ثم قال ابن أبي الحديد -- بعد أن وجه كلام عمر بتوجيهات لا تخلو من مواقع النظر :

« وأنت إذا تأملت حال علي عيستاه في أيام رسول الله تلكي وجدت بعيداً عن أن ينسب إلى الدعابة والمزاح ، لأنه لم ينقل عنه شيء من ذلك أصلا ، لا في كتب الشيعة ولا في كتب المحدثين ، وكذلك إذا تأملت حاله في أيام الحليفتين أبي بكر وعمر لم تجد في كتب السيرة حديثاً واحداً يكن أن يتعلق به متعلق في دعابته ومزاحه » .

#### ثم قال :

( والحال في أيام عثان وأيام ولايته عليه السلام الأمر كالحال فيما تقدم في أنه لم يظهر منه دعابة ، ولا فرح يسمى الإنسان معه لأجله ذا دعابسة ولعب ، ومن تأمل كتب السير عرف صدق هذا القول، وعرف أن عمرو بن

يليق به ولا ادعاه عدو قط ، بل هو معروف بضده من الركانة والبعد عن المزاح والدعابة ، وهذا معلوم ضرورة لمن سمع اخباره عليه السلام ، وكيف يظن به ذلك وقد روى أبن عباس أنه قال : كان أمير المؤمنين علي عليه السلام \_ أذا أتى هبنا أن نبتدئه بالكلام ، وهذا لا يكون ألا من شدة التزمت والتوقر ، وما يخالف الدعابة والفكاهة ؟ .

وقوله لما طعن : ( لله انت لولا دعابة فيك ام والله لو وليتهم لتحملنهم على الحق ، والطريق المستقيم ) روى ذلك ابو عثمان الجاحظ في كتاب ( السفيانية ) .

كما روى ما يضارعه ابن جرير وابن الاثير وكل من تعرض لقصسة مقبتل عمر وحديث الشورى من المؤرخين . العاص أخذ كلمة عمر فجعلها عماً وزاد علمها (١) أنه كشس اللعب يعافس ذلك ، وأي وقت يتسع لعلى عليه السلام حتى يكون فيه على هذه الصفات فإن أزمانه كلهامشغول بآلعبادة والصلاة ، والذكر والفتاوى والعلم، واختلاف الناس معظمه مشغول بالصلاة ، فأما في أيام حربه فالسيف الشهير ، والسنان الطرير (٣) وركوب الخيل ، وقود الجيوش ، ومبساشرة الحروب ، ولقد صدق عليه السلام: ( اني لمنعني من اللعب ذكر الموت ) ولكن الرحـــل الشريف النبيل الذي لا يستطيع أعداؤه أن يذكروا له عيباً، أو يعدوا علمه وصمة ، لا بدأن يحتالوا ويبذلوا جهدهم في تحصيل أمر ما وإن ضعف، يجعلونه عذراً لأنفسهم في ذمه ، ويتوسلون به إلى أتباعهم في تحسينهم لهم مفارقته ، والانحراف عنه ، وما زال المشركون والمنافقون يصنعون لرسول الله عليه الموضوعات ، ينسبون إليه مساقد بر"أه الله عنه من العموب والمطاعن في حياته ، وبعد مماته إلى زماننا هذا وما نزيده الله سنحانه إلا رفعـــة وعلواً ، فغير منكر أن يعيب علياً عليه السلام عمرو بن العاص وأمثاله من أعدائه بما إذا تأمله المتأمل علم أنهم باعتادهم عليه ، وتعلقهم به قد اجتهدوا في مدحه

<sup>(</sup>۱) وسبق لابن ابي الحديد مثل هذا القول فقد قال في مقدمة الشرح وهو يصف الامام صلوات الله عليه: ( . . . واما سجاحة الخليق ، وبشر الوجه ، وطلاقة المحيا ،والتبسم فهو المضروب به المثل حتى عابسه اعداؤه ، قال عمرو بن العاص لاهل الشام: ان فيه دعابة قال: وعمرو بن العاص انما اخذها من عمر بن الخطاب لقوله له: لله ابوك لولا دعابة فيك الا ان عمر اقتصر عليها ، وعمرو زاد فيها وسمجها ) .

<sup>(</sup>٢) المعافسة الملاعبة ، والممارسة ملاعبة النساء ، قاله ابن الاثير في النهايسة .

<sup>(</sup>٣) السنان الطرير: المحدد.

والثناء عليه ، لأنهم لو وجدوا عيبًا غير ذلك لذكروه (١) .

أما ما رواه الرضي رحمه الله من كلامه عليه السلام فيعمرو بن العاص فقد سبقه إلى روايته :

- ١ -- ابن قتيبة في ( عيون الأخبار ) ج٣ ص١٠.
- ٢ ابن عبد ربه في ( العقد الفريد ) ج٢ ص ٢٨٧ .
- ٣ أبو حيان التوحيدي في ( الامتاع والمؤانسة ) : ج٣ ص ١٨٣ .
  - ٤ البيهقي في ( المحاسن والمساوىء ) : ص ٥٤ .
- البلاذري في (أنساب الأشراف) ط الأعلمي في ترجمة أمير المؤمنين
   سلام الله عليه في موضعين ص ١٤٥ و ١٥١ .

ثم رواه شيخ الطائفة في « الأمالي » : ج١ ص١٣١ بطريق ذكره هناك وفيه محمد بن عمران المرزباني<sup>٢١)</sup> المتوفى سنة ٣٨٤ أي قبل صدور « النهج » بستة عشر عاماً ، والحافظ أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي الهمداني المعروف

<sup>(</sup>١) شرح النهج: م ٢ - ١١٤ و ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) المرزباني هذا من مشائخ المفيد استاذ الرضي ، وقد اكثر النقل عنه السيد المرتضى هي ( الغرد والدرد ) وكان المرزباني يعد مسن محاسن الدنيا صادق اللهجة ثقة في الحديث واسع المعرفة صنف كتبا كثيرة في أخبار الشعراء على طبقاتهم وقيل انه أول من أسس علم البيان ودونه وله من المؤلفات في هذا الفن كتاب ( المفصل في علم البيان ) وبهذا تعرف انه سابق لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفي سنة ٤٧١ في هذا العلم وللمرزباني من المؤلفات كتاب ( مسا نزل من القسرآن في علي عليه السلام ) وقد تقدم في الجزء الاول من هذا الكتاب ص ١٠٠ انه اول من جمع شعر يزيد بن معاويسة .

بابن عقدة (۱۱ المتوفي سنة  $\pi\pi\pi$  والزبير بن بكار (۲) المتوفى سنسة (  $\pi\pi$ 00 ) أو (  $\pi\pi$ 00 ) . وفسر غريبه ابن الاثير في ( النهايسة ) :  $\pi\pi$ 00 ،  $\pi\pi$ 00 ) .  $\pi\pi$ 00 ،  $\pi\pi$ 00 .  $\pi\pi$ 00 .  $\pi\pi$ 00 .

(۱) ابن عقدة هو الحافظ المعروف كان من الحفظ والمعرفة بمكسان جمع التراجم والمشيخة واكثر الرواية وروى عنه الحفاظ والاكابر وقال الدارقطني: اجمع اهل الكوفة انه لم ير بها من زمن ابن مسعود الصحابي الى زمن ابن عقدة من هو أحفظ منه وحكي أن مجموع كتبه كانت ستماية حمل بعير . له من الكتب القيمة (حديث الولاية) جمع فيه طرق حديث الغدير وتوفى بالكوفة في التاريخ المذكور في المتن .

(٢، هو ابو عبدالله الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابست بسن عبدالله بن الزبير بن العوام من اكابر العلماء واعيان المؤلفين له من الكتب ( نسب قريش) ( والموفقيات في التاريخ ) صنفه للموفق العباسي وكان الزبير هذا منحرفا عن امير المؤمنين عليه السلام ينال مسن العلويين حتى تهددوه فهرب منهم وذهب الى عمه مصعب بن عبدالله وسأله انهاء حاله الى المعتصم العباسي فلم يجد عمه عند المعتصم ما يحب .

وبهذا تعرف عبدم اعتبار بعض ما ينقله هو او ينقله ابو الفسرج الاصبهاني وغيره عنه من احوال العلويين خصوصا ما ينقله من مصاهراتهم لبعض الناس المعلومين بالضرورة في بعد اهل البيت عنهم فلا تغفل .

وسيأتي ذكر للزبير هذا وأبيه وجده في كلامنا على مصادر الحكمة ٢٥٣ عند قوله عليه السلام: احلفوا الظالم اذا اردتم يمينه .. النح ان شاء الله تعالى .

## ٨٣ - فَعُنْ خُلِلْتِيْلُابُ عَلَيْبُمُ الْيِتَلَامِنُ

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، ٱلْأُوَّلُ لاَ شَيْءَ قَبْلَهُ ، وَٱلآخِرُ لاَ غَايَةَ لَهُ ، لاَ تَقَعُ ٱلْأُوْهَامُ لَهُ عَلَىٰ صَفَة ، وَلاَ تَقْعُدُ ٱلْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّة (١) وَلاَ تَنْالُهُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّة (١) وَلاَ تَنَالُهُ النَّهُ وَالْتَبْعِيضُ ، وَلاَ تُحِيطُ بِهِ الْأَبْصَارُ وَالْقُلُوبُ .

(منْهَا) فَاتَّعِظُوا عِبَادَ ٱللهِ بِالْعِبَرِ ٱلنَّوَافِعِ ، وَٱعْتَبِرُوا بِاللَّي ٱلسَّوَاطِعِ (٢) وَآزِدَجِرُوا بِالنَّنُرِ ٱلْبَوَالِمِغِ (٣) وَآزَدَجِرُوا بِالنَّذُرِ ٱلْبَوَالِمِغِ (٣) وَٱنْتَفِعُوا بِالذَّكْرِ وَٱلْمَوَاعِظِ ، فَكَأَنْ قَدْ عَلَقَتْكُمْ مَخَالِبُ ٱلْمُنِيَّةِ ، وَآنْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ ٱلْأُمْنِيَّةِ ، وَدَهَمَتْكُمْ مُفْظِعَاتِ ٱلْأُمُورِ (٤) وَٱلسِّيَاقَةُ إِلَى ٱلْوِرْدِ ٱلْمَوْرُودِ (٥)

<sup>(</sup>١) لا تقعد: اي لا يستقر حكمها .

 <sup>(</sup>٢) العبر جمع عبرة وهي ما يعتبر به اي ما يتعفظ به ، والآي :
 الآيات أي الدلائل ، والسواطع جمع ساطعة اي المشرقة .

<sup>(</sup>٣، الندر : الاندارات جمع اندار وهو الابلاغ ولا يكون ذلك الا في التخويف ، والبوالغ : المبالغة الى أقصى غاية في البيان ،

<sup>(</sup>٤) علقتكم : نشبت بكم ، وعلائق الامنية : ما تتعلقون به من الاماني، ودهمتكم : فاجأتكم ، ومفظعات الامور : شدائدها .

<sup>(</sup>٥) المراد بالورد المورود: الموت .

فَكُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ، سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا ، وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِها .

( ومِنْهَا فِي صِفَةِ ٱلْجَنَّةِ ) دَرَجاتٌ مُتفاضِلاتٌ . ومِنْهَا فِي صِفَةِ ٱلْجَنَّةِ ) دَرَجاتٌ مُتفاضِلاتٌ . ومنازِلُ مُتفاوِتاتٌ لا يَنْقطِكُ نَعِيمُهَا ولا يَظْعَنُ مُقيِمُهَا . ولا يَبْأَسُ سَاكِنُهَا (١) .

أثبتنا في مقدمة هذا الكتاب عند تعداد المصادر أن (حلية الأولياء) من الكتب المتقدمة على (النهج) وقد روى أبو نعيم (١٠ من هـذه الخطبة الفقرات التي تراها بين القوسين: (فكأن قد علقتكم مخاليب المنية) وأحاطت بكم البلية (ودهمتكم مفضعات الامور) بنفخة الصور وبمثرت القبور ... (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) (٣) النع .

وأنت إذا أنعمت النظر في مطلع ما أختاره الرضي من هذه الخطبة وفي تقطيعه لها إلى ثلاثة فصول ، ووضع كلمة ( منها ) أمام كل فصل تقطع أن أصل الخطبة أكثر مما ذكر ، ويشهد لذلك الزيادات المروية في ( الحلية ) بين الفقرات التي رويت في ( النهج ) .

هذا وقد ذكر الواسطي في (عيون الحكم والمواعظ) من هذه الخطبة من قوله عليه السلام: ( فاتعظوا – عباد الله – بالعبر النوافع ) إلى ( وشاهد

<sup>(</sup>١) البؤس: شدة الحاجة.

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء : ج ١ ص ٧٧

<sup>(</sup>٣) ق: ٢١

يشهد عليها بعملها ) باتفاق مع ( النهج ) ولكنه أبدل الفاء واواً في ( كل ) وزاد واواً قبل ( سائق ) ونرى بهذا أنه أخذها عن مصدر آخر .

وروى سبط ابن الجوزى فقرات من هذه الخطبة في (تذكرة الخواص) ص ١٣١ . كما روى بعضها محمد بن طلحة الشافعي في (مطالب السؤل) : ج١ ص ١٤٠ من قوله عليه السلام « درجات متفاضلات » إلى آخر مـا رواه الرضي مع زيادة تدل على اختصاصه بمصدر .

ولابن أبي الحديد تعليق لطيف على قوله عليه السلام في صفة الباري عز وجل من هذه الخطبة « ولا تناله التجزئة والتبعيض ، ولا تحيط به الابصار والقلوب » قال : واعلم أن التوحيد والعدل ، والمباحث الإلهية الشريفة ما عرفت إلا منهذا الرجل ، وأن كلام غيره من الصحابة لم يتضمن شيئًا من ذلك أصلا ، ولا كانوا يتصورونه ، ولو تصوروه لذكروه ، وهـذه الفضيلة عندي من أعظم فضائله عليه السلام (۱) .

## ٨٤ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُ لَهُ عَلَيْبُولُ لِيَسِّلُولُولِ

قَدْ عَلَمَ ٱلسَّرائِرَ ، وَخَبَرَ ٱلضَّمَائِرَ (٢) ، لَهُ ٱلْإِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَٱلْقُوَّةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامٍ مَهَلِهِ قَبْلَ إِرْهَاق

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة م ٢ : ١٢٠

أَجَلِهِ (١) وَفِي فَرَاغِهِ قَبْلَ أُوَانِ شُغُلِهِ ، وَفِي مُتَنَفَّسِهِ وَقُدُومِهِ ، وَلَيْتَزَوَّدْ مِنْ دَار ظَعْنهِ لِدَارِ إِقَامَتِهِ ، فَاللَّهُ ٱللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ مَنْ حُقُوقِهِ ، وَلَيْمَا السَتَحْفَظُكُمْ مِنْ كَتَابِهِ (٣) وَاسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ ، فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخُلُقُكُمْ عَبَدًا وَلَمْ يَتُرُكُكُمْ سُدًى وَلَمْ يَتُركُكُمْ سُدًى وَلَمْ يَدَعُكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَلاَ عَمِي ، قَدْ سَمَّى آثَارَكُمْ (٤) وَعَلَّمَ أَعْمَالَكُمْ ، وَكَتَبَ آجَالَكُمْ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَعَلَّمَ أَعْمَالَكُمْ ، وَكَتَبَ آجَالَكُمْ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيّهُ أَزْمَاناً (٥) وَعَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيمًا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ ٱلنَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْهِي إِلَيْكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مَن لِللَّهُ مَن كِتَابِهِ وَينَهُ آلَذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْهِي إِلَيْكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مِن لِمُنافِهِ مَحَابَّهُ مِن لِنَالِهُ مَحَابَّهُ مِن لِنَالِهِ مَحَابَّهُ مِن لِنَافِهِ مَحَابَّهُ مِن لِنَافِهِ مَحَابَّهُ مِن لِنَافِهِ مَحَابَّهُ مِن لِنَافِهُ مَن لِنَافِهِ مَعَالِهُ مَن لِنَافِهُ مَن لِنَافِهِ مَحَابَهُ مَن لِنَافِهُ مَن لِنَافِهِ مَنَافِهُ مَن لِنَافِهُ مَنْ لِمَانِهُ مَن لِكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مِن لَا يَعْلَى لَلْهَانِهُ مَانَا لَهُ مَن لِكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مَن لِنَافِهُ مَن كِتَابِهُ مَنْ كَتَابِهُ مَانَا وَلَكُمْ عَلَى لِللْهَ عَمَى لِللْهُ مَن كِتَابِهُ مَن كِتَابِهُ مَانِهُ مَن كَتَابِهُ مَنْ كَتَابِهُ مَانَا لَا لَكُولُ مَن كَتَابِهُ مَا لَا اللَّهُ مَانَا لَا لَا لَاللَّهُ مَانَا لَلْهُ لَلْهُ مَانَا لَا لَا اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن كَتَابِهُ مَاللَّهُ مَا لَلْهُ مَا اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَلْهُ مُنْ مُن كَتَابِهُ مِلْكُومُ لِلْهُ لَلْهَالِهُ لَا اللَّهُ مَا لَالْهُ مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ مَا لَا اللَه

<sup>(</sup>١) الارهاق: الاعجال عن تدارك ما فات من العمل.

<sup>(</sup>٢) المتنفس: سعة الوقت ، والكظم ـ بفتحتين ـ مخرج النفس .

<sup>(</sup>٣) نصب « الله الله » على الاغراء وهي أن تقدر فعلا للنصب أي اتقوا وجعل تكرير اللفظ نائبا عن الفعل المقدر ، واستحفظكم : جعلكم حفظة ، والمراد بحفظه تدبر ما فيه ، والعمل بأوامره وترك نواهيه .

<sup>(</sup>٤) عبثًا: خاليًا عن وجه الحكمة. والسدى ـ بالضم المهمل، و ـ بفتحها ـ الاهمال ، يقال : اسديت الامر اي أهملته وسمى اثاركم : بين لكم اعمالكم.

<sup>(</sup>o) التبيان - بكسر التاء - مصدر وجميع المصادر مفتوحة الا فيها وفي التلقاء . وعمر مد في أجله .

الأَّعْمَالِ وَمَكَارِهَهُ (١) وَنَوَاهِيَهُ وَأُوامِرَهُ ، فَأَلْقَي إِلَيْكُمُ الْمُحَجَّةَ ، وَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ الْمُحَجَّةَ ، وَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ الْمُحَجَّةَ ، وَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ الْمُحَجَّةَ ، وَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ الْمُوعِيدِ ، وَأَنْدَرَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ ، فَاسْتَدْرِكُوا بِالْوَعِيدِ ، وَأَنْدَرَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ ، فَاسْتَدْرِكُوا بَقِيدَةً أَيَّامِكُمْ ، وَأَصْبِرُوا لَهَا أَنْفُسَكُمْ (٢) فَإِنَّها قَلِيلُ فِي كَثِيرِ الْأَيَّامِ التَّي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَالتَّشَاعُلُ فِي كَثِيرِ الْأَيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَالتَّشَاعُلُ عَنِ كَثِيرِ الْأَيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَالتَّشَاعُلُ عَنِ الْمُوعِظَةِ . وَلاَ تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتَذَهَبَ بِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَه

عَبَادَ ٱللهِ إِنَّ أَنْصَحَ ٱلنَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطُوعُهُمْ لَرَبِّهِ ، وَإِن أَغَشَّهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لَرَبِّهِ ، وَٱلْمَغْبُونُ مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ ، وَٱلْمَغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِينُهُ (٤) . وَٱلسَّعِيدُ

<sup>(</sup>۱) رضي لنفسه اي رضى ان ينسبب اليه فيقال دين الحق ، وانهى اليكم : عرفكم وأعلمكم ، ومحابه ومكارهه : مواضع حبه وكرهه من أعمالكم .

<sup>(</sup>٢) اي اجعلوا لانفسكم صبرا فيها .

<sup>(</sup>٣) ولا ترخصوا لانفسكم لا تسامحوها بارتكاب الصفائر والمحقرات من الذنوب فتهجم بكم على الكبائر ، والظلمة جمع ظالم، والمداهنة : المصانعة.

<sup>(</sup>٤) والمغبون : المخدوع ، الذي يخدع فيبيع ساعته بأقل من ثمنها : والمغبوط من يتمنى الناس مثل نعمته .

مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيُّ مَنِ انْخَدَعَ لِهَوَاهُ . وَاعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شَرْكُ ، وَمُجَالَسَةَ أَهْلِ الْهَوَي مَنْسَاةً لِلْإِيمَانِ ، وَمَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ (٦) . جَانِبُوا الْكَاذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبُ لِلْإِيمَانِ ، الصَّادِقُ عَلَى شُرَفِ مَنْجَاةً وَكَرَامَة ، وَالْكَاذِبُ عَلَى شَفَا مَهْوَاةً وَمَهَانَة (١) مَنْجَاةً وَكَرَامَة ، وَالْكَاذِبُ عَلَى شَفَا مَهْوَاةً وَمَهَانَة (١) وَلاَ تَحَاسَدُوا فَإِنَّهُ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَّا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ، وَلاَ تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ (٢) . وَاعْلَمُوا أَنَّالًا الْأَمْلَ يُسْهِي الْعَقْلَ ، وَيُنْسِي الذِّكْرَ (٣) فَأَكْذَبُوا الْأَمْلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ ، وَصَاحِبُهُ مَغُرُورٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منساة للايمان موضع لنسيانه ، ومحضرة : مكان لحضوره .

<sup>(</sup>٢) الشرف ــ كفرف ــ جمع شرفة وهــي المكان العالــي . وشفا الشيء : حرفة واكثر ما يقال ذلك في المكروه يقال : اشفى على الموت ، وعلى الهلاك . والمهواة موضع السقوط ، والمهانة : الحقارة .

<sup>(</sup>٣) الحالقة ، المستأصلة كما يستأصل الموسى الشعر .

<sup>(</sup>٤) يسمي العقل: يورثه سهوا حتى ينسيه ذكر الله تعالى .

رويت هذه الخطبة متفرقة في الكتب الآتية وكلها سابق ا ( نهج البلاغة ) لأن كل واحد من مؤلفيها أخذ غرضه منها :

١ – الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري : ص ١٤٥ .

٢ - تحف العقول لابن شعبة الحرّاني : ص١٠٠ و ١٠٠١ مع زيادات تركها الرضى كعادته في الاختيار .

٣ -- المحاسن للبرقي ص ٢٣٣ و ٢٣٤ .

كا رويت فقرات منها في الكتب الآتية :

٤ - المجالس للمفيد: ص ١٢٠.

٥ - المشكاة للطبرسي ص ١٥٦.

٢ -- الغرر الآمدي نثرت فيه فقرات من هذه الخطبة في مواضعها من أبوابه .

## ٨٥ - فَعَنْ خُطِلْبَيْلُ بُرُائِهُ عَلَيْبُوالْسِيَّ الْإِبْلُ

عِبَادَ ٱللهِ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ ٱللهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ ٱللهُ عَبَادَ ٱللهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ ٱللهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَاسْتَشْعَرَ ٱلْحُزْنَ وَتَجَلْبَبَ ٱلْخَوْفَ (١) فَزَهَر مِصْبَاحُ ٱلْهُدَى فِي قَلْبِهِ وَأَعَدَّ ٱلْقِرَى ليَوْمِهِ ٱلنَّازِلِ

<sup>(</sup>١٠ استشعر الحزن : جعله كالشعار - بالكسر - وهو مـا يلي الجسد من الثياب ، وتجلبب : لبس الجلباب وهو الملحفة وكانوا يلبسونه فوق الثياب .

بِهِ (١) فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلْبَعِيدَ ، وَهَوَّنَ ٱلشَّدِيدَ (٢) . نَظَرَ فَأَبْصَرَ ، وَذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ ، وَٱرْتَوَى مِنْ عَذْبِ فَرَاتِ (٤) ، سَهُلَتْ لَهُ مَوَارِدَهُ فَشَرِبَ نَهَلاً (٤) فُرَاتِ (٤) ، سَهُلَتْ لَهُ مَوَارِدَهُ فَشَرِبَ نَهَلاً (٤) وَسَلَكَ سَبِيلاً جَدَداً (٥) قَدْ خَلَعَ سَرَابِيلَ ٱلشَّهَوَاتِ ، وَسَلَكَ سَبِيلاً جَدَداً (٥) قَدْ خَلَعَ سَرَابِيلَ ٱلشَّهَوَاتِ ، وَتَخَلَى مِنَ ٱلْهُمُومِ إِلاَّ هَما وَاحِداً ٱنْفَرَدَ بِهِ (٦) فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ ٱلْعَمَى ، وَمُشَارَكَة أَهْلِ ٱلْهُوَى ، وَصَارَ مِنْ مَفَاتِيحِ أَبُوابِ ٱلْهُدَى ، وَمَقَالِيقِ أَبُوابِ ٱلرَّدَى ، قَدْ مَفَاتِيحِ أَبُوابِ ٱلرَّدَى ، قَدْ مَفَاتِيحِ أَبُوابِ ٱلرَّدَى ، قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُ ، وَعَرَفَ مَنَارَهُ ، وَقَطَعَ أَبُوابٍ الْهُرَى بِأَوْثَقِهَا ، وَمِنَ ٱلْحِبَالِ غِمَارَهُ (٧) اسْتَمْسَكَ مِنْ ٱلْعُرَى بِأَوْثَقِهَا ، وَمِنَ ٱلْحِبَالِ غَمَارَهُ (٧) اسْتَمْسَكَ مِنْ ٱلْعُرَى بِأَوْثَقِهَا ، وَمِنَ ٱلْحِبَالِ

<sup>(</sup>۱) زهر : أضاء ، والقرى - بكسر - القاف - ما يعد للضيف ، والمراد به هنا الموت .

<sup>(</sup>٢) المراد بالبعيد هنا الموت او اليوم فان اكثر الناس يرونه بعيدا والشديد الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية .

<sup>(</sup>٣) أي ذكر الله فاستكثر من العمـــل الصالح ، والعذب والفرات مترادفان .

<sup>(</sup>٥) الجدد \_ بفتحتين \_ : الطريق الذي لا عثار فيه .

<sup>(</sup>٦) أي اهتم بما يراد منه دون غيره .

<sup>(</sup>٧) يقال بحر غمر: أي كثير الماء ، والمراد غمار المهالك .

بِأَمْتَنِهَا ، فَهُو مِنَ الْيَقِينِ عَلَىٰ مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ ، قَدُ نَصَبَ نَفْسَهُ للهِ سَبْحَانَهُ (١) فِي أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدِ عَلَيْهِ ، وَتَصْيِيرِ كُلِّ فَرْعِ إِلَى أَصْلِهِ ، مِصْبَاحُ طُلُمَات ، كَشَّافُ عَشَاوَات ، مِفْتَا حُ مُبْهَمَات ، دَفَّاعُ مُغْضَلات (٢) دَلِيلُ فَلَوَات (٣) . يَقُولُ فَيُفْهِم ، مُغْضَلات (٢) دَلِيلُ فَلَوَات (٣) . يَقُولُ فَيُفْهِم ، وَيَسْكُتُ فَيَسْلَمُ ، قَدْ أَخْلَصَ لِلهِ فَاسْتَخْلَصَهُ (٤) ، فَهُو مِنْ مَعَادِن دِينِهِ ، وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ ، قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلُ عَدْلَهِ نَفْيَ الْهُوَى عَنْ نَفْسِهِ ، يَصِفُ الْحَقْرِ غَايَةً إِلاَّ أَمَّهَا ، وَلاَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ، لاَ يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلاَّ أَمَّهَا ، وَلاَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ، لاَ يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلاَّ أَمَّهَا ، وَلاَ فَهُو قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ ، يَحُلُ حَيْثُ حَلَّ الْكَتَابِ مِنْ زِمَامِهِ ، فَهُو قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ ، يَحُلُ حَيْثُ حَلَّ مَنْ أَلَاكَتَابِ مِنْ زِمَامِهِ ، فَهُو قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ ، يَحُلُ حَيْثُ حَلَّ مَنْ أَلْكَتَابِ مِنْ زِمَامِهِ ، فَهُو قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ ، يَحُلُ حَيْثُ حَلْ الْخَيْرِ عَايَةً إِلاَّ قَطَدُهُ (٢) فَهُو قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ ، يَحُلُ حَيْثُ حَيْثُ مَا لَاكَتَابِ مِنْ زِمَامِهِ ، فَهُو قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ ، يَحُلُ حَيْثُ حَيْثُ حَلَا اللهِ وَلاَ اللهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اله

(١) نصب نفسه: اقامها .

(٢) العشوات جميع عشوة \_ بالحركات الشكلاث \_ أي الامر الملتبس ، والمبهمات من الامور : غير الواضحة ، والمعضلات : الشدائد من الامور التي لا يهتدى لوجهها .

( $^{\circ}$ ) ودلیّل فلوات : یهتدی به کما یهتدی السائرون فی الفلوات بدلیلهم .

(٤) اخلص لله سبحانه في طاعته فاختاره لهذا المقام .

(٥) امها وقصدها بمعنى واحد ، والمظنية : الشيء البدي يظن وجوده .

(٦) الكتاب القرآن الكريم وامكنه من زمامه تمثيل لانقياده لاحكامه، والثقل: متاع المسافر .

١٢٩ (٢ – مصادر النهج - ٩)

وَيَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ . وَآخَرُ (١) قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ . فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالَ ، وَأَضَالِيلَ مَنْ فَكُلُّلُ ، وَنَصَبَ لِلنَّاسِ شَرَكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ ، وَقُولُ ضُلاَلُ ، وَنَصَبَ لِلنَّاسِ شَرَكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ ، وَقُولُ زُورٍ ، قَدْ حَمَلَ ٱلْكَتَابَ على آرائِهِ ، وَعَطَفَ ٱلْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِهِ (٢) يُؤْمِنُ مِنَ ٱلْعَظَائِمِ ، وَيُهَوِّنُ كَبِيرَ ٱلْجَرَائِمِ ، وَيُهُوِّنُ كَبِيرَ ٱلْجَرَائِمِ ، وَيُهُولُ أَقِفُ عِنْدَ ٱلشَّبُهَاتِ وَفِيها وَقَعَ ، وَأَعْتَزِلُ ٱلْبِلَاعَ يَقُولُ أَقِفُ عِنْدَ ٱلشَّبُهَاتِ وَفِيها وَقَعَ ، وَأَعْتَزِلُ ٱلْبِلَاعَ وَبَيْنَهَا وَقَعَ ، وَأَعْتَزِلُ ٱلْبِلَاعَ وَبَيْنَهَا الْمُحْرَاثِهِ ، وَلَا بَلَا اللّهِ مَيْتُ الْأَعْدِي فَيَتَبِعَهُ ، وَلاَ بَابَ ٱلْهُدَي فَيَتَبِعَهُ ، وَلاَ بَابَ ٱلْعُمَى فَيَصُدُ عَنْوَلَ (٣) ؟ وَٱلْأَعْلَمُ قَائِمَ قَائِمَ أَوْمُ وَهُمْ أَرْمَةُ وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةً فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ وَهُمْ أَرْمَةُ وَاضَحَةً ، وَٱلْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ وَهُمْ أَرْمَةً وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ يُتَامِّ فَا نَعْمَهُونَ (٤) وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ وَهُمْ أَزْمَةً وَالْمَةً وَهُمْ أَزْمَةً وَهُمْ أَرْمَةً مَنْ تَعْمَهُونَ (٤) وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ وَهُمْ أَزْمَةً وَالْعَلَامُ وَهُمْ أَرْمَةً وَهُمْ أَرْمَةً وَالْمَعَالَ وَالْمَالُولُ وَهُمْ أَرْمَةً وَالْمَالُولُ وَهُمْ أَرْمَةً وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَنَالُ وَالْمَالُولُ وَلَا مَالِكُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالَالُهُ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالَعُولُ وَالْمَالُولُ وَلَامِالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ

<sup>(</sup>١) الكلام في وصف بعض مدعي العلم في مقابلة الموصوف السابق.

<sup>(</sup>٢) حمل الكتاب .. الخ فسره على أهوائه ، وأمال الحق على رغباته .

<sup>(</sup>٣) تۇ فكون : تصرفون .

<sup>(</sup>٤) الأعلام: الجبل ، او الراية توضع في الطريق ليهتدى بها ، والمنار ما يهتدى به ايلا كالنار التي توقد على المرتفعات ليهتدي بها السادي ، والواو للحال والمراد بذلك العترة لانهم اعدال الكتاب . ويفسره الكلام بعده ، والتيه: الضلال ، والعمه: الحيرة والتردد .

الْحَقِّ وَأَعْلَامُ الدِّينِ ، وَأَلْسِنَهُ الصِّدُقِ ، فَأَنْزِلُوهُمْ وَرُودَ الْهِيْمِ الْعِطَاشِ(١) بِأَدْهُ النَّاسُ خُذُوهَا عَنْ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَيْس بِمَيِّتِ (٢). وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَيْس بِمَيِّتِ (٢). وَيَبْلَى مَنْ بَلَى مَنَّا وَلَيْسَ بِبَال ، فَلاَ تَقُولُوا بِمَا لاَ وَيَبْلَى مَنْ بَلَى مَنَّا وَلَيْسَ بِبَال ، فَلاَ تَقُولُوا بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ (٣) وَاعْذِرُوا مَنْ لاَ حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ ، وَأَنَا هُوَ ، أَلَمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ مَنْ لاَ حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ ، وَأَنَا هُوَ ، أَلَمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ وَرَقَالُوا اللهَ عَلَى حُدُودِ بِالثَّقَلِ الْأَصْعَرَ (٤). وَرَكَزَتُ فِيكُمْ رَايَةَ الْإِيمَان ، وَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ وَرَكَزَتُ فِيكُمْ رَايَةَ الْإِيمَان ، وَالْفَيْقَ مِسَنْ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْحَرَامِ ، وَأَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيَة مِسَنْ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْعَوْلَةِ وَالْمَرَامِ ، وَأَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيةَ مِسَنْ عَلَى اللَّهُ وَيَةَ مُسِنْ عَلَى وَالْمَالُ وَالْحَرَامِ ، وَأَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيةَ مِسْنُ عَلَى الْعَلَى الْعَافِيةَ مِسْنُ عَلَى الْمَالِ وَالْحَرَامِ ، وَأَلْبَسْتُكُمْ الْعَافِيةَ مِسْنُ عَلَى اللَّهُ وَيَعَالَا وَالْعَرَامِ ، وَأَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيةَ مِسْنَ

<sup>(</sup>١) الهيم: الابل العطشى .

<sup>(</sup>٢) المقصود بهذا تقرير فضيلتهم وأنهم أحياء عند ربهم في ظل كرامته .

<sup>(</sup>٣) أمرهم بالتثبت في الاقوال لأن الجاهل قد ينكر الحق أذا خالف طبعه ، ونبأ عن فهمه .

<sup>(</sup>٤) العدر منهم فيما يلحقهم من العداب بسبب تقصيرهم معه لأنهم الدروا ، والثقل الاكبر القرآن ، والثقل الاصغر العترة ، ومعنى الثقــل المنفيس .

وَفَرَشَتْكُمُ ٱلْمَعْرَوفَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي (١) وَأَرَيْتُكُمْ كَرَائِكُمُ ٱلْمُعْرَوفَ مِنْ نَفْسِي . فَلاَ تَسْتَعْمِلُوا ٱلرَّأْيَ فِيمَا لاَ يُدْرِكُ قَعْرَهُ ٱلْبَصَرُ وَلاَ تَتَغَلْغَلُ إِلَيْهِ ٱلْفِكَرُ .

(مِنْهَا) حَنَّى يَظُنَّ ٱلظَّانُّ أَنَّ ٱلدُّنْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ (٢) تَمْنَحُهُمْ دَرَّهَا ، وَتُورِدُهُمْ صَفْوَهَا ، وَلاَ أُمَيَّةَ مَنْ هَذِهِ ٱلأُمَّةِ سَوْطُها وَلاَ سَيْفُها ، وَكَذَبَ الظَّانُّ لِيْفَها ، وَكَذَبَ الظَّانُّ لِيَدْ الْعَيْشِ (٣) يَتَطَعَّمُونَهَا لِللَّكَ ، بَلْ هِيَ مُجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ ٱلْعَيْشِ (٣) يَتَطَعَّمُونَهَا بُرْهَةً ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً .

<sup>(</sup>١، فرشتكم : أي بسطت لكم ، قال اين ابي الحديد : قوليه « البستكم العافية من عدلي » استعارة فصيحة وافصح منها « وفرشتكم المعروف من قولى وفعلى » .

<sup>(</sup>٢) معقولة : مشدودة بعقال ٠

<sup>(</sup>٣٠ المجة \_ بالضم \_ واحدة المج" \_ بالضم ايض\_ القطرة مــن العسل تكون في افواههم كما يكون في فم النحلة يذوقونها .

«أما والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، لا ترون الذين ينتظرون حتى يهلك المتمنون ، ويضمحل المحلون ، ويتثبت المؤمنون ، وقليل ما يكون ، والله والله لا ترون الذي تنتظرون ، حتى لا تدعون الله إلا إشارة بأيديكم ، وإيماضا بحواجبكم (١) ، وحتى لا تملكون من الأرض إلا مواضع أقدامكم ، وحتى يكون موضع سلاحكم على ظهوركم فيومئذ لا ينصرني إلا الله بملائكته ، ومن كتب على قلبه الإيمان ، والذي نفس علي " بيده لا تقوم عصابة تطلب يي أو لغيري حقا أو تدفع عنا ضيماً إلا صرعتهم البلية ، حتى تقوم عصابة شهدت مع محمد شاهر بدراً لا يوارى قتيلهم ، ولا يداوى جريحهم ولا ينعش صريعهم » .

ثم ذكر ابن أبي الحديد من هذه الخطبة :

« لقد دعوتكم إلى الحق فتوليتم ، وضربتكم بالدرة فما استقمة ، وستليكم ولاة يعذبونكم بالسياط والحديد ، وسيأتيكم غلاما ثقيف أخفش وجعبوب يقتلان ويظلمان وقلمل ما يتمكنان ».

ثم عقب ابن أبي الحديد على ذلك بقوله: « قلت الأخفش الضعيف البصر خلقة ، والجعبوب القصير الذميم ، وهو الحجاج ويوسف بن عمر الثقفي . وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك الله اخيفش العينين ، أصك الجاعرتين »(٢) .

قال : « ومن كلام الحسن البصري رحمه الله يذكر فيه الحجاج: أتانا اعيمش

<sup>(</sup>١) الايماض: الاشارة الخفية .

<sup>(</sup>٢) الجاعرتان : حرفا الورك المشرفان علسى الفخدين ، والاصل الذي تصك ركبتاه وعرقوباه عند المشي .

اخيفش يمد بيد قصيرة البنان ، ما عرق فيها عنان في سبيل الله » .

قال : « وكان يضرب المثل بقصر يوسف بن عمر ? وكان يغضب إذا قيل له قصير . فصل له الخياط ثوباً فأبقى منه فضلة كثيرة ، فقال له ما هذا ؟ قال : فضلت من قميص الأمير فضربه مائة سوط ، فكان الخياطون يفضلون له اليسير من الثوب ، ويأخذون الباقي لأنفسهم » (١) .

وفيما ذكر ابن أبي الحديد إشعار على أن هذه الخطبة معروفة بين الناس قد فسرها جماعة منهم وأنها أطول مما ذكر الرضي .

كا روى الزنخشري في باب العز والشرف من ( ربيع الأبرار ) فصلاً من هذه الخطبة بتفاوت يسير نعرف منه أنه لم ينقلها عن ( النهج ) ،

## ٨٦ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُ لَبُرُعِلِينِهُ السِّينَ المِنْ

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ (٢) إِلاَّ بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَرَخَاءٍ ، وَلَمْ يَجْبُرْ عَظْمَ أَحَد مِنَ ٱلْأُمَمِ إِلاَّ بَعْدَ أَزَلَ وَبَلاَءٍ (٣) وَفِي دُونِ مَا ٱسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتَبِ إِلاَّ بَعْدَ أَزَلَ وَبَلاَءٍ (٣) وَفِي دُونِ مَا ٱسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتَبٍ وَمَا أَسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتَبٍ وَمَا أَسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتَبٍ وَمَا أَسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَلَبٍ وَمَا كُلُّ ذِي قَلبٍ

<sup>(</sup>١، شرح نهج البلاغة : م ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) يقصم: يهلك والقصم في الاصل الكسر ، والتمهيل: الانظار.

<sup>(</sup>٣) الأزل - بفتح فسكون - : الضيق .

<sup>(</sup>٤) عتب: اذا كانت بفتح التاء فالمراد المتاب ويقصد عتابه لهم ـ كما فسره ابن ميثم ـ وان كانت بسكونها فالمقصود عتب الزمان اي مكروهه وشدته ، والخطب: الامر المهول .

بِلَبِيبٍ ، وَلاَ كُلُّ ذِي سَمْعِ بِسَمِيعٍ ، وَلاَ كُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِيرٍ (١) ، فَيَا عَجَبِي - وَمَالِي لاَ أَعْجَبُ - مِنْ خَطَاٍ هَٰذَهِ ٱلْفُرَقِ عَلَى ٱخْتلاف حُجَجِهَا فِي دِينِهَا ، لاَ يَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيٍّ ، وَلاَ يَقْتَدُونَ بِعَمَل وَصِيٍّ ، وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ ، وَلاَ يَعْقَدُونَ بِعَمَل وَصِيٍّ ، وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ ، وَلاَ يَعْقَدُونَ بِعَمَلُونَ فِي ٱلشَّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ وَلاَ يَعْقَدُونَ عَنْ عَيْبِ (٢) . يَعْمَلُونَ فِي ٱلشَّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّبُونَ بَعْرَفُوا ، وَٱلْمُنْكُرُ وَلاَ (٣) . مَفْزَعُهُمْ فِي ٱلْمُعْضِلاتِ إِلَى عَنْدَهُمْ مَا عَرَفُوا ، وَٱلْمُنْكُرُ وَلِي الشَّهُواتِ ، وَٱلْمُنْكَرُ وَلا (٣) . مَفْزَعُهُمْ فِي ٱلْمُعْضِلاتِ إِلَى عَنْدَهُمْ مَا أَنْكُرُوا (٣) . مَفْزَعُهُمْ فِي ٱلْمُعْضِلاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَتَعْوِيلُهُمْ فِي ٱلْمُبْهَمَاتِ عَلَى آرَائِهِمْ ، كُلُّ أَنْفُسِهِمْ ، وَتَعْوِيلُهُمْ فِي ٱلْمُبْهَمَاتِ عَلَى آرَائِهِمْ ، كُلُّ أَنْفُسِهِمْ ، وَتَعْوِيلُهُمْ فِي ٱلْمُبْهَمَاتِ عَلَى آرَائِهِمْ ، كُلُّ أَنْفُسِهِمْ ، وَتَعْوِيلُهُمْ فِي ٱلْمُبْهَمَاتِ عَلَى آرَائِهِمْ ، كُلُّ أَنْفُسِهِمْ ، وَتَعْوِيلُهُمْ فِي ٱلْمُنْعَلِينَ إِيْفِيمَا يَرَى بِعُرِي الْمُونَ فَيْعَلَى مَنْ فِيمَا يَرَى بِعُرى الْمُعْشِلِي ، وَأَسْبَابِ مُحْكَمَاتِ (٤) .

<sup>(</sup>۱) اللبيب: العاقل ، اللبيب الحق ما انتفع بعقله فيما خلق لأجله وكذلك السميع والبصير والا (لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم عيون لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها الاعراف: ١٧٨) .

<sup>(</sup>٢) يقتصون : يتبعون ، ويعفون ـ بكسر العين وتشديد الفـاء ـ يكفون .

<sup>(</sup>٣) أي ليس المعروف عندهم ما دل الدليل عليه بل ما ذهبوا اليه سواء كان حقا او باطلا .

<sup>(</sup>٤) المعضلات: الشدائد، والمبهمات: المغلقات.

ما ذكر في هذا الموضع اختاره الرضي من خطبة له عنستاد أطول مما هنا رواها الشيخ الكليني في ( الروضة ) ص ٦٣ بسنده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عنستالا قال : خطب أمير المؤمنين بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله ، ثم قال : « أما بعد فإن الله تبارك وتعالى لم يقصم جباري دهر قط إلا من بعد تمييلورخاء » . وذكر الخطبة وفيها جميع ما في ( نهج البلاغة ) .

ومما رواها أيضاً الشيخ المفيد في ( الارشاد ) ص ١٧٣وفيها كلمات زائدة على ما نقله الكليني .

وفسر ابن الأثير غريبها في ( النهاية ) ج١ ص ٢٦ مادة ( أزل ) .

# ٨٧ \_ فَعَنْ خُطُلْبَيْرُ لِمُبْعَلِيْمُ لِلسِّنَا لِالْمِنْ

أَرْسَلُهُ عَلَىٰ حِينِ فَتْرَة مِنَ ٱلرُّسُلِ ، وَطُولِ هَجْعَة مِن ٱلْأُمُم ، وَٱعْتِزَام مِنَ ٱلْفُتِنِ (١) وَٱنْتِشَارِ مِنَ ٱلْأُمُورِ ، وَتَلَظُّ مِنَ ٱلْحُرُوبِ (٢) وَٱلدُّنْيَا كَاسِفَةُ ٱلنُّورِ ظَاهِرَةُ الْغُرُورِ ، عَلَى حِينِ ٱصْفِرَارِ مِنْ وَرَقِهَا (٣) وَإِيَاسٍ مِنْ الْغُرُورِ ، عَلَى حِينِ ٱصْفِرارٍ مِنْ وَرَقِهَا (٣) وَإِيَاسٍ مِنْ تَمَرِهَا ، وَآغُورَارِ مِنْ مَائِهَا ، قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ ٱلْهُدَى ، ثَمَرِهَا ، وَآغُورَارِ مِنْ مَائِهَا ، قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ ٱلْهُدَى ،

<sup>(</sup>١٠) الفترة بين الرسل: انقطاع الرسالة والوحي ، والهجعة: النومة ، واعتزام من الفتن اي كأن الفتن مصممة معتزمية على الشر ، وتروى « واعترام » بالراء من العرام اي الشراسة .

<sup>(</sup>٢) انتشار الامور: تفرقها ، والتلظي: التلهب.

<sup>(</sup>٣) تمثيل لتغير الدنيا ، واشرافها على الزوال .

وَظَهَرَتْ أَعْلاَمُ ٱلرَّدَي ، فَهِي مُتَجَهِّمةٌ لِأَهْلَهَا (١) عَابِسَةٌ فِي وَجْهِ طَالبِهَا ثَمَرُهَا ٱلْفَتْنَةُ ، وَطَعَامُهَا ٱلْجِيفَةُ ، وَطَعَامُهَا ٱلْجِيفَةُ ، وَشَعَارُهَا ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَا

•

<sup>(</sup>١٠ اغورار الماء: ذهابه ومتجهمه من تجهمه اذا استقبله بوجه كريه.

<sup>(</sup>٢) الشعار من الثياب ما يلي البدن ، والدثار فوق الشعار .

 <sup>(</sup>٣) تيك : كلمة اشارة الى المؤنثة الغائبة يعني بها الاعمال السيئة
 التي ارتهن بها آباءهم واخوانهم وحوسبوا عليها ، والارتهان : الاحتباس .

<sup>(</sup>٤) تقادم : بعــد ، والاحقاب : المدد الطويلـــة ، والقرون : الامم من الناس .

وَاللّٰهِ مَا بَصُرْتُمْ بَعْدَهُمْ شَيْدًا جَهِلُوهُ ، وَلاَ أَصْفِيتُمْ بِهِ وَحُرِمُوهُ وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ ٱلْبَلِيَّةُ جَائِلاً خِطَامُهَا (١) وَحُرِمُوهُ وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ ٱلْبَلِيَّةُ جَائِلاً خِطَامُهَا (١) رِخُواً بِطَانُها. فَلاَ يَغُرَّنَكُمْ مَا أَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ ٱلْغُرُورِ. فَإِنَّمَا هُوَ ظِلْ مَمْدُودٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ.

رواها قبل الرضي جهاعة من العلماء منهم :

على بن إبراهيم القمي في ( التفسير ) ص٣: قال : وقال أمسير المؤمنين صلوات الله عليه : أيها الناس إن الله عز وجل بعث نبيه ممداً عَلَيْقِ بالهدى ، وأنزل عليه الكتاب بالحق وأنتم اميون عن الكتاب ومن أنزله ، وعن الرسول ومن أرسله ، أرسله على حين فترة من الرسل ، وذكر بعض ما ذكره الشريف الرضي مع زيادة في بعض الفقرات ، وتفاوت في بعض الكلمات .

ومحمد بن يعقوب الكليني في (اصول الكافي) ج١ ص٦٠ روى شيئًا منها . وذكر ابن أبي الحديد اختلاف الرواية في بعض ألفاظها .

ونقلها السيد في (الطراز) ج١ ص٣٤٢ من أول ما ذكره الرضي إلى قوله عليه السيد في (الاحقاب والقرون) باختلاف يسير جداً وزيادة فقرة بعد قوله عليه السلام «أرسله على حين فترة من الرسل» فإنه ذكسر (وانقطاع من الوحي) وروى مكان (منار الهدى) (أعلام الهدى) وروى (خيفة) بالخاء المعجمة بدل من الجيم وروى (بهم ولا بكم) بدل (بكم ولا بهم) .

<sup>(</sup>۱) الخطام: ما جعل في انف البعير يقاد به ، وجولانه: حركته لانه غير مشدود .

## ٨٨ - فَعَنْ خُلِابُ يُلِبُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الْحَمْدُ لِلهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُوعْيَةٍ ، وَٱلْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رُوعْيَةٍ ، وَٱلْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَويَّةٍ (١) ، الَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً إِذْ لاَ سَمَاءٌ ذَاتٍ ، وَلاَ أَرْاً جِ ، وَلاَ لَيْلُ دَاجٍ ، وَلاَ أَرْاً جِ ، وَلاَ لَيْلُ دَاجٍ ، وَلاَ أَرْاً جِ ، وَلاَ أَرْاً جَ ، وَلاَ فَجُ ذُو اعْوِجَاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ ذَاتُ مِهَادِ ، وَلاَ خَلْقُ ذُو اعْتِمَادِ (٢) ، ذَلِكَ وَلاَ أَرْضُ ذَاتُ مِهَادِ ، وَلاَ خَلْقُ ذُو اعْتِمَادِ (٢) ، ذَلِكَ مُبْتَدِعُ الْخَلْقِ وَوَارِثُهُ (٣) وَإِلهُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ (٤) يُبْلِيانِ كُلَّ جَدِيد ، وَيُقَرِّبُانِ خَلْ بَعِيدِ ، قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ ، وَأَحْصَي آثَارَهُمْ وَالْمُهُمْ . وَمَا تُخْفَي وَالْمُهُمْ . وَمَا تُخْفَي

<sup>(</sup>١) الروية : الفكر وامعان النظر .

<sup>(</sup>۲) الأرتاج جمسع رتج بالتحريك بالبساب العظيم ، وتروى « ذات رتاج » والرتاج بالكسر بالباب المغلق ، وليل داج : مظلمه ، وساج بمعنى ساكن ، والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين، والمهاد : الفراش ، وذو اعتماد : ذو بطش وتصرف بقصد وارادة .

<sup>(</sup>٣) مبتدع الخلق : منشئه من العدم ، ووارثه : الباقي بعدد .

<sup>(</sup>٤) سمى الشمس والقمر دائبان لتعاقبهما على حال واحسدة لا يسكنان ، ويروى « دائبين » على النصب للحال ، ويكون خبسر المبتدأ يبليان .

صُدُورُهُمْ مِنَ ٱلضَّمِيرِ ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ وَمُسْتُودَعَهُمْ مِنَ ٱلْخَايَاتُ (١). الْأَرْحَامِ وَٱلْظُهُورِ ، إِلَى أَنْ تَتَنَاهِي بِهِمُ ٱلْغَايَاتُ (١). هُوَ ٱلَّذِي ٱشَّتَدَّتْ نَقْمَتُهُ ، عَلَى أَعدَائِه فِي سَعة رَحْمَتِه ، وَأَنَّسَعَت رَحْمَتُهُ لِأُولِيَائِه فِي شَدَّة نِقَمَتِه (٢) قَاهِرُ مَنْ وَأَتَّسَعَت رَحْمَتُهُ لِأُولِيَائِه فِي شَدَّة نِقَمَتِهِ (٢) قَاهِرُ مَنْ عَازَّهُ ، وَمُدَّرُ مَن شَاقَّهُ وَمُذِلُ مَن نَاوَاهُ وَعَالِبُ مَن عَادَاهُ (٣). وَمَن تَوكَل عَلَيه كَفَاهُ ، وَمَن سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، عَادَاهُ (٣). وَمَن تَوكَل عَلَيه كَفَاهُ ، وَمَن سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، وَمَن أَقرضَهُ قَضَاهُ وَمَن شَكَرَهُ جَزَاهُ .

عِبَادَ اللهِ زِنُوا أَنهُ سَكُم مِن قَبْلِ أَن تُوزَنُوا، وَحَاسِبُوهَا مِن قَبْلِ أَن تُوزَنُوا، وَحَاسِبُوهَا مِن قَبْلِ ضِيقِ ٱلْخِنَاقِ ؛ مِن قَبْلِ ضِيقِ ٱلْخِنَاقِ ؛ وَٱنقَادُوا قَبْلَ خُنْفِ ٱلسِّيَاقِ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أثارهم : حركاتهم وتصرفاتهم ، خائنة الاعين : النظرة المسترقة ، الى ما لا يحل ، والخائنة مصدر مثـــل الخيانة ، والضمير : المضمر ، ومستقرهم في أرحــام الامهات ، وظهور الآباء .

<sup>(</sup>٢) أي لا تمنعه رحمة عن نقمة لمستوجبها ، ولا نقمة عن رحمية لمستحقها .

<sup>(</sup>٣) عازه: رام مشاركته في شيء من عزانه ، وشاقله: نازعـــه، وناواه: خالفه.

<sup>(</sup>٤) زنة النفوس في الدنيا اعتبار اعمالها ومراعاة استقامتها وضبطها بميزان العقل ، وعنف السياق : شدته .

وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُ مِنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُ مِنْ عَيْرِهَا زَاجِرٌ وَلاَ مِنْ عَيْرِهَا زَاجِرٌ وَلاَ وَاعِظُ (١).

رواها علي بن محمد الواسطي في (عيون الحكم والمواعظ) إلى قوله عليه السلام: « ومن شكره جزاه »(۲) وروى منها ما لم يروه الواسطي في (غرر الحكم ) ص١٨٥ بأدنى اختلاف ، ولو أن الأول أخذها عن ( النهج )لرواها كاملة ، ولو أن الثاني نقلها منه لجاءت متفقة .

هذا وقد فسر غريبها ابن الأثير في ( النهاية )ومن مواضع التفسير المذكور ج٢ ص ٣٤٥ .

## ٨٩ - فَيْ الْمِيْلِيْنِي لَابْنَ عِلْمُ السِّنَالِالْمِلْ

تُعْرَفُ بِخُطْبَةِ ٱلْأَشْبَاحِ (٣) وَهِيَ مِنْ جَلاَئِلِ خُطَبِهِ عَلَيْهِ أَلسَّلاَمُ .

روى مسمدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : خطب أمير المؤمنين بهذه الخطبة على منبر الكوفة وذلك أن رجلا أناه فقال :

<sup>(</sup>۱) يعن أن قرأت بفتح العين فالمراد من لـــم يعنــه الله بلطفـه على نفسه ، وأن قرأت بالكسر فالمراد من لم يعـن على نفسه الواعظـين والمرشدين .

<sup>((</sup>٢) انظر الروضة من ( البحار باب خطب امير المؤمنين المعروفة (٣) الاشباح: الاشخاص والمراد بهم هنا الملائكة لانها تتضمن ذكرهم.

يا أمير المؤمنين صف لنا ربنا مثل ما نراه عياناً ، لنزداد له حباً، وبه معرفة فغضب ، ونادى الصلاة جامعة (١) ، فاجتمع إليه الناس حتى غص المسجد بأهله فصعد المنبر وهو مغضب (٢) متغير اللون، فحمد الله وأثنى عليه ثمقال:

الْحَمْدُ لله الَّذِي لاَ يَفْرُهُ الْمَنْعُ وَالْجُمُودُ ، وَلاَ يُكْدِيهِ الْإِعْطَاءُ وَالْجُودُ (٣) إِذْ كُلُّ مُعْط مُنْتَقَصُ سُواهُ ، وَكُلُّ مَا خَلاهُ ، وَهُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَم ، مَا خَلاهُ ، وَهُو الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَم ، مَا خَلاهُ ، وَهُو الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النَّعَم ، وَعَوائِدُ الْمَزِيدُ وَالْقُسَم ، عَيَالُهُ الْخَلْقُ ، ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ ، وَقَدَّرَ أَقُواتَهُمْ ، وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ ، وَالْطَّالِبِينَ مَا لَدَيْه ، وَالْطَّالِبِينَ مَا لَدَيْه ، وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجُودَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُشَالُ ، وَالْآخِرُ مَا لَكَيْه ، وَالْسَيْعُ لَهُ بَعْدَهُ ، وَالرَّادِعُ أَنَاسِيَّ اللَّذِي لَمْ يَكُنُ لَهُ قَبْلُ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَالرَّادِعُ أَنَاسِيَّ اللَّذِي لَهُ بَعْدُ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَالرَّادِعُ أَنَاسِيَّ اللَّذِي لَهُ بَعْدُ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَالرَّادِعُ أَنَاسِيَّ اللَّذِي لَهُ بَعْدُ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَالرَّادِعُ أَنَاسِيَّ اللَّذِي لَهُ بَعْدُ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ (٤) ، مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الْخَلْفَ عَلَيْهِ وَمُ فَيْخُونَ فَي مَكَانِ فَي مَكَانٍ فَيَجُوزَ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ اللَهُ الْمَالُ فَي مَكَانٍ فَيَجُوزَ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ اللَّهُ الْعَالُ ، وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ وَلَا فَي مَكَانٍ فَيَجُوزَ اللَّهُ الْمَالُ فَي مَكَانٍ فَيَجُوزَ اللَّهُ أَوْ تُدُرِكَهُ (٤) ، مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ وَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ فَي مَكَانٍ فَي مُؤْلِولًا مَا الْعُلَا الْعَالَ الْمَالِولَا اللَّهُ الْمُولَا الْعَلَى الْمَلْولَ الْمَالِ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِولَ الْمَالُ الْمَالِ الْمُنْ الْمُولَا اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمَلْعُولُ الْمَالِ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ ا

<sup>(1)</sup> الصلاة : منصوب بفعل تقديره احضروا الصلاة ، وجامعة منصوبة على الحال .

 <sup>(</sup>۲) غص المسجد : امتلأ ، ومغضب ــ بفتح الضاد المعجمة ــ أي قد .
 أغضـــب .

<sup>(</sup>٣) يفره : يزده ، ويكديه يفقره .

<sup>(</sup>٤) الإناسي جمع انسان وهو المثال الذي يرى بالسواد .

عَلَيْهِ ٱلإِنْتَقَالُ ، ولَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ (١) وَضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ ٱلْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللَّجَيْنِ وَٱلْعِقْيَانِ(٢)وَنُثَارَةِ ٱللَّرِّ(٣)وَحَصِيدِ ٱلْمَرْجَانِ مَا اللَّجَيْنِ وَٱلْعِقْيَانِ(٢)وَنُثَارَةِ ٱللَّرِّ(٣)وَحَصِيدِ ٱلْمَرْجَانِ مَا اللَّجَيْنِ وَالْعِقْيَانِ(٢)وَنُثَارَةِ ٱللَّرِنْعَامِ مَا لاَ تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ ٱلْأَنَامِ (٤) لأَنَّهُ مِنْ ذَخَائِرِ ٱلْإِنْعَامِ مَا لاَ تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ ٱلْأَنَامِ (٤) لأَنَّهُ الْجَوَادُ ٱلنَّذِي لاَ يَغِيضُهُ سُؤَالُ ٱلسَّائِلِ فَمَا دَلَّكَ ٱلْقُرْآنُ إلْحَاحُ ٱلْمُلِحَيِّينَ ، فَانْظُو أَيُّهَا ٱلسَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ ٱلْقُرْآنُ وَمَا كَلْيَهِ مِنْ صَفَتِهِ فَائْتَمَ بِهِ (٥). وَٱسْتَضِيءُ بِنُورِ هِدَايَتِهِ ، وَمَا كَلَيْهُ مِنْ صَفَتِهِ فَائْتَمَ بِهِ (٥). وَٱسْتَضِيءُ بِنُورِ هِدَايَتِهِ ، وَمَا كَلَّهُ مَنْ صَفَتِهِ فَائْتَمَ بِهِ (٥). وَٱسْتَضِيءُ بِنُورِ هِدَايَتِهِ ، وَمَا كَلَّهُ مَنْ كَلَيْهُ وَلَا فِي سُنَّةٍ ٱلنَّيِيِّ صَلَى ٱلللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَأَئِمَةً فَرْضُهُ وَلا فِي سُنَّةِ ٱلنَّيِيِّ صَلَى ٱلللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَأَئِمَةً فَرْضُهُ وَلا فِي سُنَّةِ ٱلنَّيِيِّ صَلَى ٱلللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَأَنْمَةً فَرْضُهُ وَلا فِي سُنَّةِ ٱلنَّيِيِّ صَلَى ٱلللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَأَنْمَةً وَلَاهِ وَأَلِهِ وَآلِهِ وَأَلِهً وَالْمَةً وَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَأَنْمَةً وَلَا فِي سُنَّةً ٱلنَّابِي صَلَى ٱلللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَأَنْمَةً وَلَا فَي سُنَّةً وَلَا فِي سُنَّةً النَّيْسِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَالْمَا لَيْسَ

<sup>(</sup>١) تنفست عنه استعارة كأنها لما أخرجته ووالدته كانت كالحيوان الذي يتنفس .

<sup>(</sup>٢) وضحكت عنه الاصداف تفتحت عنه وانشقت ، والفلز: اسم للذهب والفضة والرصاص ونحوها ، واللجين: الفضة ، والعقيان: الذهب.

<sup>(</sup>٣) نثار الدر: منشوره ، والمرجان : صغار اللؤلؤ وحصيده : محصوده ، قال ابن ابي الحديد : كأله اراد المتبدد منه كما يتبدد الحب عند الحصيد ، وقال الشيخ محمد عبده يشير الى ان المرجان نبات ، وقدحقته كاشفات الفنون .

<sup>(</sup>٤) تنفده : تفنیه ،

<sup>(</sup>٥) ائتم به: اتبعه .

الله الله عَلَيْكَ ، وَاعْلَمْ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مُنْتَهِي حَقِّ اللهِ عَلَيْكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ النَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السَّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ النَّيْدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ النَّيْدِ الْمَخْدُوبِ (١) اللهِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ (١) الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ (١) فَمَدَّحَ اللهُ اعْتَرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحَلِّفُهُمُ البَّحْثَ عَلْما ، وَسَمَّي تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيما لَمْ يُكلِفُهُمُ البَّحْثَ عَنْ كُنْهِ رَسُوخا ، فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ تُقَدِّرُ عَظَمَةَ عَنْ رَعَظُمَةً عَلَى قَدْرِ عَقْلَكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ، هُو عَنْ كُنْهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلُكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ، هُو اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلُكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ، هُو اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلُكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ، هُو اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلُكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ، هُو اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلُكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ، هُو اللهَ اللهُ مُنَّ الْهَالِكِينَ ، هُو اللهَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْهُ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>۱) السدد جمع سد \_ بالفتح والضم \_ الجبل والحاجز وقدال بعضهم ما كان من صنع الله فبالضم وما كان من عمل البشر فبالفتح . والاقرار فاعل الفنى .

<sup>(</sup>٢) ارتمت : بعدت مجدة في المطالعة والتفتيش ، ومنقطع القدرة : منتهاها .

<sup>(</sup>٣) المبرأ: المنزه ، وعميقات الغيوب : أسرارها

<sup>(</sup>٤) تولهت العقول: اشتد عشقها وميلها لمعرفة كنهه .

<sup>(</sup>٥) لتجري: أي لتصادف مجرى ومسلكا

مدَاخِلُ ٱلْعُقُولِ فِي حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ ٱلصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْم ذَاتِهِ رَدَعَهَا وَهِيَ تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَف ٱلْغُيُوبِ مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ (١) مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لاَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ (١) مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لاَ يَنْالُ بِجَوْرِ ٱلْإعْتَسَافِ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ (٢) وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ يُنَالُ بِجَوْرِ ٱلْإعْتَسَافِ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ (٢) وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ يُنَالُ بِجَوْرِ ٱلْإعْتَسَافِ كُنْهُ مَعْدُيرِ جَلالِ عِزَّتِهِ (٣) ٱلَّذِي أُولِى ٱلرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْديرِ جَلالِ عِزَّتِهِ (٣) ٱلَّذِي الْبَدَدَعَ ٱلْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالِ ٱمْتَثَلُهُ ، وَلاَ مَقْدَارِ ٱحْتَذَى عَلَيْهِ مِنْ خَالِقٍ مَعْهُودِ كَانَ قَبْلَهُ (٤) ، وَأَرانَا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ خَالِقٍ مَعْهُودِ كَانَ قَبْلَهُ (٤) ، وَأَرانَا مِنْ مَلَكُوتَ قُدْرَتِهِ ، وَعَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حَكْمَتِهِ وَأَرانَا مِنْ مَلْكُوتَ قُدْرَتِهِ ، وَعَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حَكْمَتِه وَاعْدَرَتِهِ ، وَعَجَائِبِ مَا الْخَلْقِ إِلَىٰ أَنْ يُقِيمَهَا بِمَسَاكِ قُدْرَتِهِ وَاعْرَادِ قِيامِ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ أَنْ يُقِيمَهَا بِمَسَاكِ قُدْرَتِهِ وَاعْرَادِهِ مِنَ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ أَنْ يُقِيمَهَا بِمَسَاكِ قُدْرَتِهِ وَاعْهَرَتُهُ وَا الْخَلْورِ قِيامِ ٱلْخُجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَأَعْلَمُ وَطَهَرَتُهُ وَاعْلَمُ الْخَلْتِهِ وَأَعْلَامُ حُكْمَتِهِ وَأَعْلَامُ حِكْمَتِهِ وَأَعْلَمُ مُونَتِهِ وَأَعْلَمُ مُونَتِهِ وَأَعْلَمُ مُعْرِفَتِهِ وَأَعْلَمُ مُونَتِهِ وَأَعْلَمُ مُونَتِهِ وَأَعْلَمُ مُونَا اللّهُ وَلَا مُلْكُولُولِ الْعَلَى مُعْرِفَتِهِ وَأَعْلَمُ اللّهُ الْمُعْتِهِ وَأَعْلَمُ مُنْ وَلَهُ مَا الْمُعْتِهِ وَأَعْلَمُ مُعْتَلِهُ وَلَا عَلَى مُعْرِفَتِهُ وَأَعْلَمُ مُونَا عَلْمَ مُعْمَلِهِ وَلَا عَلَمُ مُعْ وَلَوْلَامُ مِنْ فَلَهُ مُ مُنْ وَلَقِهِ وَلَوْ الْمُعْتَلِهُ وَلَالْمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُولِقُولُ اللّهُ الْعَلَقُ مُعْلَى مُعْتِهِ الْمُلْكُولُ اللْمُ الْعُلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُولُ اللْعُمَالُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْمُعْرِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللْمُعَلِيْكُ اللْعُلَمُ ال

<sup>(</sup>۱) ردعها كفها ، وهي جواب الشرطيات التي ابتدات من «اذا ارتمت» المهاوي : المهالك ، والسدف \_ بضم ففتح \_ جمع سدفة : القطعة مسن الليل المظلم ، وجبهت من جبهه اذا ضرب جبهته ، والمراد رجعت خائبة .

<sup>(</sup>٢) جور الاعتساف: الاخذ على غير الطريق .

<sup>(</sup>٣) الرويات جمع روبة وهي الفكر

<sup>(</sup>٤) ابتدع الخلق: أوجده من العدم على غير مثال مثله حتى يخلق على طبقه ولا مثله أحد قبله فقاس عليه أذ لم يعهد أن خالقا قبله.

<sup>(</sup>٥) المساك - كسحاب - ما يمسك ويعصم به ٠

فَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ ، وَدَلِيلاً عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِتًا فَحُجَّدُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ ، وَدَلاَلتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةُ (١) ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةُ (١) ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ عَلَى الْمُبْدِعِ فَالِحُم حَقَاقِ مَفَاصِلِهِمْ (٢) الْمُحْتَجِبَةِ أَعْضَاءِ خَلْقَكَ ، وَتلاَحُم حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمْ (٢) الْمُحْتَجِبَة لِتَدْبِيرِ حِكْمَتكَ ، لَمْ يَعْقَدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَىٰ مَعْرِفَتك (٣) لَتَدْبِيرِ حِكْمَتكَ ، لَمْ يَعْقَدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَىٰ مَعْرِفَتك (٣) وَكَأَنَّهُ لَمْ وَلَمْ يُبَاشُو عَنَى إِذْ يَقُولُونَ «تَالله إِنْ يَسُمَعْ تَبَرُّأً التَّابِعِينَ مِنَ الْمَتْبُوعِينَ إِذْ يَقُولُونَ «تَالله إِنْ يَسُمّع تَبَرُّأً التَّابِعِينَ مِنَ الْمَتْبُوعِينَ إِذْ يَقُولُونَ «تَالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَل مُبِينِ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» كَذَب كُنَّا لَفِي ضَلال مُبِينِ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» كَذَب كُنَّا لَفِي ضَلال مُبِينِ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» كَذَب كُنَا لَفِي ضَلال مُبِينِ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» كَذَب اللهَ وَينَ بِأُوفَ وَلَا يَعْوَلُونَ وَهُمُ مَا الْمُخْلُوقِينَ بِأَوْهَ هَامِهِمْ وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُجَسَّمَاتِ بِخُواطِرِهِمْ وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوكِ ، بِخَواطِرِهِمْ وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُحَرِيْةَ الْمُحَلِقَةِ الْمُعَدِينَ بِخُواطِرِهِمْ وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُحَقِيقِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُحَوْدِينَ بِي الْمُنْتَلِقَةِ الْمُحْتَلِفَةً الْمُحْتَلِفَةِ الْمُومِ مُ

<sup>(</sup>١) أخذ هذا المعنى ابو العتاهية فقال:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

<sup>(</sup>٢) الحقاق جمع حق ـ بالضم ـ راس العظم عند المفصل .

<sup>(</sup>٣) غيب الضمير : باطنه ، والمراد منه هنا العلم واليقين ، اي الم بحكم بيقينه في معرفتك بما انت اهل له ، ويروى « لم يعقد » على ما لم يسمى فاعله ، وغيبضميره بالرفع .

<sup>(</sup>٤) الند \_ بالكسر \_ المثل والنظير وكذلك النديد .

<sup>(</sup>٥) العادلون بالله: الذين جعلوا له عديلا ونظيرا .

يِقَرَائِ عُقُولِهِمْ (١). وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ، وَٱلْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ، وَٱلْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ (٢) ، وَنَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجَجَ مُحْكَمَاتُ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ ٱللهُ ٱلَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي ٱلْعُقُولِ بَيِّنَاتِكَ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ ٱللهُ ٱلَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي ٱلْعُقُولِ بَيِّنَاتِكَ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ ٱللهُ ٱلَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي آلِعُهُ وَلَا فَي رَوِيَّاتِ فَتَكُونَ فَي مَهَبِ فِكْرِهَا مُكَيَّفًا (٣) وَلاَ فِي رَوِيَّاتِ خَوَاطِرِهَا فَتَكُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفًا (٤) .

( وَمِنْهَا ) قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْكُمَ تَقَدِيرَهُ ، وَدَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِيرَهُ ، وَوَجَّهَهُ لِوجْهَتِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ ، وَلَمْ يَنَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ ، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَ ٱلْإِنْتِهَاءِ إِلَى غَايَتِهِ ، وَلَمْ يَسْتَصْعِبُ إِذْ أُمِرَ يُقَصِّرْ دُونَ ٱلْإِنْتِهَاءِ إِلَى غَايَتِهِ ، وَلَمْ يَسْتَصْعِبُ إِذْ أُمِرَ بِيَقْضَ وَإِنَّمَا صَدَرَت ٱلْأُمُورُ عَنْ بِالْمُضِيِّ على إِرَادَتِهِ ، وكيْفَ وإِنَّمَا صَدَرَت ٱلْأُمُورُ عَنْ بِالْمُضِيِّ على إِرَادَتِهِ ، وكيْفَ وإِنَّمَا صَدَرَت ٱلْأُمُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ ، ٱلمُنشِيَةُ أَصْنَافَ ٱلْأَشْيَاءِ بِلاَ رَوِيَّةٍ فِكْرٍ آلَ مَشِيئَتِهِ ، ٱلمُنشِيَةُ أَصْنَافَ ٱلْأَشْيَاءِ بِلاَ رَوِيَّةٍ فِكْرٍ آلَ

<sup>(</sup>۱) نحلوك : اعطوك ، والحلية : الصفة ، وقدروك : قاسوك والقرائح جمع قريحة وهي القوة التي تنبسط بها المعقولات ، واصله من قريحة البئر : اول مائها .

<sup>(</sup>٢) المحكم - لغة - المضبوط المتقن ، والآيات المحكمات التي لا تحتمل من التأويل الا وجها واحدا .

<sup>(</sup>٣) اي ان العقول لم تحط بك كاحاطتها بالاسياء المتناهية فتكون ذا كيفية .

<sup>(</sup>٤) مصرفا: أي تصرفك العقول بافهامها

إِلَيْهَا ، وَلاَ قَرِيحَة غَرِيزَة أَضْمَر عَلَيْهَا (١) ، وَلاَ تَجْرِبَة أَفَادَهَا مِن حَوَادِثُ اللَّهُورِ (٢) وَلاَ شَرِيكِ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْدَة عَجَائِب اللَّهُورِ فَتَمَّ خَلْقُهُ وَأَذْعَ الْعَاعَتِه ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ وَيْثُ وَيْثُ الْمُعْلِيء ، وَلاَ أَنَاةُ الْمُتَلكِّيءِ (٣) فَاقَامَ مِن الْأَشْياءِ أَوْدَهَا وَلاَءَم بِقُدْرَتِه بَيْنَ مُتَضَادِهَا إِنَ الْمُعْلِيء ، وَلاَ أَنَاةُ الْمُتَلكِّيءِ (٣) فَاقَامَ مِن الْأَشْياءِ وَوَصَلَ أَسْبابِ قَرَائِنِهَا (٥) . وَفَرَّقَهَا أَجْنَاساً مُخْتَلفَات وَوَصَلَ أَسْبابِ قَرَائِنِهَا (٥) . وَفَرَّقَهَا أَجْنَاساً مُخْتَلفَات فِي الْحُدُودِ وَالْأَقْدَارِ ، وَالْغَرَائِزِ وَالْهَيْئَات ، بَدَايَا فَي الْحُدُودِ وَالْأَقْدَارِ ، وَالْغَرَائِزِ وَالْهَيْئَات ، بَدَايَا الله خَلَائِقَ (٦) أَحْكَمَ صُنعَهَا ، وَفَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَاد وَابْتَدَعَهَا .

<sup>(</sup>١) آل : رجع ، والغريزه : الطبيعة والمزاج

<sup>(</sup>٢) افادها: استفادها.

<sup>(</sup>٤) الاود: الاعوجاج ، ونهج: عين ورسم ، ولام: جمع اي جمع بين الامور المتضادة في عناصرها .

<sup>(</sup>o) أشارة الى أن الموجودات لا تنفك عن أشياء تقترن بها من هيئة أو شكل أو غريزة أو نحوها .

<sup>(</sup>٦) بدايا ، جمع بدء اي مصنوع ، وقيل معنى بدايا : عجائب ,

( مِنْهُا فِي صِفَةِ ٱلسَّمَاءِ ) وَنَظَمَ بِلاَ تَعْلَيقِ رَهُواتِ فُرَجِهَا ، وَلا حَمَ صُدُوعَ ٱنْفُرَاجِهَا ، وَوَشَجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَزْوَاجِهَا (١) . وَذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَمْرِهِ ، وَٱلصَّاعِدِينَ أَزْوَاجِهَا (٢) . نَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِي بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجِهَا (٢) . نَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِي بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجِهَا ، وَفَتَقَ بَعْدَ الاِرْتِتَاقِ دُحَانٌ فَالْتَحَمَّتُ عُرَى أَشْرَاجِهَا ، وَفَتَقَ بَعْدَ الاِرْتِتَاقِ صَوامِتَ أَبُوابِهَا ، وأَقَامَ رَصَداً مِنَ ٱلشَّهُبِ ٱلثَّواقِبِ عَلَى ضَوامِتَ أَبُوابِهَا ، وأَقَامَ رَصَداً مِنَ ٱلشَّهُبِ ٱلثَّواقِبِ عَلَى نَقَابِهَا (٣) وَأَمْسَكَهَا أَنْ تَقْفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأُمْرِهِ ، وَجَعَلَ بِأَيْدِهِ (٤) . وَأَمْرَهَا أَنْ تَقْفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ ، وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مَمْحُوّةً مِنْ شَمْسَهَا آيَةً مَمْحُوّةً مِنْ لَيْلِهَا (٥) فَأَجْرَاهُمَا فِي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا ، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا لَيْهُ مَا وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا فَي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا ، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا لَيْهُ وَلَا مَنْ أَلُولُ مَهْرَاهُمَا ، وَقَدَرَ سَيْرَهُمَا لَيْهُ مَا وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا أَنْ تَقْلَلَ مَجْرَاهُمَا ، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا فَي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا ، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا مِي اللَّهُ الْمُعَلَاقِ مَوْرَاهُمَا ، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا مَوْرَاهُمَا ، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا

<sup>(1)</sup> الرهوات: جمع رهوة أي الفرجة المتسعة ، ولاحم الشيء بالشيء: الصقة والصدوع: الشقوق ، ووشج وصل بين تلك الصدوع وبين ازواجها أي اشباهها .

 <sup>(</sup>٦) الهابطين والصاعدين : الملائكة ، والحزونة في الاصل ما غلظ من
 وجه الارض ، والمراد به هنا الامر العسير في الهبوط والعروج .

<sup>(</sup>٣) الاشراج جمع شرج عرى العيبة ، والارتتاق : الارتتاج ، والنقاب جمع نقب : الطريق في الجبل .

<sup>(</sup>٤) تمور: تتحرك ، وبأيده ـ بسكون المثناة التحتانية ـ بقوته .

<sup>(</sup>o) مبصرة: يبصر بها ، وممحوة: يمحى ضوءها في بعض أطراف الليل في يعض ليالي الشهر وفي بعضها الليل كله .

في مَدَارِج دَرَجِهِمَا ، لِيُمَيِّزَ بَيْنَ ٱللَّيْلِ وَٱلْنَّهَارِ بِهِمَا ، وَلَيْعُلَمَ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا ، ثُمَّ عَلَّقَ في جَوِّهَا فَلَكَهَا ، وَنَاطَ بِهَا زِيْنَتَهَا مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيِّهَا وَمَصَابِيح كُوَاكِبِهَا (١) وَرَمَى مُسْتَرِقِي ٱلسَّمْع بِتَوَاقِبِ شُهُبِهَا ، وَأَجْراها عَلَى إِذْلاَل تَسْخِيرِهَا مِنْ ثَبَاتِ ثَابِتِهَا ، وَمُسِيرِ سَائِرِهَا ، وَأَجْراها عَلَى إِذْلاَل تَسْخِيرِهَا مِنْ ثَبَاتِ ثَابِتِهَا ، وَمُسِيرِ سَائِرِهَا ، وَهُبُوطِهَا وَصُعُودِهَا ، وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا ، وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا (٢)

( مِنْهَا فِي صِفَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلاَمُ ) .

ثُمَّ خَلَقَ سُبْحَانَهُ لِإِسْكَانِ سَمُوَاتِهِ وَعِمَارَةِ ٱلصَّفِيحِ الْأَعْلَىٰ (٣) مِنْ مَلَكُوتِهِ ، خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلَائِكَتِهِ ، مَلَاً عَلَىٰ (٣) مِنْ مَلَكُوتِهِ ، خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلَائِكَتِهِ ، مَلاَئِكَتِهِ ، مَلاَئِكَتِهِ ، وَحَشَى بِهِمْ فُتُوقَ أَجُوائِها ، مَلاَّ بِهِمْ فُتُوقَ أَجُوائِها ، وَحَشَى بِهِمْ فُتُوقَ أَجُوائِها ، وَبَيْنَ فَجُواتِ تِلْكَ ٱلْفُرُوجِ زَجَلُ ٱلْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي وَبَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ ٱلْفُرُوجِ زَجَلُ ٱلْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي

<sup>(</sup>١ ناْط: علق ، والدراري: الكواكب المضيئة نسبة الى الدر في بياضها .

<sup>(</sup>٢) الثواقب آي المضيئة ، والاذلال جمع ذل ... بالكسر ... وهو محجة الطريق ، والمراد بنحوسها وسعودها تأثيرها في الحياة من خصب وجدب ونحوها كتأثير الشمس فيها .

<sup>(</sup>٣) الصفيح: السماء.

حَظَائِرَ ٱلْقُدْسِ ، وَسُتُرَات ٱلْحُجُب ، وَسُرَادقَات ٱلْمَجْدِ(١) وَوَرَاءَ ذَٰلِكَ ٱلرَّحِيجِ ٱلَّذِي تَسْتَكُّ منْهُ ٱلْأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نَور تَرْدَعَ ٱلأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغَهَا . فَتَقَفُ خَاسِئَةً عَلِي ٰ حُدُودهَا (٢) . أَنْشَأَهُمْ عَلَىٰ صُوَر مُخْتَلْفَات ، وَأَقْدَار أُولِي أَجْنحَة تُسَبِّحُ جَلاَلَ ظَهَرَ فِي ٱلْخُلْقِ مِنْ صَنْعَتِهِ ، وَلاَ يَدْعُونَ نَّهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئًا ممَّا ٱنْفَرَدَ به ، بَــلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ » جَعَلَهُمْ فِيمَا زَائِعَ عَنْ سَبِيل مَرْضَاتِهِ ، وَأَمَدَّهُمْ بِفُوائِد ٱلْمَعُونَة ، وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ ٱلسَّكِينَةِ ،

<sup>(</sup>۱) الزجل: رفع الصوت ، والحظائر هنا: الامكنة والقدس بضم القاف: الطهر ، والسترات جمع سترة ما يستتر به ، والسرادقات جمع سرادق وهو ما يمد حول البيت ليغطيه وكلها مجاز هنا عن المقامات المقدسة للارواح الطاهرة .

<sup>(</sup>٢) الرجيج : الزلزلة ، وسبحات بضم السين والباء أي طبقات نور عبارة عن الجلالة والعظمة ، وتردع ، تكف ، وخاسئة : مدفوعة مطرودة .

وَفَتَحَ لَهُمْ أَبُواباً ذُلُلاً إِلَى تَمَاجِيدِهِ (١) . وَنَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحَةً عَلَى أَعْلاَم تَوْحِيدِهِ ، لَمْ تَثْقِلْهُمْ مُوصِراتُ مَنَاراً وَاضِحَةً عَلَى أَعْلاَم تَوْحِيدِهِ ، لَمْ تَثْقِلْهُمْ مُوصِراتُ الْآثَامِ (٢) . وَلَمْ تَرْتَحِلْهُمْ عُقَبُ اللَّيَالِي وَالْآيَّامِ (٣) . وَلَمْ وَلَمْ تَرْم الشَّكُوكُ بِنَوازِعِهَا عَزِيمَةَ إِيمَانِهِمْ (٤) . وَلَمْ تَعْتَرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِد يَقِينِهِمْ (٥) وَلاَ قَدَحَتْ قَادِحَةُ الْإِحَنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ (٦) . وَلاَ سَلَبَتْهُمُ الْحَيْرَةُ مَا لاَقَ مِنْ مَعْرَفَتِه بِضَمَائِرِهِمْ ، وَمَا سَكَنَ مِنْ عَظَمَتِه وَهَيْبَة جَلالَتِه فِي أَنْنَاءِ صُدُورِهِمْ (٧) . وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَي أَنْنَاءِ صُدُورِهِمْ (٧) . وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَي أَنْنَاءِ صُدُورِهِمْ (٧) . وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَي أَثْنَاءِ صُدُورِهِمْ (٧) . وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَي غَلْقِ فِي غَلْقِ فَي عَلْقِ عَلَمَ الْجَبَالِ الشَّمَّخِ وَفِي قَتَرَة وَفِي قَتَرَع بَرِيْنِهَا عَلَى فِكْرِهِمْ ، مِنْهُمْ مَنْ هُو فِي غَلْقِ فَكُومُ الْجَبَالِ الشَّمَّخِ وَفِي قَتَرَة وَفِي قَتَمْ وَالْ قَلْ الْعَلَاقِ الْمَالِ السَّهُ مَا الْقَالِ السَّوْقِي عَلَى الْمَالِهُ الْمَامِ اللَّهُ الْعَلَمَةِ وَالْمِيْهِ الْمُلْتِهِ الْمَامِ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالِهُ الْعَلَمْ وَلَهُ الْمُسَامِ الْمُعْتَقِيمُ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُعْمَ الْمُعْ الْمِهُ الْمَامِ اللْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِ اللْمُ الْمُعْ وَلَهُ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِ اللْمَامِ اللْمَامِ اللْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْم

<sup>(</sup>١) الرائغ: الناكب عن الطريق ، والاخبات: التذلل والاستكانه ، وذللا: سهلة وطية ، والتماجيد: الثناء عليه بالمجد.

<sup>(</sup>١٢) الموصرات: المثقلات ، والاصر: الثقل.

<sup>(</sup>٣) لم ترتحلهم: لم تركبهم، وعقب جمع عقبة وهي النوبة والمعنى لم تؤثر فيهم.

<sup>(</sup>٤) النوازع: الشهوات ، وتروى ( نوازغ ) من نزغ اذا افسد .

<sup>(</sup>٥) تعترك : تزدحم ، اي لم تزدحم على يقينهم الذي عقدوه .

<sup>(</sup>٦) الاحن: جمع احنة: وهي الحقد.

<sup>(</sup>٧) لاق : التصق ، وأثناء الصدور جمع ثني وهو التضاعف .

<sup>(</sup>٨) الرين : الدنس وتقترع : تتناوب ، الدلح : الثقال

الظَّلاَمِ الْلَّبْهُمِ (١) وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ تُخُومَ الْأَرْضِ السَّفْلَى ، فَهِي كَرايَات بِيضٍ قَدْ نَفَذَتْ فِي مَخَارِقِ الْهَوَاءِ (٢) . وَتَحْتَهَا رِيْحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُها عَلَى مَخَارِقِ الْهَوَاءِ (٣) . وَتَحْتَهَا رِيْحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُها عَلَى حَيْثُ انْتَهَتْ مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَنَاهِيَة ، قَدِ اسْتَفَرَغَتْهُمْ مَيْثُ انْتَهَتْ مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَناهِيَة ، قَدِ اسْتَفَرَغَتْهُمْ أَلْايِمَانُ بَينَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ ، وَقَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ (٤) وَلَمْ تُخَوِقُوا مَعْرِفَتِهِ ، وَقَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ (٤) وَلَمْ تَجَاوِزُ رَغَبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِهِ ، قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةُ مَعْرِفَتِهِ ، وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّوِيَّةَ مِنْ مَحَبَّتِهِ ، وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّوِيَّةَ مِنْ مَحَبَّتِهِ ، وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّوِيَّةَ مِنْ مَحَبَّتِهِ ، وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّويَّةَ مِنْ مَحَبَّتِهِ ، وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّويَة خَيفَتِه (٥) فَحَنُوا وَتَمَكَّنَتْ مِنْ سُويَدَاءَ قُلُوبِهِمْ وَشِيجَةُ خَيفَتِهِ (٥) فَحَنُوا بِطُولِ الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ طُهُورِهِمْ . وَلَمْ يُنْفِدُ طُولُ الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ طُهُورِهِمْ . وَلَمْ يُنْفِدُ طُولُ الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ طُهُورِهُمْ . وَلَمْ يُنْفِدُ طُولُ الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ طُهُورِهِمْ . وَلَمْ يُنْفِدُ طُولُ الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ طُهُورِهِمْ . وَلَمْ يُنْفِدُ مُؤْلُولُ الْعَلَا عَلَا عَلْمُ الْعَلَى الْعَلَا لَالْعُورِهِمْ . وَلَمْ يُنْفِدُ طُولُ الْمُؤْمِ الْمُهُ الْمُهُ الْعَلَى الْمُؤْمِ الْمَلَا الْعَلَا الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُو

<sup>(</sup>۱) الشمخ : العالية الشاهقة . وقترة الظلام ... بالقاف ... : سواده ، والابهم : الذي لا يهتدى فيسه .

<sup>(</sup>۲) التخموم بضم التاء بحمع تخمم : منتهى الارض وتروى بالفتح على انها واحد فيكون جمعها تخم بالضم بالفتح

<sup>(</sup>٣) ريح هفهافة : ساكنة طيبة ، واستفرغتهم : جعلتهم فارغين .

<sup>(</sup>٤) شده الوله: العشق الى درجة الولوه وهو الحيرة .

<sup>(</sup>٥) الرويه التي تطفىء حرارة العطش وسويداء القلب: محل الروح الحيواني من مضغة القلب ويعبر عنها بحبة القلب وهي هنا من باب المجاد .

إِلَيْهِ مَادَّةَ تَضَرُّعِهِمْ ، وَلاَ أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظِيمُ ٱلزُّلْفَة رِبَقَ خُشُوعِهِمْ (۱) وَلَمْ يَتَوَلَّهُمُ ٱلْإِعْجَابُ فَيَسْتَكُثْرُوا مَا سَلَفَ مَنْهُمْ ، وَلاَ تَرَكَتْ لَهُمُ ٱسْتِكَانَةُ ٱلْإِجْلالِ (۲) نَصِيباً فِي تَعْظِيمٍ حَسَنَاتِهِمْ ، وَلَمْ تَجْرِ ٱلْفَتَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دُوْوِيهِمْ وَلَمْ تَغِضْ رَغَبَاتُهُمْ (۳) فَيُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ دُوْوِيهِمْ وَلَمْ تَجِفَّ لِطُولِ ٱلْمُنَاجَاةِ أَسَلاتُ أَلْسِنَتِهِمْ (٤) وَلاَ مَلَكَتْهُمُ الْأُشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ ٱلْجُو الِيهِ إِلَيْهِ وَلاَ مَلَكَتْهُمُ الْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ ٱلْجُو الِيهِ إِلَيْهِ وَلَمْ تَحْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ ٱلطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ (۲) وَلَمْ تَحْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ ٱلطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ (۲) وَلَمْ تَحْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ ٱلطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ (۲) وَلَمْ تَحْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ ٱلطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ (۶) وَلَمْ تَحْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ ٱلطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ (۶) وَلَمْ تَحْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ آلطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ (۶) وَلَمْ تَحْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ آلطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ (۶) وَلَمْ تَحْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ وَقَابَهُمْ . وَلاَ تَعْدُو (۷)

<sup>(</sup>١) لم ينفد: لم تفن ، والربق: حبل فيه عدة عرى تربط به البهم ، واحدها ربقة \_ بالفتح والكسر \_

<sup>(</sup>٢) الاعجاب: ان يرى العامل نفسه خارجا عن حد التقصير بها ، والاستكانة: ميل للسكون من شدة الخوف ثم استعملت في الخضوع .

<sup>(</sup>٣) والدؤب: الجد في العمل مع المداومة عليه ، ولم تغض: لـم تنضّب .

<sup>(</sup>٤) الاسلات جمع اسلة : طرف اللسان

<sup>(</sup>٥) الهمس: الصوت الخفي ، والجؤار: رفع الصوت بالتضرع ، والمعنى: ليست لهم اشغال خارجة عن العبادة فتكون اصواتهم المرتفعة .

<sup>(</sup>٦) المقاوم: الصفوف واحدها مقام .

<sup>(</sup>٧) لا تعدوا من عدا عليه اذا قهره وظلمه وهو هنا استعارة .

عَلَى عَزِيمَة جِدِّهِمْ بَلاَدَةُ ٱلْغَفَلاَت وَلاَ تَنْتَضِلُ فِي هِمَهِمْ خَدَائِمَة عَلَاثِمَ وَلَا الْعَرْشِ ذَخِيرَةً لَيَوْمِ فَاقَتِهِمْ ، وَيَمَّمُوهُ عَنْدَ ٱنْقِطَاعِ ٱلْخَلْقِ إِلَى ٱلْمَخْلُوقِينَ لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ ، وَيَمَّمُوهُ عَنْدَ ٱنْقِطَاعِ ٱلْخَلْقِ إِلَى ٱلْمَخْلُوقِينَ لِيَوْمَ فَاقَتِهِمْ (٢) لاَ يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَة عِبَادَتِهِ ، وَلاَ يَرْجِع بِهِمُ ٱلْاسْتِهْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ (٣) إِلاَّ إِلَى مَوَادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرٍ مُنْقَطِعة مِنْ رَجَائِهِ وَمَخَافَتِهِ (٤) . لَمْ تَنْقَطِمُ أَسْبَابُ عَيْرٍ مُنْقَطِعة مِنْ رَجَائِه وَمَخَافَتِهِ (٤) . لَمْ تَنْقَطِمُ أَسْبَابُ السَّعْقَة مِنْهُمْ ، فَيَنُوا فِي جِدِّهِمْ (٥) وَلَمْ تَأْسِرُهُمُ اللَّهُ عَلَى ٱجْتِهَادِهِمْ (٢) . وَلَمْ اللَّهُمُ عَلَى الْعَلَمُوا مَا مَضِي مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَو السَّعْظُمُوا مَا مَضِي مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَو السَّعْظُمُوا ذَلِكَ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضِي مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَو السَّعْظُمُوا ذَلِكَ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَي مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَو السَّعْظُمُوا ذَلِكَ يَسْتَعْظُمُوا مَا مَضِي مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَو السَّعْظُمُوا ذَلِكَ يَسْتَعْظُمُوا مَا مَضَي مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلُو السَّعْطُمُوا ذَلِكَ

<sup>(</sup>١ العزيمة: الجد في الامر ، والبلادة ضد الذكاء ، وتنتضل استعارة من المناضلة وهي المرامات بالسهام ، او من قولهم: انتضلت الابل اذا رمت بأيديها في السير بسرعة والخدائع جمع خديعة ، والمعنى لم تسلك خدائع الشهوات طريقا في هممهم .

<sup>(</sup>٢) الفاقة: الحاجة ، ويمموه: قصدوه ، والانقطاع: الالتجاء .

<sup>(</sup>٣) الاستهتار بالعبادة: الولع بها والملازمة لها .

<sup>(</sup>٤) المواد : جمع مادة ، اصلها من مد البحر ، والمعنى انهم كلما تولعوا بطاعتهم زاد بهم البواعث اليها من الرغبة والرهبة .

<sup>(</sup>٥) الشفقة : الخوف ، وينوا ، يتأنوا .

<sup>(</sup>٦) وشيك السمي : مقاربه وهينه والمعنى ليس لهم طمع في غسيره حتى يؤثروا اي يقدموا هين السمي على الاجتهاد الكامل .

لَنَسَخَ ٱلرَّجَاءَ مِنْهُمْ شَفَقَاتُ وَجَلِهِمْ (١). وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحُواذِ ٱلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُفَرِّقُهُمْ سُوءُ التَّقَاطُعِ ، وَلاَ تَوَلاَّهُمْ غِلِّ ٱلتَّحَاسُدِ ، وَلاَ شَعَبَتُهُمْ مُضَارِفُ ٱلرَّيْبِ ، وَلاَ آقْتَسَمَتُهُمْ أَخْيَافُ ٱلْهِمَمِ (٢). مَصَارِفُ ٱلرَّيْبِ ، وَلاَ آقْتَسَمَتُهُمْ أَخْيَافُ ٱلْهِمَمِ (٢). فَهُمْ أُسرَاءُ إِيمانِ لَمْ يَفُكَّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغُ ولا عُدُولُ ، ولا ونئي ولا فُتُورٌ (٣). وليس في أطباق السَّمَواتِ مَوْضِعُ إِهَابِ ، إلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ ، أو سَاع حَافِدٌ (٤) يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ ٱلطَّاعَةِ بِرَبِّهِم عِلْماً ، وَتَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ يَوْلُما أَوْ سَاع حَافِدٌ (٤) يَوْ قُلُوبِهِمْ عِظْماً ، وَتَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ عَظْماً ، وَتَزْدَادُ عَزَّةُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ عَظْماً ، .

(ومنها) في صفة الارض ودحوها على الماء: 😘

كَبَسَ ٱلْأَرْضَ ، عَلَىٰ مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ ، وَلُجَجِ

<sup>(</sup>۱) نسخ : أزال ، وشفقات تارات المخوف ، وهـو فاعل نسخ ، والوجل الخـوف .

<sup>(</sup>٢) الاستحواذ: الغلبة ، والغل: الحقد ، وشعبتهم: فرقتهم ، والريب: جمع ريبة وهي ما لا تكون النفس على ثقة من موافقتها الحق ، ومصارف الريب: مذاهبها ، واخياف الهمم: مختلفاتها .

<sup>(</sup>٣) الزيغ: الميل ، والوني مصدر وني أي تأني .

<sup>(</sup>٤) الاهاب: الجلد: الحافد: المسرع

<sup>(</sup>٥) الدحو: البسط

بِحَارِ زَاخِرَة ، تَلْتَطِمُ أَوَاذِيُّ أَمُواجِهَا (١) وَتَصْطَفِقُ مُتَقَاذُفَاتُ أَثْبَاجِهَا ، وَتَرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِيَاجِهَا ٢ فَخَضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلاَطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِهَا ، وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتَمَائِهِ إِذْ وَطِئْتُهُ بِكَلْكَلِهَا ، وَذَلَّ مُسْتَخْذِياً (٣) ، هَيْجُ ارْتَمَائِهِ إِذْ وَطِئْتُهُ بِكَلْكَلِهَا ، فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطَخَابِ إِذْ تَمَعَّكُتْ عَلَيْهِ بِكُواهِلِهَا ، فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطَخَابِ إِذْ تَمَعَّكُتْ عَلَيْهِ بِكُواهِلِهَا ، فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطَخَابِ أَمُواجِهِ سَاجِياً مَقْهُوراً . وَفِي حَكَمَةِ الذَّلِّ مُنْقَاداً أَسِيراً (٤) وَسَكَنَ الْأَرْضُ مَدْحُوّةً فِي لُجَّةٍ تَيَّارِهِ ، وَرَدَّتْ مِنْ نَخُوة وَسَكَنَ الْأَرْضُ مَدْحُوّةً فِي لُجَّةٍ تَيَّارِهِ ، وَرَدَّتْ مِنْ نَخُوة بَأُوهِ وَاعْتِلاَئِهِ وَشُمُوخِ أَنْفِهِ ، وَسُمُو غَلُوائِهِ ﴿ ٥ ) وَكَعَمَتْهُ بَأُوهِ وَاعْتِلاَئِهِ وَشُمُوخِ أَنْفِهِ ، وَسُمُو غَلُوائِهِ ﴿ ٥ ) وَكَعَمَتْهُ بَالَّهِ وَاعْتِلاَئِهِ وَشُمُوخِ أَنْفِهِ ، وَسُمُو غَلُوائِهِ ﴿ ٥ ) وَكَعَمَتْهُ وَلَائِهِ وَسُمُو خَ أَنْفِهِ ، وَسُمُو غَلُوائِهِ ﴿ ٥ ) وَكَعَمَتُهُ وَسُمُو خَ أَنْفِهِ ، وَسُمُو غَلُوائِهِ ﴿ 6 ) وَكَعَمَتُهُ عَمَتْهُ إِهُ وَاعْتِلاَئِهِ وَشُمُوخِ أَنْفِهِ ، وَسُمُو غَلُوائِهِ ﴿ 6 ) وَكَعَمَتْهُ وَسُمُونَ فَيْ لُكُوا فَيْ الْعَلَاقِ الْهُ لِي الْعَلِيْهِ وَسُمُونَ فَيْهِ ، وَسُمُو عَلَوْلَاهِ وَاعْتِلاَئِهِ وَاعْتِلاَئِهِ وَسُمُوخِ أَنْفِهِ ، وَسُمُو غَلُوائِهِ وَاعْتِلاَهُ وَسُولُو اللّهُ الْعَلَاقِهُ الْعَلَاقِهُ الْعَلَيْهِ الْعَلِهِ الْعِلْمُ الْعَلَيْدِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِيالِ الْهُ الْمُؤْمِ وَكُمَةً اللْقُلُولُ الْهَالِهُ الْعِلْمُ الْعَلَيْدُ الْولِهُ الْعُولُ الْهِ الْعَلَيْدُ الْعِلْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَالَهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَيْهِ الْمِلْعُ الْمُ الْعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْهِ الْعُمُولُ الْعُهِ الْعَلَيْ الْعَلَيْهِ الْعَلَالَةُ الْعُلِيْلُولُولُولُولُولُهُ الْعُلُولُولُهُ الْعُلَالَةُ الْعَلَيْدِهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلَالَهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْلِهُ الْعُلُولُولُولُولُولُهُ الْعَلَالَةُ الْعُلُولُولُولُولُولُهُ الْعَلَولُهُ الْعَلَالَ

(۱) الكبس : الادخال بقوة وشدة ، والمراد به هنا التداخل ، والمور : التحرك الشديد ، ومستفحلة : هائجة ، والزاخر الممتد المرتفع ، والاواذي: جمع آذي : اعلى الموج .

(٢) تصطفق: يضرب بعضها بعضا ، والاثباج: اعالي الامواج استعارة من الثبج وهو ما بين الكاهل والظهر ، أو صدر القطاة ، وترغو: تصوت ، استعارة من رغاء البعير ، وزبدا منصوب بفعل تقديره تقذف ، والزبد: ما يعلو السيل ، والفحول: فحول الابل اذا هاجت للضراب .

(٣) جماح الماء: ارتفاعه وغليانه ، وهيج الماء: اضطرابه ، وارتماؤه: تقاذفه واضطرابه . والكلكل " الصدر وهو استعارة لما لاقى الماء من الارض، والاستخداء: الخضوع .

(3) تمعكت : تمرّغت ، استعارة من تمعكت الدابة بالارض اذا تمرغت والاصطخاب من الصخب وهو الصياح والجلبة ، وساجي ساكن ، والحكمة \_ بالتحريك \_ ما احاط بحنكي الفرس من لجامه ،

(o) مدحوة: مبسوطة: والباو: التكبر والزهو، والاعتلاء: التيه، والشموخ التكبر، والسمو: العلو، والغلواء: تجاوز الحد والكلام استعمارة.

<sup>(</sup>۱) كعمته: منعته استعارة من الكعام: شيء يوضع في فـم البعير ليمنعه من العض او الاكل ، والكظة: الثقل الذي يعترى الاكل عند امتلاء البطن من الطعام ، وهمد: سكن ، والنزقات: الخفة والطيش ، ولبد: لصق ، والزيفان: التبختر.

<sup>(</sup>٢، الاكناف: الاطراف، والشواهق العالية وكذلك الشمخ والبذخ جمع الشامخ والباذخ، والعرانين جمع عرنين وهو طرف الانف الاعلى.

 <sup>(</sup>٣) السهوب : جمع سهب ـ بالفتح ـ الفلاة ، والبيد جمع بيداء :
 الصحراء ، والاخاديد جمع اخدود وهو الشق في الارض .

<sup>(}</sup> الجلاميد جمع جلمود وهو الصخر ، وشناخيب : رؤوس الجبال، والشم : العالية ، والصياخيد جمع صيخود وهو الصخرة الصلبة .

<sup>(</sup>ه) الميدان : التحرك والاضطراب ، والرسوب : النزول ، والاديم وجه الارض .

<sup>(</sup>٦) الجوبات جمع جوبة : الفرجة في الجبل وغيره ، والخياشيه جمع خيشوم وهو اقصى الانف ، والضمير في تغلغلها للجبال وفي خياشيمها للارض والكلام كله على سبيل المجاز .

أَعْنَاقَ سُهُولِ الْأَرْضِينَ وَجَرَاثِيمِهَا (١) وَفَسَحَ بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا ، وَأَعْرَجَ إِلَيْهَا أَهْلَهَا عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِهَا (٢) ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُرُزَ الْأَرْضِ ، أَهْلَهَا عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِهَا (٢) ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُرُزَ الْأَرْضِ ، التِّي تَقْصُرُ مِياهُ الْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا وَلاَ تَجِدُ اللّهِ عَلَى الْأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى اللّهُ عِهَا (٣) حَتَّى جَدَاوِلُ الْأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى اللّهُ عِهَا (٣) حَتَّى أَنْشَأَ لَهَا نَاشِئَةَ سَحَابِ تَحْيى مَوَاتها (٤) ، وَتَسْتَخْرِجُ نَبَاتَهَا ، أَلّفَ غَمَامَهَا بَعْدَ افْتَرَاقِ لُمَعِ ، وَلَسْ وَمِيضُهُ فِي كُفْفِهِ ، وَلَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهُورِ وَالْتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُفْفِهِ ، وَلَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهُورِ وَالْتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُفْفِهِ ، وَلَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهُورِ وَالْتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُفْفِهِ ، وَلَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهُورِ

(۱) ركوب الجبال اعناق السهول استعلاؤها عليها ، واعناقها سطوحها ، وجراثيمها ما سفل منها ، او المراد بالجراثيم أصول الشجر .

<sup>(</sup>٢) المرافق ما يتم الانتفاع به في السكنى

<sup>(</sup>٣) الارض الجرز التي لا نبات فيها لانقطاع الماء عنها ، والروابي :ما علا من الارض ، والذريعة الوسيلة .

<sup>(</sup>٤) ناشئة السحاب ما يبتدا ظهوره ، والموات ـ بفتح الميم ـ القفر من الارض ، واللمع جمع لمعة وهي القطعة من السحاب أو غيره .

<sup>(</sup>٥) القزع: جمع قزعة محركة: هي القطعة من الغيم .

رَبَابِهِ (۱) وَمُتَرَاكِم سَحَابِهِ أَرْسَلَهُ سَحَّا مُتَدَارِكاً (۲) وَمُتَرَاكِم سَحَابِهِ أَرْسَلَهُ سَحَّا مُتَدَارِكاً (۲) قَدْ أَسَفَّ هَيْدَبُهُ ، تَمْرِيهِ الْجَنُوبُ دَرَرَ أَهَاضِيبِهِ (۳) وَدَفْعَ شَآبِيبِهِ (٤). فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْكَ بَوَانِيها (٥) وَدَفْعَ شَآبِيبِهِ (٤)، فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْكَ بَوَانِيها (٦)، وَبَعْعَ مَا اَسْتَقَلَّتْ بِهِ ، مِنَ الْعَبْءِ الْمَحْمُولِ عَلَيْها (٦)، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْأَرْضِ النَّبَاتَ ، وَمِنْ زُعْرِ الْجِبَالِ أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْأَرْضِ النَّبَاتَ ، وَمِنْ زُعْرِ الْجِبَالِ الْأَعْشَابَ (٧) ، فَهِي تَبْهَجُ بِزِينَة رِيَاضِها ، وَتَرْدَهِي بِمَا الْبِسَتْهُ مِنْ رَيْطِ أَزَاهِيرِها ، وَحِلْيَةٍ مَا سُمِطَتْ بِهِ ، مِنْ أَلْبِسَتْهُ مِنْ رَيْطِ أَزَاهِيرِها ، وَحِلْيَةٍ مَا سُمِطَتْ بِهِ ، مِنْ

(۱) تحركت لجة المزن فيه أي في المزن نفسه ، والكفف جمع كفة ـ بضم الكاف وفتحها ـ وهي الحاشية ، والمراد ما استدار به ، والوميض : الضياء واللمعان . والكنهور : \_ كسفرجل ـ العظيم من السحاب، والرباب: الغمام الابيض .

(٢) سحا: صبا ، ومتداركا: متواصلا متلاحقا ، واسف الطائر: دنا من الارض والهيدب \_ كجعفل \_ السحاب المتدلي أو ذيله .

(٣) وتمريه تتعدى الى مفعولين فيكون تمرى الجنوب السحاب درر الهاضيبه ، وتمريه من مرى الناقة اذا مسح على ضرعها اللحلب ، والدرر جمع درة وهو كثرة اللبن وجريانه ، والاهاضيب جممع هضاب وهدو جمع هضبة ، كضربة : المطرة

(٤) الشآبيب : جمع شؤبوب وهو رشة قوية من المطر .

(o) البرك ما يلي الارض من صدر البعير ، والبواني : ما يلي الصدر من الاضلاع .

(٦) بعاع \_ بالفتح \_ ثقل السحاب من الماء \_ واستقلت : حملت والعبء : الحمل الثقيل .

(γ) الهوامد من الارض ما لم يكن فيه نبات ، وزعر الجبال : الموضع الذي لا نبات فيه منها مأخوذ من الزعر وهو قلة الشعر في الرأس .

نَاضِرِ أَنْوَارِهَا (١) وَجَعَلَ ذَلِكَ بَلاَغاً لِلْأَنَامِ (٢) وَجَعَلَ أَلْفَجَاجَ فِي آفَاقِهَا وَأَقَامَ ٱلْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادِّ طُرُقِهَا ، فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ ، وَأَنْفَذَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادِّ طُرُقِهَا ، فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ ، وَأَنْفَذَ ، وَأَرْغَدَ فِيهَا أَكُلَهُ ، أَمْرَهُ ، أَخْتَارَ آدَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمَ خِيرَةً مِنْ خَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَتِهِ (٣) وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ ، وَأَرْغَدَ فِيهَا أَكُلَهُ ، وَأَوْعَدَ فِيهَا أَكُلَهُ ، وَأَوْعَدَ فِيهَا أَكُلَهُ ، وَأَوْعَدَ فِيهَا أَكُلَهُ ، وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيما نَهَاهُ عَنْهُ (٤) . وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فِي ٱلْإِقْدَامِ وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيما نَهَاهُ عَنْهُ (٤) . وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فِي ٱلْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ٱلتَّعْرُضَ لِمَعْصِيتِهِ ، وَٱلْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ ، فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ ، فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ عَلَيْهِ مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ ، فَلَهُ مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ ، فَلَاهُ عَنْهُ مَوْافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ ، فَلَاهُ عَلْهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِم عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يُولِيَةٍ لِيعُمُ وَلَيْهِم بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِم عَلَى اللَّهُ مَا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِم عَلَى اللَّهُ مَا يُؤَكِّدُهُ عَلَيْهِم وَيَقِيم وَبَيْنَ مَعْرِفَتِه ، بَلْ حُجَةً رُبُوبِيَّةٍ ، وَيَصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ ، بَلْ

<sup>(</sup>۱) تبهج: تسر وتفرح ، وتزدهي من الازدهاء افتعال من الزهو وهو المنظر الحسن ، والازاهير: النور ذو الالوان ، والريط جمع ريطه وهي الازاهير المنيرة ، وسمطت زينت بالسمط وهو الخيط الذي فيه الخسرز ايم العقد ، والناضر ذو النضارة اي الحسن والطراوة ، والانوار جمع نور بفتح النون ـ وهو الزهر .

<sup>(</sup>٢) البلاغ: الكفاية

<sup>(</sup>٣) الجبلة: الخلقة.

<sup>(</sup>٤) اوعز اليه: تقدم اليه به

تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسُنِ ٱلْخِيرَةِ مِنْ أَنْبِيائِهِ ، وَمُنتَحَمِّلِي وَدَائِعِ رِسَالاَتِهِ ، قَرْناً فَقَرْناً حَتَّى تَمَّتْ بِنَبِيِّنا مُحَمَّد صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حُجَّتُهُ ، وَبَلَغَ ٱلْمَقْطَعَ عُذُرَهُ وَنُدُرهُ وَنُدُرهُ (١) . وَقَدَّرَ ٱلْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا . وَقَسَّمَها عَلَى الضِّيقِ وَالسِّعَةِ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِي مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا عَلَى الضِّيورِهَا . وَلِيخْتَبِرَ بِذَلَكَ ٱلشُّكْرَ وَٱلصَّبْرَ مِنْ غَنِيهَا وَفَقيرِهَا . وَلِيخْتَبِهَا عَقابِيكَ فَأَوْرَحِهَا ، غَصَصَ وَبُسَلَامَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِها ، وَبِفُرَجِ أَفْرَاحِهَا ، غَصَصَ وَبِسَلاَمَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِها ، وَبِفُرَجِ أَفْرَاحِها ، وَقَدَّمَها وَقَصَرَهَا ، وَقَدَّمَها وَقَصَرَهَا ، وَقَدَّمَها وَقَصَرَهَا ، وَقَدَّمَها وَقَصَرَهَا ، وَقَدَّمَها وَأَخْرَهَا ، وَقَطَلَهُ اللَّهَا وَقَصَّرَهَا ، وَقَدَّمَها وَأَخْرَهُا ، وَوَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابِهَا ، وَجَعَلَهُ خَالِجاً لِأَشَطَانِهَا (٤) ، وَقَطَعا لَيمَرائِرِ أَقْرَانِها ، وَجَعَلَهُ خَالِجاً لِشَطَانِهَا (٤) ، وقَطَلَ لَيمَرائِرِ أَقْرَانِها ، وَجَعَلَهُ خَالِجاً لِشَطَانِهَا (٤) ، وقَطَلَ الْمَوْتِ أَسْبَابِهَا ، وَجَعَلَهُ خَالِجاً مَالِيهَا عَالِمَهُا فَيْها عَالَمَهُا فَعَرَانِهَا عَالَمُ اللّهُ وَالْمَالِهُ الْمَالِيْ الْمَوْتِ الْمَالِيْلِ الْمَوْتِ الْمَالِيْرِ أَوْرَانِها عَالِمَالِهِ الْمَوْتِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِي الْمُولِ الْمَوْلِ الْمَوْتِ الْمَالِي الْمَوْلِ الْمَوْلِ الْمُولِ الْمَالِي الْمَوْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَوْلِ الْمَوْلِي الْمَوْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَوْلِ الْمَالِي الْمَالِهُ الْمَالِولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمَالِولِ الْمَالِي الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمُولِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِولِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ ال

<sup>(</sup>١) المقطع: النهاية التي ليست وراءها غاية .

<sup>(</sup>٢) العقابيل جمع عقبولة \_ بضم العين \_ الشدائد وبقايا المرض ، والفاقة : الفقر .

<sup>(</sup>٣) الفرج جمع فرجة وهي التفصي من الهم ، والاتراح جمع ترح وهو الحزن والغم .

<sup>(3)</sup> الضمير في اسبابها يعود على الآجال ، والضمير في جعله يعود على الموت ، وخالجا : جاذبا ، والاشطان جمع شطن – بفتت الشين والطاء – الحبل الطويل شبه به الاعمار الطويلة ، والاقران جمع قسرن – بفتحتين – حبل يجمع به بعيران ، ومرائر القرائن جمع مرير ما لطف وطال منها ، والكلام من باب الاستعارة ،

السِّرِّ مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِينَ ، وَنَجْوَى الْمُتَخَافِتِينَ ، وَخَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّنُونِ ، وَعُقَدِ عَزِيمَاتِ الْيَقِينِ (١) . وَمَا ضَمِنَتُهُ أَكْنَانُ الْقُلُوبِ ، وَمَا ضَمِنَتُهُ أَكْنَانُ الْقُلُوبِ ، وَمَا ضَمِنَتُهُ أَكْنَانُ الْقُلُوبِ ، وَمَا أَصْغَتْ لاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ وَغَيَابَاتُ الْغُيُوبِ (٢) ، وَمَا أَصْغَتْ لاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الْأَسْمَاعِ (٣) ، وَمَصَائِفِ النَّرِّ وَمَشَاتِي الْهَوَامِّ (٤) الْأَسْمَاعِ (٣) ، وَمَصَائِفِ النَّرِّ وَمَشَاتِي الْهَوَامِّ (٤) وَرَجْعِ الْخَدِينِ مِنَ الْمُولَهَاتِ (٥) وَهَمْسِ الْأَقْدَامِ (٢) . وَمُنْفَسَحِ الشَّمَرَةِ مِنْ وَلَائِجٍ غُلُدفِ الْأَكْمَامِ (٧) ، وَمُنْفَسَحِ الشَّمَرةِ مِنْ وَلَائِجٍ غُلُدفِ الْأَكْمَامِ (٧) ،

(1) النجوى : المسارة ، والمتخافتين اللين يسرون المنطق ، والرجم الكلام الذي يلقيه قائله ولا يدري الحق هو أم باطل ، والظنون : القلول بالظن ، والعزائم التي يعقد القلب عليها ، وتطمئن النفس اليها .

(٢) ومسارق ايماض الجفون : ما تسرقه الابصار حين تومض اي تلمع ، واكنان القلوب : غلفها ، وغيابات الغيوب : اعماقها .

(٣) أصغت: تسمعت ، لاستراقه : لاستماعه خفية ، ومصائمة الاسماع خروقها التي بها يسمع .

(٤) ومصائف جمع مصيف : محل الاصطياف ، والله : صغار النمل ، ومشاتي الهوام المواضع التي تشتوبها والهوام جمع هامة ولا يقع هذا الاسم الاعلى المخوف من الاحناش .

(٥) المولهات جمع والهة كل من فقدت ولدها من النساء والنيساق .

(٦) همس الاقدام: صوت وطئها الخفي

(٧) ومنفسح الثمرة : موضع سعتها من الاكمام جمع كم \_ بالكسر \_

وهو وعاء الطلع ، وغطاء النور ، والولائج جمع وليجة : ما يستتر به .

وَمُنْقَبَعِ ٱلْوُحُوشِ مِنْ غِيرَانِ ٱلْجِبَالِ وَأَوْدِيتِهَا (١). وَمُخْتَبَإِ ٱلْبَعُوضِ بَيْنَ سُوقِ ٱلْأَشْجَارِ وَٱلْحَيتِهَا (٢)، وَمَخَطِّ ٱلْأَمْشَاجِ مِنْ وَمَغْرَزِ ٱلْأُوراقِ مِنَ ٱلْأَفْنَانِ (٣)، وَمَحَطِّ ٱلْأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ ٱلْأَصْلَلَبِ (٤)، وَنَاشِئَةِ ٱلْغُيُومِ وَمُتَلاَحِمِهَا ، وَمُا تَسْفِي ٱلْأَعَاصِيرُ بِذُيُولِهَا (٥) وَتَعْفُو مُتَرَاكِمِهَا ، وَمَا تَسْفِي ٱلْأَعَاصِيرُ بِذُيُولِهَا (٥) وَتَعْفُو أَلْمُطَارُ بَسُيُولِهَا (٦). وَعَوْمِ بَنَاتِ ٱلْأَرْضِ فِي كُثْبَانِ الْأَمْطَارُ بَسُيُولِهَا (٦). وَعَوْمِ بَنَاتِ ٱلْأَرْضِ فِي كُثْبَانِ

<sup>(</sup>١) منقمع الوحوش : موضع استتارها ، والغيران جمع غار .

<sup>(</sup>٢) مختبأ البعوض: ما تختبىء به ، والحية الاشجار جمع لحاء وهو القشير.

<sup>(</sup>٣) مغرز الاوراق : موضع غرزها فيها ، والافنان جمع فنن وهـو الفصـن .

<sup>(</sup>٤) الامشاج: النطف، وسميت أمشاجا جمع مشيج ، وهو المختلط لاختلاطه بماء المراة ودمها ، او لانه مختلط من جراثيم شتى كل منها يصلح لتكوين عضو من اعضاء البدن ، ومسارب الاصلاب: المواضع ينسرب الماء اي يسيل فيها من الصلب .

<sup>(</sup>٥) ناشئة الغيوم: أول ما ينشأ منها ، والمتلاحم منها ما يلتصق بعضه ببعض ، وسحاب درور: كثير المطر ، والمتراكم المتكاثف ، والاعاصير جمع اعصاد ، ربح تثير التراب ، او ترتفع على الارض كالعمود ، وتسفى: تذري وذيولها: اطرافها .

<sup>(</sup>٦) تعفو: تمحــو

الرِّمَالِ (١) ، وَمُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنَجَة بِذُرَى. شَنَاخِيبِ الْجِبَالِ (٢) ، وَتَغْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطَقِ فِي دَيَاجِيرِ الْجَبَالِ (٣) ، وَمَا أَوْعَبَتْهُ الْأَصْدَافُ ، وَحَضَنَتْ عَلَيْهِ الْأَوْكَارِ (٣) ، وَمَا أَوْعَبَتْهُ الْأَصْدَافُ ، وَحَضَنَتْ عَلَيْهِ أَمُواجُ الْبِحَارِ (٤) وَمَا غَشِيتُهُ اللَّفَةُ لَيْلِ ، أَوْ ذَرَّ عَلَيْهِ أَمُواجُ الْبِحَارِ (٤) وَمَا عَشِيتُهُ اللَّفَةُ لَيْلٍ ، أَوْ ذَرَّ عَلَيْهِ الْمَبَاقُ الدَّيَاجِيرِ ، اللَّهُ اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِيرِ ، وَمَا الْعَقْبَتُ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا الْعَيْدِ اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا الْعَتْقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا الْعَيْدِ الْمَالُولُ اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا اللَّيَاتِي كُلِّ خَطُوةٍ ، وَحِسِّ كُلِّ مَلْ اللَّيَاجِيرِ ، وَمَا اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْكِ مَا اللَّيْهِ وَاللَّيْكِ اللَّيْوِرِ ، (٥) وَأَثُورِ اللَّيْ الْمُلَالِ اللَّيْكِ اللَّيْكِ اللَّيْعِيرِ اللَّيْكِ اللَّيْهُ اللَّيْفُولِ اللَّيْفِرِ اللَّيْعَلِيْهِ الْمُ اللَّيْفِرِ اللَّيْفِيلِ اللْعَلِيلِ اللَّيْفِيلِ اللْعَلَقُ اللَّيْفِيلِ اللَّيْفِيلِ اللَّيْفِيلِ اللَّيْفِيلِ اللَّيْفِيلِ اللَّيْفِيلِ اللَّيْفِيلِ اللْعَلَالِيلُولِ اللَّيْفِيلِ اللَّيْفِيلِيلُولُ اللَّيلِيلُولِ اللَّيْفِيلِ اللَّيْفِيلُولِ اللَّيْفِيلِ اللْفَالْفُلِيلُولِ اللَّيْفِيلِ اللْفَالِيلِيلِيلِيلِ اللْفَالْمِيلِ اللَّيْف

<sup>(</sup>١) وبنات الارض الهوام والحشرات التي تعوم على الرمال اي تسبح .

<sup>(</sup>٢) والذرى جمع ذروة \_ بكسر الدال \_ : اعلى الشيء ، وشناخيب الجبال : رؤسها واحدها شنخوب .

<sup>(</sup>٣) ذوات المنطق هنا : الاطيار ، ودياجير جمع ديجور وهو الظلام

<sup>(</sup>٤) ما أوعبته ما جمعته اي اللؤلؤ ، وما حضنته ضمته اي ربته من كالعنبر ونحدوه .

<sup>(</sup>٥). سدفة الليل : ظلمته ، وذر : طلع ، واعتقبت : تعاقبت ، واطباق الدياجير : اطباق الظلم أي أغطيتها ، وسبحات النور : درجاته واطهواره .

<sup>(</sup>٦) رجع كل كلمة : ما ترجع به من الكلام على نفسك ، وتردده في فكسرك .

كُلِّ نَفْسِ هَامَّةِ (١). وَمَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَة (٢) ، أَوْ نَقَاعَة دَم أَوْ سَاقِط وَرَقَة ، أَوْ قَرَارَة نَطْفَة (٣) أَوْ نَقَاعَة دَم وَمُضْغَة (٤) ، أَوْ نَاشِئَة خَلْق وَسُلاَلَة ، لَمْ تَلْحَقْهُ فِي خَفْظ مَا ٱبْتَدَعَهُ مِنْ فِي ذَلِكَ كُلْفَة ، وَلاَ ٱعْتَرَضَتُهُ فِي حَفْظ مَا ٱبْتَدَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ (٥) . وَلاَ ٱعْتَوَرَتْهُ فِي تَنْفِيدَ ٱلْأُمُورِ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ (٥) . وَلاَ ٱعْتَورَتْهُ فِي تَنْفِيدَ ٱلْأُمُورِ وَتَدَابِيرِ ٱلْمَخْلُوقِينَ مَلاَلَةٌ وَلاَ فَتْرَةٌ (٦) . بَلْ نَفَذَ فِيهِمْ عَلْمُهُ ، وَأَحْصَاهُمْ عَدُّهُ ، وَوَسِعَهُمْ عَدْلُهُ ، وَغَمَرهُمْ فَقَلْهُ مَعَ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ .

ٱللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ ٱلْوَصْفِ ٱلْجَمِيلِ وَٱلتَّعْدَادِ ٱلْكَثِيرِ ، وَالْتَعْدَادِ ٱلْكَثِيرِ ، وَإِنْ تُرْجَ فَأَكْرَمُ مَرْجُو ، ٱللَّهُمَّ إِنْ تُوْجَ فَأَكْرَمُ مَرْجُو ، ٱللَّهُمَّ إِنْ تُوْجَ فَأَكْرَمُ مَرْجُو ، ٱللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) الهماهم جمع همهمة : ترديد الصوت في الصدر ، والهامة : ذات الهمة التي تعزم على الامر .

<sup>(</sup>٢) وما عليها اي ما على الارض .

<sup>(</sup>٣) قرار نطفة : ما يستقر فيه الماء من الاماكن ، ويجوز ان يريد بالنطفة ماء الرجل .

<sup>(</sup>٤) النقاعة : نقرة يجمع فيها الدم ، والمضغة : القطعة من اللحم

<sup>(</sup>a) السلالة: ما استل من الشيء ، وسميت النطفة سلالة لانها استلت من الفحل ، والكلفة: المشقة ، والعارضة ، ما يعرض للعامل فيمنعه من العمل .

<sup>(</sup>٦) اعتورته : عراله .

وَقَدْ بَسَطْتَ لِي فِيمَا لاَ أَمْدَحُ بِهِ غَيْرَكَ ، وَلاَ أَثْنِي بِهِ عَلَى أَحَد سِوَاكَ ، وَلاَ أَثْنِي بِهِ عَلَى أَحَد سِوَاكَ ، وَلاَ أُوَجِّهُهُ إِلَى مَعَادِنِ ٱلْخَيْبَةِ وَمَوَاضِعِ عَلَى أَحَد سِوَاكَ ، وَكَذَلْتُ بِلِسَانِي عَنْ مَدَائِح ِ ٱلْآدَمِيِّينَ ، وَعَدَلْتُ بِلِسَانِي عَنْ مَدَائِح ِ ٱلْآدَمِيِّينَ ، وَالشَّنَاءِ عَلَى ٱلْمَرْبُوبِينَ ٱلْمَخْلُوقِينَ .

ٱللَّهُمَّ وَلِكُلِّ مُثْنِ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةً ، مِنْ جَزَاءٍ ، أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاءٍ (٢) ، وَقَدْ رَجَوْتُكَ دَلِيلاً عَلَى خَزَاءٍ ، أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاءٍ (٢) ، وَقَدْ رَجَوْتُكَ دَلِيلاً عَلَى ذَخَائِرِ ٱلرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ ٱلْمَغْفِرَةِ (٣) .

ٱللَّهُمَّ وَهٰذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدُكَ بِالتَّوْحِيدِ ٱلَّذِي هُوَ لَكَ ، وَبِي وَلَمْ يَرَ مُسْتَحَقًا لِهٰذِهِ ٱلْمَحَامِدِ وَٱلْسَمَادِحِ غَيْرَكَ ، وَبِي فَاقَةٌ إِلَيْكَ لَا يَجْبُرُ مَسْكَنَتَهَا إِلاَّ فَصْلُكَ ، وَلاَ يَنْعَشُ مِنْ خَلَتِها إِلاَّ مَنْكَ وَجُودُكَ (٤) ، فَهَبْ لَنَا فِي هٰذَا ٱلْمَقَامِ خَلَتِها إِلاَّ مَنْكَ وَجُودُكَ (٤) ، فَهَبْ لَنَا فِي هٰذَا ٱلْمَقَامِ

<sup>(</sup>۱) يعني عليه السلام بمعادن الخيبة البشر لان مادحهم ومأملهم يخيب في الاكثر ، وجعلهم مواضع الريبة ، لانه لا يوثق بهم في حال .

<sup>(</sup>٢) العارفة : المعروف

<sup>(</sup>٣) يرجوه أن يدله على الأعمال التي ترضيه وبها يستوجب ذخائس الرحمة ، وكنوز المغفرة .

<sup>(</sup>٤) الفاقة : الفقر ، وكذلك المسكنة : وينعش : يرفع ، والخلسة س بالفتح ــ : الحاجة والمن : العطاء والنعمة ، والمنان من أسمائه جل وعلا

رِضَاكَ ، وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ ٱلْأَيْدِي إِلَى سِوَاكَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

قد كفانا الرضي أولاه الله رضوانه مؤنة البحث عن مصادر هذه الخطبة إذ ذكر أنه نقلها عن مسعدة بن صدقة العبدي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه .

ومسعدة هذا له كتب منها كتاب (خطب أمسير المؤمنين عليه السلام) كما ذكرنا ذلك في أوائل هذا الكتاب تحت عنوان الكتب المؤلفة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وقلنا هناك أن كتاب مسعدة هذا كانباقياً إلى زمن السيد هاشم البحراني رحمه الله المتوفى سنة ( ١١٠٧ أو ١١٠٩) هم إذ نقسل عنه كثيراً في تفسيره المعروف به ( البرهان ) كما نوه به في مقدمة الكتاب المذكور ثم صار في ضمائر الفيوب .

وعلى كل حال أن خطبة الأشباح هذه من خطب أمير المؤمنين المشهورة ، رواها العلماء قبل الرضي كا رأيت من نقلها عن كتاب الخطب المزبور ، وبمن نقلها قبل الرضي أيضاً أحمد بن عبد ربه المالكي في (العقد الفريد) ج ٢ ص ٢٠١ وفي طبعة لجنة التأليف والترجمة ج ٤ ص ١٥٢ روى أولها وذكر السبب الذي من أجله خطب أمير المؤمنين عليه السلام كا نقل الرضي، ومنهم الصدوق في (التوحيد) : ص ٢٤ باختلاف في بعض الالفاظ والفقرات مع رواية الرضي . ونقل الزنخشري في الجزء الأول من (ربيع الأبرار) في باب الملائكة كلامه عليه السلام في صفة الملائكة من قوله سلام الله عليه : « خلق سبحانه لإسكان سمواته » إلى قوله : « في قلوبهم عظماً » . وفسر غريبها ابن الأثير في مواضع عديدة من (النهاية) .

والخطبة شاهدة لنفسها لا تحتاج مع لفظها الباهر ، ومعناها الظاهر ، إلى إسناد متواتر كما قال السيد ان طاووس (١).

وقال ابن أبي الحديد معلقاً على الفصل المتضمن لصفة الملائكة من هذه الخطبة: «هذا موضع المثل إذا جاء نهر الله بطلخ معقل (٢) إذا جاء هذا الكلام الرباني ، واللفظ القدسي بطلت فصاحة العرب ، وكانت نسبة الفصيح من كلامها إليه نسبة التراب إلى النضار الخالص ، ولو فرضنا أن العرب تقدر على الألفاظ الفصيحة المناسبة والمقاربة لهذه الألفاظ من أين لهم المادة التي عبرت هذه الألفاظ عنها؟ ومن أين تعرف الجاهلية بل الصحابة المعاصرون لرسول الله مماني المعافي العامضة ليتهيأ لها التعبير عنها ؟

أما الجاهلية فإنها إنما كانت تظهر فصاحتهم في صفة بعير أو فرس ، أو همار وحش ، أو ثور فلاة ونحو ذلك .

وأما الصحابة فالمذكورون منهم بفصاحة إنما كان منتهى فصاحة أحدهم لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة ، إما في موعظه تتضمن ذكر الموت ، أو ذم

<sup>(</sup>١) انظر ( فرج المهموم ) : ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) نهر معقل منسوب الى معقل بن يسار بن عبدالله المزني وبه سمي « معقل » الميناء المعروف اليوم بالبصرة ، وقد ذكر ياقوت الحموي في « المعجم ،» عن الواقدي : ان عمر امر ابا موسى الاشعري ان يحفر نهسرا بالبصرة ، وان يجريه على يد معقل بن يسار فنسب اليه .

وقيل بل حفره زياد في زمن معاوية فلما فرغ منه واراد فتحه بعث زياد معقل بن يساد ليحضر فتحه تبركا به لانه رجل من الصحابة فقال الناس نهر معقل .

وروي ان زيادا اعطى رجلا الف درهم ، وقال : سل عن صاحب هذا النهر من هو فان قال رجل انه نهر زياد فأعطه الالف فرجع الرجل وقال : ما لقيت أحدا يقول الا نهر معقل فقال زياد (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) تو في معقل بالبصرة في ولاية عبيدالله بن زياد عليها من قبل معاوية.

الدنيا ، أو ما يتعلق بحرب وقتال من ترغيب أو ترهيب ، فأما الكلام في الملائكة ، ووصفها وصورها ، وعبادتها وتسبيحها، ومعرفتها بخالقها ، وحبها له ، وولهها اليه ، وما جرى مجرى ذلك مما تضمنه هذا الفصل على طوله فانه لم يكن معروفاً عندهم على هذا التفصيل .

نعم ربما علموه جملة غير مقسمة هذا التقسيم ، ولا مرتبة هذا الترتيب بما سمعوه من ذكر الملائكة في القرآن العظيم ، وأما من عنده علم من هذه المادة كعبد الله بنسلام (۱) وأمية بن أبي الصلت (۲) وغيرهم فلم تكن لهم هذه العبارة، ولا قدروا على هذه الفصاحة ، فثبت أن هذه الامور الدقيقة في مثل هذه العبارة الفصيحة لم تحصل إلا لعلي وحده ، وأقسم أن هذا الكلام إذا تأمسله اللبيب اقشعر جلده ، ورجف قلبه واستشعر عظمة الله العظيم في روعه وخلده ، وهام نحوه ، وغلب الوجد عليه ، وكاد أن يخرج من مسكه شوقاً وأن يفارق همكله صمابة ووحداً «۳).

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن سلام حبر من احبار اليهود بالمدينة ، ويقال انه من ذرية يوسف بن يعقوب عليه السلام اسلم اذ قدم النبي صلى الله عليه وآله ، وقيل سنة ثمان وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله عبدالله ، مات سنة ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) امية بن ابي الصلت ، قيل : اسمه عبدالله ، وكان قد قسرا الكتب في الجاهلية ولبس المسوح تعبدا ، وحرم الخمر ، وتجنب الاوثان ، والتمس الدين طمعا في النبوة ، لانه كان قد قرا في الكتب : ان نبيا يبعث في الحجاز من العرب ، وكان يرجو ان يكون هو فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله حسده ، وجعل يحرض قريش بعد وقعة بدر ، ويرثي قتلاهم . له شعر كثير في توحيد الله ، واليوم الاخر ، وقصص الانبياء وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (آمن شعره وكفر قلبه) وهلك بعسد واقعة بدر .

<sup>(</sup>٣) شرح النهج م: ٢: ١٥٠ .

وعلق ابن أبي الحديد أيضاً على قوله عليه السلام: « عالم السر من ضمائر المضمرين » إلى قوله صلوات الشعليه: « مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله » فقال: «لو سمع النضر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائله ما قال علي بن العباس ابن جريح لإسماعيل بن بلبل:

إذ كان يفخر به على عدنان وقعطان ، بل كان يقر به عين أبيه إبراهم خليل الرحمن ، ويقول له : إنه لم يعف ما شيدت من معالم التوحيد ، بل أخرج الله تعالى من ظهري ولداً ابتدع من علوم التوحيد في جاهلية العرب ما لم تبتدعه أنت في جاهلية النبط ، بل لو سمع هنذا الكلام ارسطوطاليس القائل بأن الله لا يعلم الجزئيات لخشع قلبه ، ووقف شعره ، واضطرب فكره . ألا ترى ما عليه من الرواء والمهابة ، والعظمة والفخامة ، والمتانة والجزالة ، مع ما قد أشرب من الحلاوة والطراوة ، واللطف والسلاسة ؟ لا أرى كلاما يشبه هذا إلا أن يكون كلام الخالق سبحانه ، فان هذا الكلام نبعة من تلك الشجرة ، وجدول من ذلك البحر ، وجذوة من تلك النار ، وكأنه شرح قوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السبر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) (۱) (۲) .

<sup>(</sup>۱) الانعام: ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج م: ٢: ١٦٧

## ٠٠ - فَعَنْ خُلِلْبَيْرُ لَهُ مُعَلِينِهُمُ الْيَتِنَا لِإِلْمُ لَ

## لما اريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه

دَعُونِي وَٱلْتَمْسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهُ وَأَلْوَانُ ، لاَ تَقُومُ لَهُ ٱلْقُلُوبُ ، وَلاَ تَشْبُتُ عَلَيْهِ ٱلْعُقُولُ (١) وَإِنَّ ٱلْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَٱلْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ (٢) . وَإِنَّ ٱلْآفَاقِ قَدْ أَغَامَتْ وَٱلْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ (٢) . وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ ، وَلَمَ أَصْغَ إِلَى قَوْلِ ٱلْقَاتِلِ وَعَتْبِ ٱلْعَاتِبِ ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي أَصْغَ إِلَى قَوْلِ ٱلْقَاتِلِ وَعَتْبِ ٱلْعَاتِبِ ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ ، وَلَعَلِي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْرَا مُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ وَأَلْرَكُمْ مِنِي أَمِيراً .

هذا كلام قاله عليه السلام في حوار جرى بينه وبين من أرادوه على البيعة ، جمعه الرضي وساقه بمساق واحد ، وقد رواه الطبري وابن الاثير في حوادث سنة ٣٥ بتفاوت يسير جداً .

وكلام هذا نسجه لا سبيل إلى إنكاره ولذا ترىالناس اختلفوا في توجيهه بعد أن لم يسعهم رده .

<sup>(</sup>۱) لا تقوم له القلوب : لا تطيق احتماله ، ولا تثبت له العقول : لا نقف على رأي واحد .

<sup>(</sup>٢) أغامت : غطيت بالغيم ، والمحجة : الجادة المستقيمة ، وتنكرت لم تعمر ف .

فالمعتزلة حملوا الكلام على ظاهره ، واحتجوا بــه أنــه لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة وإلا لما جاز له أن يقول : دعوني والتمسوا غيري ، ولا أن يقول : «ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم . . ، اللح (١) .

واحتج بهذا الكلام علماء الجهور على تصويب أبي بكر (رض) في قوله: « أقيلوني فلست بخيركم » وقالوا . إنما قال : أقيلوني ، ليثور ما في نفوس الناس من بيعته ، ويخبر ما عندهم من ولايته فيعلم مريدهم وكارههم ، ومحبهم ومبغضهم ، قالوا : وقد جسرى مثل ذلك لعلي فانه قال للناس « دعوني والتمسوا غيري » النح (٢).

ورد عليهم الإمامية بقولهم : الفرق بين الموضعين ظاهر لأن عليا عليه السلام لم يقل : إني لا أصلح ولكنه كره الفتنة وأبو بكر قال كلاما معناه إني لا أصلح لها لقوله : لست بخيركم . . اللغ (٣) .

وحمل بعضهم قول أمير المؤمنين عليه السلام: « دعوني والتمسوا غيري » على طريق الضجر منهم ، والتبرم بهم ، والتسخط لأفعالهم، لأنهم كانوا عدلوا عنه من قبل واختاروا عليه ، فلما طلبوه بعد أجابهم جواب المتسخط العاتب (٤).

وقال بعضهم: إنه أخرجه مخرج التهكم والسخرية أي: أنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً فيما تعتقدونه كاقال سبحانه: ( ذق إنك أنت العزيز الكريم )(٥) أي تزعم لذلك وتعتقده (٦).

<sup>(</sup>١) انظر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: م: ٢ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق م: ١ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) انظر شرح أبن أبي الحديد على (النهج) م : ١٧٠٢

<sup>(</sup>٥) الدخان: ٢٩

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد م: ٢ ص ١٧١ .

وقال بعضهم : إنه طلبوا منه البيعة أن يقسم عليهم بيوت الأموال حسب رغباتهم ، فاستعفاهم وقال : دعوني والتمسوا غيري ممن يسير بهم تلك السيرة ويوافقهم على ما أرادوا .

وأول بعضهم قوله عليه السلام: « فأنا لكم وزيراً » السخ . فقال : أنا لكم وزيراً عن رسول الله ﷺ أفتى لكم في شريعته وأحكامه خسير لكم مني أميراً محجوراً عليه مدبراً بتدبيركم . (١٠) .

ولسنا بصدد بيان معنى هذا الكلام وإنما ذكرنا هذه الوجوه ليعلم أنه لو كان بامكان بعضهم ردّ هــذا الكلام لردّوه ، ولكنهم لم يجــدوا بداً من إنكاره وتضعيفه وانه من كلامه الذي لا ريب فيه .

## ٩١- فَعَنْ خُطِلْبَيْرُ لَهُ عَلَيْهِ السِّينَ الْإِبْلَ

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، فَأَنَا فَقَأْتُ عَيْنَ ٱلْفِتْنَةِ (٢) ، وَلَمْ تَكُنْ لِيَجْرُأً عَلَيْهَا أَحَدُ غَيْرِي بَعْدَ أَنْ مَا جَ غَيْهَا إِلَا عَلَيْهَا

(٢) فقأت عين الفتنة: بختتها . قال بعضهم في تبرير قتال علي عليه السلام لاهل القبلة « أو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل ، وكسر السيوف لما اقيم حق ، ولا ابطل باطل ، ولوجد أهل الفسق سبيلا لارتكاب المحرمات ، من غصب الاموال وسفك الدماء ، وهتك الحريم ، بان يحاربوهم ، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بان يقولوا: هذه فتنة وقد نهينا عن الدخول فيها ، وهذا مخالف للامر بالاخذ على ايدي السفهاء .

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق م : ٢ ص ١٧٠ و ١٧١

وَاَشْتَدُّ كَلَبُهَا (١) . فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيماً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْسَّاعَةِ ، وَلاَ عَنْ فِئَة تَهْدِي مَائَةً وَتُضِلُّ مَائَةً إِلاَّ مَنْ الْسَّاعَةِ ، وَلاَ عَنْ فِئَة تَهْدِي مَائَةً وَتُضِلُّ مَائَةً إِلاَّ مَائَةً إِلاَّ مَنْ الْسَّاعَةِ ، وَمُناخِ رِكَابِها ، وَمَناخُ رِكَابِها ، وَمَخطِّ رِحَالِها (٢) ، وَمَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِها قَتْلاً ، وَيَمُوتُ وَمَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِها قَتْلاً ، وَيَمُوتُ مَنْهُمْ مَوْتًا ، وَلَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِي وَنَزَلَت بِكُمْ كَرَائِهُ اللَّهُمُورِ ، وَحَوَازِبُ الْخُطُوبِ (٣) لَأَطْرَقَ كَثِيرُ مِنَ السَّائِلِينَ ، وَفَاقَتْ (٤) السَّائِلِينَ ، وَفَلِكَ إِذَا السَّائِلِينَ ، وَفَلْكَ إِذَا كَثِيرُ مِنَ الْمَسْؤُلِينَ ، وَفَاقَتْ (٤) اللَّائِينَ ، وَفَلْكَ إِذَا اللَّائِلِينَ ، وَفَلْكَ إِذَا كَاللَّاعِ عَلَيْكُمْ ، وَشَمَّرَتْ عَنْ سَاقَ ، وَضَاقَتْ (٤) اللَّذُنْيَا عَلَيْكُمْ ، وَشَمَّرَتْ عَنْ سَاقَ ، وَضَاقَتْ (٤) اللَّذُنْيَا عَلَيْكُمْ ، وَشَمَّرَتْ عَنْ سَاقَ ، وَضَاقَتْ (٤)

<sup>(</sup>۱) الغيهب: الظلام ، وكنى عن العموم والشمول بالتموج ، واشند كلبها أي شرها واذاها ، شبهه بداء الكلب - بالنحريك - ما اصيب به احد الا جن ومات .

<sup>(</sup>٢) الفئة: الطائفة ، والناعق: الداعي اليها من نعيق الراعي بغنمه وهو صوته والمناخ - بضم الميم - وبفتحها: محط الركاب، والركاب الابل لا واحد لها من لفظها ، والرحال الابل ايضا واحدتها راحلة .

<sup>(</sup>٣) الكرائة جمع كريهة ، والحوازب جمع حازب وهو الامر الشديد

<sup>(</sup>٤) قلصت \_ بتشديد اللام \_ تمادت واستمرت \_ وبتخفيفها \_ وثبت

حَتَّى يَفْتَح ٱللهُ لِبَقِيَّة ٱلأَبْرَارِ مِنْكُمْ ، إِنَّ ٱلْفِتَنَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ (١) . يُنكُرْنَ مُقْبِلاَت، وَيُعْرَفْنَ مُدْبِرَات، يَحُمْنَ حَوْمَ ٱلرِّيَاحِ يُصِبْنَ بَلَداً ، وَيُخْطئنَ بَلَداً ، أَلاَ إِنَّ أَخُوَفَ ٱلْفتَن عندي عَلَيْكُمْ فَتَنَةُ بَنِي أُمَيَّةً ، فَإِنَّهَا فَتَنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلَمَةٌ ، عَمَّتْ خُطَّتُهَا (٢) ، وَخَصَّتْ بَلَيْتُهَا ، وَأَصَابَ ٱلْبَلاَءُ مَنْ أَبْصَرَ فيهَا ، وَأَخْطَأُ ٱلْبَلاَءُ مَنْ عَمَى عَنْهَا . وَآيْمُ ٱللَّهَ لَتَجَدُنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدي كَالنَّاب ٱلضَّرُوسِ ، تَعْذِمُ بِفِيهَا وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا ، وَتَزْبِنُ بِرجُلهَا ، وَتَمْنَعُ دَرُّهَا (٣) . لاَ يَزَالُونَ بِكُمْ حَتَّى لاَ يَتْرُكُوا منْكُمْ إِلاَّ نَافِعاً لَهُمْ أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ. وَلاَ يَزَالُ بَلاَؤُهُمْ حَتَّى لاَ يُكُونُ ٱنْتَصَارُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلاَّ كَٱنْتَصَارِ ٱلْعَبْدِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) شبهت: التبس الحق بالباطل ، ونبهت: انكشف حالها ويفسر العبارة الكلام بعدها.

<sup>(</sup>٢) الخطة \_ بالضم \_ الامر ، ويخص بالبلاء البصير فيها يعنى اهل البيت واتباعهم .

<sup>(</sup>٣) الناب: الناقة ، والضروس: السيئة المخلق ، وتعذم: تعض ، وتزبن: تضرب ، والدر اللبسن .

رَبِّهِ ، وَالصَّاحِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِهِ ، تَرِدُ عَلَيْكُمْ فَتَنْتَهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشِيَّةً وَقَطْعاءَ جاهليَّةً (١) ، لَيْسَ فِيها مَنارُ هُدَى ، وَلا عَلَمُ يُرلَى ، نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْها بِمَنْجاة (٢) هُدَى ، وَلا عَلَمُ يُرلَى ، نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْها بِمَنْجاة (٢) وَلَسْنَا فِيها بِدُعَاةً ، ثُمَّ يُفَرِّجُها الله عَنْكُمْ كَتَفْرِيْجِ وَلَسْنَا فِيها بِدُعَاةً ، ثُمَّ يُفَرِّجُها الله عَنْكُمْ كَتَفْرِيْجِ الْأَدِيْمِ (٣) ، بِمَنْ يَسُوهُ هُمْ خَسْفاً ، وَيَسُوةُ هُمْ عُنْفاً ، وَيَسُوتُهُمْ عُنْفاً ، وَيَسُونُهُمْ عُنْفاً ، وَيَسُوتُهُمْ عُنْفاً ، وَلَا يُحْدِلُهُمْ عُنْدَ ذَلِكَ تَودٌ قُرَيْشُ ولَا اللهُ يُعْفِلُهُمْ وَاحِداً ولَكَ تَودٌ قُرَيْشُ وَاحِداً ولَكُ وَلَوْ قَدْرَ جَرْدِ بَرْدِ

<sup>(</sup>۱) التابع من متبوعه ، وشوهاء : قبيحة ومخشية : مخوفة . وقطعاء : مقطوعة اليد ، وتروى وقطعا جاهلية اي متراكمة كقطع السيحاب ، وجعلها جاهلية لانها كافعال الجاهلية .

<sup>(</sup>٢) بمنجاة : بمعزل ، والنجاة والنجوة : المكان المرتفع ، ولسنا فيها بدعاة : اي لسنا من الداعين اليها ، وأهل البيت منصوبة على الاختصاص.

<sup>(</sup>٣) الاديم: الجلد ، اي كما يسلخ الجلد عن اللحم .

<sup>(</sup>٤) يسومهم : يوليهم ، والخسف الذل ، والعنف ـ بضم العين ـ ضد الرفق ، وكأس مصبرة ممزوجة بالصبر ، ويجوز ان المراد مملوءة الى اصبارها اي جوانبها .

<sup>(</sup>٥) يحلسهم : يلبسهم ، والحلس : كساء رقيق يكون تحت البرذعة اي الرحمل .

جَزُورِ (١) لِأَقْبَلَ مِنْهُمُ مَا أَطْلُبُ ٱلْيَوْمَ بَعْضَهُ فَلاَ يُعْطُونَنِي .

قال ابن أبي الحديد: هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السيرة وهي: متداولة منقولة مستفيضة ، خطب بها علي عليتها بعد انقضاء أمر النهروان ، وفيها ألفاظ لم يروها الرضي رحمه الله من ذلك قوله عليتها : «ولم يكن ليجترى عليها غيري ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل والنهروان ، وأيم الله لولا أن تتكلوا فتدعوا العمل لحدثتكم فيما قضى الله على لسان نبيكم عليه أن ناتهم ، مبصراً لضلالتهم ، عارفاً للهدى الذي نحن عليه ، سلوني قبل أن تفقدوني فإني ميت عن قريب ، أو مقتول ، بل قتلا ، مسا ينتظر أشقاها أن يخضب هذه بدم هذا » وضرب بيده إلى لحيته – (ومنها في ذكر بني امية ) : « يظهر أهل باطلها على أهل حقها حسق تملأ الأرض عدواناً وظلماً وبدعاً إلى أن يضع الله عز وجل جبروتها ، ويكسر عمدها ، وينزع أوتادها .. » الغ (٢٠) .

ثم أضف إلى شهادة ابن أبي الحديد هذه من كون الخطبة متداولة مشهورة وما نقله من الزيادة التي لم يذكرها الرضي أن ابن واضح ذكر في تاريخه : ج٢ ص ١٨٢ طرفاً من هذه الخطبة ، وأن أبا نعيم ذكر شيئاً منها في (حلية الأولياء) ج١ ص٦٨ . وأن المجلسي نقلها عن كتاب (الغارات) لإبراهيم بن هلال الثقفي . وابن الأثير فسر غريبها في «نهايته : ٧٧٧/١» قال في مادة

<sup>(</sup>۱) الجزور من الابل يقع على الذكر والانثى ، وجزرها: نحرها. وقد ذكر ارباب السير أن مروان بن محمد قال لما ضويق بجيوش بني العباس قال: « وددت أن علي بن أبي طالب تحت هذه الراية » لما علمه من صفحه وحلمه وعفوه وكرمه سلام الله عليه.

<sup>(</sup>٢) الشرح م: ٢ ص ١٧٩ .

(حزب) ومنه حدیث علي : « نزلت کرائه الامور ، وحزائب الخطوب » جمع حازب وهو الأمر الشدید . و في مادة (عذم) ج $\gamma$  قال : ومنه حدیث علي : « کالناب الضروس . . » النع .

وأما قوله عليه السلام في هذه الخطبة وفي غيرها : ( ألا فاسألوني قبلأن تفقدوني ) فهو من متواتر القول عنه .

قال ابن أبي الحديد : قد أجمع الناس كلهم أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا أحد من العلماء غير علي بن أبي طالب عليه السلام (١) .

وقد وهم ابن أبي الحديد بهذا القول فان جماعة قد تورطوا بهده المكلمة فانقطعوا ، وبدا عجزهم لما سئلوا أمثال : إبراهيم بن هشام المخزومي ، (تاريخ ابن عساكر : م٢/٢٠١ ) ومقاتل بن سليان ( تاريخ بغداد : ج ١٦٣/١٣ ) وقتادة بن دعامة ( الانتقاء ص١٥٦ ) ومحمد بن ادريس الشافعي ( طبقات الحفاظ للذهبي : ج٢/٢٨٨ ) وقد نقل ابن أبي الحديد نفسه نادرة لطيفة في هذا الشأن وقعت لبعض الوعاظ في أيام الناصر لدين الله مع أحمد بن عبد العزيز الكزي أذكرها هنا للمتعة ، وقد لا نخرج من الصدد بنقلها .

قال : حدثني من أثق به من أهل العلم حديثاً – وإن كان فيه بعض الكلمات العامية إلا أنه يتضمن ظرفاً ولطفاً ويتضمن أدباً قال: كانببغداد في صدراً يام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء بالله واعظ مشهور بالحذق، ومعرفة الحديث والرجال ، وكان يجتمع اليه وتحت منبره خلق عظيم من عوام بغداد ومن فضلائها أيضا ، وكان مشتهراً بذم أهسل الكلام وخصوصاً المعتزلة وأهل النظر ، على قاعدة الحشوية ، ومبغضي أرباب العلوم العقلية ، وكان أيضاً منحرفاً عن الشيعة يرضي العامة بالميل عليهم ، فاتفق قوم من

<sup>(</sup>۱) شرح النهج م ٣ ص ٢١٧ .

رؤساء الشيعة على أن يضعوا عليه من يبكسّته(١١) ، ويسأله تحت منبره ويخجله ويفضحه بين الناس في الجلس ، وهذه عادة الوعاظ يقوم اليهم قوم فيسألونهم مسائل يتكلفون الجواب عنها ، وسألوا عمن ينتدب لهذا ، فاشير عليهم بشخص كان ببغداد يمرف بأحمد بن عبد العزيز الكزسي ، كان له لسن ، ويشتغل بشيء يسير من كلام المعتزلة ، ويتشيّع وعنده قبحة وقد شدا طــرفا (٢) من الأدب ــ وقد رأيت أنا هذا الشخص في آخر عمره وهو يومئذ شيخ ، والناس يختلفون إليه في تعبير الرؤيا – فأحضروه ، وطلبوا إليه أن يعتمد ذلــــك فأجابهم ، وجلس ذلك الواعظ في يومه الذي جرت فيه عادته في الجلوس فيه واجتمع الناس عنده على طبقاتهم ، حتى امتلأت الدنيا بهم ، وتكلم على عادته فأطال ، فلما مر" في ذكر صفات الباري سبحانه في أثناء الوعظ ، قام إليه الكزّي فسأله أسئلة عقلية على منهاج كلام المتكلمين من المعتزلة ، فلم الألفاظ ، وتردد الكلام بينهما طويلًا ، وقال الواعظ في آخر الكلام : أعين المعتزلة 'حول ، وأصواتي في مسامعهم طبول ، وكلامي في أفئدتهم نصول ، يا من بالاعتزال يصول ، ويحك كم تحوم وتجول ؟ حول من لا تدركه العقول ، كم أقول كم أقول ، خلوا هذا الفضول ، فارتج المجلس وصرخ الناس ، وعلت الأصوات ، وطاب الواعظ وطرب ، وخرج من هذا الفصل الى غيره فشطح شطحة الصوفية ، وقال : سلوني قبل أن تفقدوني . وكررهـــا ، فقام إليه الكزّي فقال : يا سيدي ما سمعنا أنه قال هذه الكلمة إلا عسلى بن أبي طالب عليه السلام ، وتمام الخبر معلوم ، وأراد الكزي بتمام الحبر ً قوله عليه السلام : « لا يقولها بعدي إلا مدَّع » فقال الواعظ وهو في نشوة طربه ، وأراد إظهار فضلِه ومعرفته برجال الحديث والرواة : من علي بنأبي طالب أهو علي بن أبى طالب بن المبارك النيسابوري ؟ أم عملي بن أبي طالب بن

<sup>(</sup>١) بكته بالحجة تبكيتا: غلبه.

<sup>(</sup>٢) اي اخذ بطرف منه .

إسحق المروزي ؟ أم علي بن أبي طالب بن عثمان القيرواني ؟أم علي بن أبي طالب بن سلمان الرازي ؟ وعد سبعة أو ثمانية من أصحاب الحديث كلهم على ابن أبي طالب ، فقام الكزّي ، وقاممن يمين المجلس آخر ، ومن يسار الجلس ثالث انتدبوا له ، وبذلوا أنفسهم للحمية ووطنوها على القتل ، فقال الكزّي: أشا يا سيدي فلان الدين ، أشا صاحب القول هو علي بن أبي طالب عليــه السلام زوج فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام ، وإن كنت ما عرفته بعد بعينه فهو الشخص الذي لما آخي رسول الله ﷺ بين الأتباع والأذناب آخي بمنه وبين نفسه ، وأسجل على أنه نظيره وبماثله ، فهل نقل في جهازكم أنتم من هذا شيء ؟ أو نبت تحت حبكم من هذا شيء ؟ فأراد الواعظ أن يكلمه فصاح عليه القائم من الجانب الأيمن ، وقال : يا سيدي فلان الدين ، محمد بن عبد الله كثير في الأسماء ولكن ليس فيهم من قال له رب العزة : ( مـــا ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ) (١) وكذلك علي بن أبي طالب كثير في الأسماء ولكن ليس فيهم من قال له صاحب الشريعة « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي . . وقد تلتقى الأسماء في الناس والكنى كثيراً ولكن ميّزوا في الخلائــق فالتفت إليه الواعظ ليكلمه فصاح عليه القائم من الجانب الايسر ، وقال:

فاضطرب المجلس ، وماج كا يموج البحر ، وافتتن الناس ، وتواثبت العامة بعض ، وتكشَّفت الرؤس ، ومزقت الثياب ، ونزل الواعظ ، واحتُمل حتى ادخل داراً اغلق عليه بابها، وحضر أعوان السلطان فسكَّنوا

<sup>(</sup>١) النجم ٢ و ٣ و ٤ .

الفتنة ، وصرفوا الناس إلى منازهم وأشغالهم ، وأنفذ الناصر لدين الله في آخر نهار ذلك اليوم فأخذ أحمد بن عبدالعزيز الكزي والرجلين اللذين قاما معه فحبسهم أياماً لتطفأ نائرة الفتنة ، ثم أطلقهم (١١) .

أما من روى قوله عليه السلام : « سلوني قبل أن تفقدوني » فقـــد رواه جماعة من الحفاظ ، ورواة الحديث ، منهم :

- ١ الحاكم في ( المستدرك ) ج٢ ص٢٦٠ .
- ٣ ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ) ج١ ص١١٤٠ .
  - ٣ ـ ابن حجر في ( الاصابة ) ج٢ ص٥٠٩.
  - ٤ المحب الطبري في ( الرياض النضرة ) ص ١٩٨.
    - السبوطى فى ( تاريخ الخلفاء ) ص١٢٤ .
- ٣ السيد أحمد زيني دحلان في ( الفتوحات المكية ) ج٢ : ص ٣٣٧.
  - ٧ القندوزي في (ينابيع المودة ) ص٢٢٤ .

### ٩٢- فَعَنْ خُطُلْكَ ثُلُبُكُ عِلَيْهُ السِّنَا لِلْمِنْ

فَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي لاَ يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِسَمِ ، وَلاَ يَنَالُهُ حَدْسُ الْفِطَنِ ٢. الْأُوَّلُ الَّذِي لاَ غَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِي . وَلاَ آخِرَ لَهُ فَيَنْتَهِي .

<sup>(</sup>۱) شرح النهج: ٣ ص ٢١٧

<sup>(</sup>٢) الهمم : الافكار والانظار ، والحدس : الظن والتخمين ، والفطن جمع فطنة وهي الفهم .

#### ( مِنْهَا في وصف الأَنْبِياءِ ) :

فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعِ ، وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرِّ . تَنَاسَخَتْهُمْ كَرَائِكُمُ الْأَصْلاَبِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَمْ مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اللّهَ الْأَرْحَامِ . كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفُ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اللّه خَلَفُ . حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتًا ، وَالله عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ الشَّجَرَةِ النّبي صَدَعَ مِنْهَا وَأَعْرَبُهُ أَوْمُ مَنْ الشَّجَرَةِ النّبي صَدَعَ مِنْهَا أَمْنِاعَهُ . عَتْرَتُهُ خَيْرُ الْعَتَوِ ، وَأَسْرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ ، نَبَتَتْ وَأَسْرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ ، نَبَتَتْ وَأَسْرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ ، نَبَتَتْ فِي حَرَم وَبُسَقَتْ فِي كَرَم ، لَهَا فُرُوعٌ طُوالٌ وَتُمَرَّةُ مَنِ الشَّجَرِ ، نَبَتَتْ فِي حَرَم وَبَسَقَتْ فِي كَرَم ، لَهَا فُرُوعٌ طُوالٌ وَتُمَرَّةُ لَا تُنَالُ كَا . فَهُو إِمَامُ مَنِ اتَقَى وَبَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى . وَشَعِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى . وَسَعِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى . وَسَعِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى . اللّهُ فَرُوعٌ مَنِ اهْتَدَى . اللّهُ مَنِ الشَّعَلَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى وَبَصِيرَةً مَنِ اهْتَدَى . اللّهُ اللّهُ مَن اهْتَدَى . فَهُو إِمَامُ مَنِ اتَقَى وَبَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى . فَهُو إِمَامُ مَنِ اتَقَى وَبَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى . اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنِ اهْتَدَى . اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) تناسختهم : تناقلتهم ، ويروى (تناسلتهم )

<sup>(</sup>٢) المنبت \_ كمجلس \_ : موضع النبات ينبت فيه ، والارومات جمع ارومة : الاصل ، والمغرس كمنبت : موضع الغرس .

 <sup>(</sup>٣، صدع: شق ، وانتخب: اختار ، وعترته: نسله واهله الادنون،
 والاسرة ـ بالضم ـ الرهط .

<sup>(</sup>٤) الحرم يجوز أن يعني به مكة ، ويجوز أن يعني به العز والمنعة ، وبسقت : طالت ، وثمرها لا ينال : أي لا يقدر أحد أن يشمر مثله ولا يستطيع قوم مباراتهم ، وبلوغ مساعيهم ومآثرهم .

سِرَاجٌ لَمْعَ ضَوْءُهُ. وَشِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ ، وَزَنْدُ بَرَقَ لَمْهُ أَلْفَصْلُ١. وَكَلاَمُهُ ٱلْفَصْلُ١. وَكَلاَمُهُ ٱلْفَصْلُ١. وَحُكْمُهُ ٱلْعَدْلُ ، أَرْسَلَهُ عَلَىٰ حِينِ فَتْرَةً مِنَ ٱلْرُسُلِ ، وَحُكْمُهُ ٱلْعَدْلُ ، أَرْسَلَهُ عَلَىٰ حِينِ فَتْرَةً مِنَ ٱلْرُسُلِ ، وَعَبَاوَةً مِنَ ٱلْأُمْمِ ٢ .

اعْمَلُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ أَعْلَام بَيِّنَة ، فَالطَّريْقُ نَهْجٌ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلام ٣ . وَأَنْتُمْ فِي دَارِ مُسْتَعْتَبِ عَلَى مَهَلِ وَفَرَاغ ، وَالصَّحُفُ مَنْشُورَةٌ ، وَالْأَقْلاَمُ جَارِيَةٌ ٤ ، وَالْأَبْدَانُ صَحِيحةٌ ، وَالْأَنْسُ مُطْلَقَةٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةً ، وَالْأَبْدَانُ صَحِيحةٌ ، وَالْأَنْسُ مُطْلَقَةٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةً ، وَالْأَبْدَانُ مَقْبُولَةٌ .

(١) القصد : الاعتدال ، والفصل : الفارق بين الحق والباطل .

<sup>°(</sup>٢) الفترة \_ هنا \_ الزمان الفاصل بين الرسولين ، والهفوة : الزلة، والغباوة : قلة الفطنة .

<sup>(</sup>٣) الاعلام: المنار ، وطريق نهج: واضح ، ودار السلام: الجنة .

<sup>(</sup>٤) مستعتب ـ بفتح التائين ـ : طلب العتبى اي طلب الرضا من الله تعالى ، و الصحف منشورة ، فيه انسارة الى الحديث الشريف « اذا مات ابن آدم جف المداد ، وطويت الصحيفة فلا عمل يصعد ، ولا رزق ينزل » .

« الحمد لله الواحد الأحد الصمد ، المتفرد الذي لا من شيء كان ، ولا من شيء خلق ما كان ، قدرة بانبها من الأشياء ، وبانت الأشياء منه ، فليست له صفة تنال ، ولا حد يضرب له فيه الأمثال (۱) ، كل دون صفاته تحبير اللغات ، وضل هناك تصاريف الصفات (۲) ، وحار في ملكوته عيقات مذاهب التفكير (۳) ، وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير ، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب تاهت في أدانيها طامحات العقول في لطيفات الامور (٤) ، فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ... » النح .

وقال الكليني في ( الكافي ) ج١/١٣٤ :عن هذه الخطبةبعد أن أخذغرضه منها في ( كتاب التوحيد ) : « وهذه الخطبة من مشهوراتخطبه عليهالسلام حق لقد ابتذلتها العامة » يعني أنها اشتهرت بينهم فكأنها صارت مبتذلة .

وحدد الصدوق الزمان الذي خطب فيه عليه السلام بها إذ نقل أولها بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام « أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب بهذه الخطبة لما استنهض الناس لحرب معاوية في المرة الثانية (٥).

<sup>(</sup>١) بان : اي افترق ، والامثال جمع مثل \_ بكسر الميم \_ اي الشكل

<sup>(</sup>٢) كل : اي عجز ووهن دون الوصول اليها ، والتحبير : التزيين والتنميق ، وضل هناك تصاريف الصفات : أي لم يهتد اليه وصف الواصفين بأنحاء تصاريفهم الصفات .

<sup>(</sup>٣) ملكوت : فعلوت من الملك وقد يخص بعالم الغيب ، وعالم المجردات ، كما يخص الملك بعالم الشهادة والماديات .

<sup>( )</sup> دون غيبه : اي قبل الوصول الى غيبه ، والضمير في ادانيها راجع الى الحجب ، والمراد بطامحات العقول : العقول المرتفعة : اي الكبيرة . (٥) التوحيد : ص ٢٠

ؤرواها ابن عبد ربه المالكي في ( العقد الفريد ) ج١/٤٧ بتفاوت مــــــع رواية الرضى تحت عنوان « خطبته ــ يعني علياً عليه السلام ــ الغرّاء » . وقد أوضحنا فيا تقدم أنه واهم في تسميته هذه الخطبة بـ « الفراء » .

ويلاحظ أن رواية ( العقد ) خلت من ذكر أهل البيت في الخطبة فلعل يداً أمينة ! حذفت ذلك ، كما حذفت الخطبة الشقشقية من ( العقد ) وقد أثبتنا أنها كانت مثبتة فيه عند الكلام على مصادر الخطبة الشقشقية .

وكيفكان فكل من ذكرنا قد تقدموا على الرضى ولا يضر الاختلاف بين رواياتهم .

## ٩٣ - فَعُنْخُطُلْبَيْلُابُ عَلَيْبُولُ لِيَسْتُلِالْمِنْ

بَعْثَهُ وَٱلْنَّاسُ ضُلاَّلُ فِي حَيْرَة . وَحَاطِبُونَ فِي فَتْنَة . قَدِ ٱسْتَهُوَنْهُمُ ٱلْأَهْوَاءُ ، وَٱسْتَزَلَّتْهُمُ ٱلْكَبْرِيَاءُ ، وَٱسْتَخَفَّتْهُمُ ٱلْجَاهِلِيَّةُ ٱلْجَهْلاَءُ . حَيَارَى فِي زِلْزَال مِنَ ٱلْأَمْرِ ١ ، وَبَلاَءٍ مِنَ ٱلْجَهْلِ . فَبَالَغَ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي النَّصِيحَةِ ، مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي النَّصِيحَةِ ، وَمَضَى عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ ، وَدَعَا إِلَى ٱلْحَكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ وَمَضَى عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ ، وَدَعَا إِلَى ٱلْحَكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَة .

قال ابنَ أبي الحديد : « حاطبون في فتنة جمع حاطب ، ويقال لمن يجمع بين الصواب والخطأ أو يتكلم بالغث والسمين حاطب ليل لأنه لا يبصر بما

<sup>(</sup>١) استهوتهم : دعتهم الى انفسها ، واستزلتهم ادت بهم الى الزلل ، واستخفتهم : طيشتهم ، والجاهلية : حالة العرب قبل البعثة ، والجهلاء : وصف مبالغة للجهل ، والزلزال : الاضطراب .

يجمع في حبله ويروى : خابطون »(١١) . وفي نقله لاختلاف الرواية دليل على أنه قرأها في غير ( نهج البلاغة ) لأن الرضي لم يشر إلى ذلك .

# ٩٤ - فَعَنْ خُطْلَبَيْرُ لَبُرُعِلِيْ مُلِينَا لِلْمِنْ السِّنَا لِلْمِنْ

الْحَمْدُ للهِ الْأُوَّلِ فَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ . وَالْآخِرِ فَلاَ شَيْءَ دُونَهُ بَعْدَهُ . وَالظَّاهِرِ فَلاَ شَيْءَ دُونَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) مُسْتَقَرَّهُ (مَنْهَا فِي ذِكْرِ الرَّسُولِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) مُسْتَقَرَّهُ خَيْرُ مُسْتَقَرِّ . وَمَنْبِتُهُ أَشْرَفُ مَنْبِت . فِي مَعَادِنَ الْكَرَامَةِ ، وَمَمَاهِدُ السَّلامَةِ ٢ . قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْئِدَةُ الْأَبْرَارِ ، وَمُمَاهِدُ السَّلامَةِ ٢ . قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْئِدَةُ الْأَبْرَارِ ، وَثُنِيتُ إِلَيْهِ أَزِمَّةُ الْأَبْصَارِ ٣. دَفَنَ بِهِ الضَّغَائِنَ ، وَأَطْفَأَ وَصُمْتُهُ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) خابطون من الخبط وهو الخلط ، ومنه يقال : خبط عشواء ، وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط اذا مشت : لا تتوقى شيئا .

<sup>(</sup>٢) المماهد جمع ممهد : ما يمهد أي يبسط فيه الفراش ونحوه ، ويعنى بالسلامة البراءة من العيوب .

 <sup>(</sup>٣) الازمة \_ كائمة \_ جمع زمام ، وانثناء الازمة اليه كناية عن تحولها تحـوه .

<sup>(</sup>٤) الضغائن : الاحقاد ، والثوائر جمع ثائرة وهي العداوة .

<sup>(</sup>٥) الاقران: جمع قرين .

<sup>(</sup>٦) اي أن صمته لا يخلو من فائدة فكأنه كلام

سيأتي الكلام عن هذا الفصل في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى .

#### ٩٥ - فَعَنْ الْمُثَلِّثُمُ لِلْمُ كَالِّمُ السِّنَالِمِينَا

وَلَئِنْ أَمْهَلَ ٱلظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْدُهُ . وَهُوَ لَهُ بِالْمَرْصَادِ عَلَىٰ مَجَازِ طَرِيقِهِ . وَبِمَوْضِعِ ٱلشَّجَى مِنْ مَسَاغِ رِيقِهِ آ أَمَا وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدَهِ لَيَظْهَرَنَّ هٰؤُلاَءِ ٱلْقَوْمُ عَلَيْكُمْ ، لَيْسَ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ عَنْ حَقِي . الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ عَنْ حَقِي . لِإسراعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ وَإِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِي . وَلَكِنْ وَلَقَدْ أَصْبَحْتِ ٱلْأُمْمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا ، وَأَصْبَحْتُ أَلَّكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمَ تَشْفُرُوا ؟ ، وَأَسْمَعُوا ، وَدَعُوتُكُمْ سِرًا أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيتِي ، اسْتَنْفُرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمَ تَسْمَعُوا ، وَدَعُوتُكُمْ سِرًا وَجَهْراً فَلَمْ تَسْمَعُوا ، وَدَعُوتُكُمْ سِرًا وَجَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا ، وَجَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ وَجَهْراً فَلَمْ تَشْمُولُ نَا مِنْهَا ، وَعَيِيدُ كَارْبَابِ ؟ أَتْلُوا عَلَيْكُمْ أَلُوا عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ فِالْمَوْعِظَةِ ٱلْبَالِغَةِ الْبَالِغَةِ الْبَكِمُ عَنْ فَيَعْ وَلَعْهُ الْبَالِغَةِ الْبَالِغَةِ الْبَالِغَةِ الْبَالِغَةِ الْبَلَعْقِ الْبَلَغَةِ الْبَالِغَةِ الْبَلَغَةِ الْبَلْغَةِ الْبَالْعَةِ الْبَلْغَةِ الْبَلِغَةِ الْبَالِغَةِ الْبَالِغَةِ السَّعْفُولُ الْمُؤْعِلَةِ الْبَلْغَةِ الْبَلْغَةِ الْبَالِغَةِ الْبَلْغَةِ الْفَالِعَةِ الْبَلْغَةِ الْبَلْغَةِ الْفَالِعَةِ الْبَلْغَةِ الْفَالِعَةِ الْفَالِعَةِ الْكُمْ الْفَالْعَةُ الْفَالِغَةُ الْفَالِعَةُ الْفَالِعُةُ الْفَالِعُةِ الْفَالِعُةُ الْفَالِعُلُوا الْفَالِعُلَمْ الْفَالِعُلُوا الْفَالْفَالِعُلُوا الْفَالِعُلُوا الْفَالْفَالِعُلُوا الْفَالِعُلُوا الْفَالْفَالِعُلُوا الْفَالْمُ الْفَالِعُلُوا الْفَالِعُلُوا الْفَالِعُلَامُ الْفَالْفَالِه

<sup>(</sup>۱) المرصالا: الطريق: ومجاز طريقه: مسلكه، والشبجا: ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه، ومساغ الريق: ممره من الحلق، والكلام تمثيل لقرب السطوة الالهية من الظالم.

<sup>(</sup>٢٠ الاستنفار: طلب الخروج الى الحرب.

<sup>(</sup>٣) شهود جمع شاهد: أي الحاضر ، وغياب جمع غائب .

فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا ، وَأَحُثُّكُمْ عَلَى جِهَادِ أَهْلِ ٱلْبَغْي فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ ٱلْقَوْلِ حَتَّى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ أَيَادِي سَبَا١ ، تَرْجِعُونَ إِلَى مَجَالِسِكُمْ وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى مَجَالِسِكُمْ وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ ، أَقُوِّمُكُمْ غُدُوةً ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى عَشِيَّةً ، كَظَهْرِ الحَنِيَّةِ ٢ ، عَجَزَ ٱلمُقَوِّمُ ، وَأَعْضَلَ ٱلْمُقَوَّمُ ٣ .

أَيُّهَا ٱلشَّاهِدَةُ ٱبْدَانُهُمْ ، ٱلْغَائِبَةُ عُقُولُهُمْ ، ٱلْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ ، صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ ٱللهَ وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ ، وَصَاحِبُ أَهْلِ ٱلشَّامِ يَعْصِي ٱللهَ وَهُمْ يُطِيعُونَهُ ، لَوَدَدْتُ وَٱللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ يُطِيعُونَهُ ، لَوَدَدْتُ وَٱللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ لَيْ يُطِيعُونَهُ ، لَوَدَدْتُ وَٱللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ اللهِ اللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ اللهِ اللهِ أَنَّ مُعَاوِيةً مَا مَنْكُمْ ، وَأَعْطَانِي رَجُلًا مِنْهُم .

يَا أَهْلَ ٱلْكُوفَةِ مُنِيتُ بِكُمْ بِثَلاَثٍ وَٱثْنَتَيْنِ : صُمُّ

<sup>(</sup>۱) سبأ ابو عرب اليمن ، قيل : كان له عشرة بنين جعل منهم ستة يمينا له ،واربعة شمالا تشبيها لهم باليدين ، وسميت ذراريهم بالايدي ثم تفرقوا أشد التفرق بعد خراب سد مارب . مثل يضرب للمتفرقين .

<sup>(</sup>٢) الحنية: الفوس.

<sup>(</sup>٣) اعضل: اهيا واستصعب .

ذَوُو أَسْمَاعٍ ، وَبُكُمُ ذَوُو كَلاَمٍ ، وَعُمْيُ ذَوُو أَبْصَارٍ ، لاَ أَحْرَارُ صِدْقِ عِنْدَ اللَّقَاءِ ، وَلاَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ اللَّقَاءِ ، وَلاَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَلاَءِ ، تَربَتُ أَبْدِيكُمْ ، يَا أَشْبَاهَ الْإِبِلِ غَابَ عَنْهَا أَبْلاَءِ ، تَوْبَتُ مِنْ جَانِبِ تَفَرَّقَتْ مِنْ جَانِبِ تَفَرَّقَتْ مِنْ جَانِبِ تَفَرَّقَتْ مِنْ جَانِبِ اللهِ لَكَأَنِّي بِكُمْ فِيمَا إِخَالُ ٣ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغِي وَحَمِي الضِّرابُ وقد انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالبِ انْفِراجَ الْمَرْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا ٤ ، وَإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةً مِنْ رَبِّي ، انْفُراجَ أَنْفُراجَ أَنْفُرُ وَا أَهْل بَيْتِ نَبِيعٌ ، وإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْواضِحِ أَلْقُطُهُ وَمِنْهَا ج مِنْ نبِيعٍ ، وإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْواضِحِ أَلْقُطُهُ لَقُطُهُ وَمُنْهَا ج مِنْ نبِيعٍ ، وإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْواضِحِ أَلْقُطُهُ لَقُطُهُ وَمُنْهَا ج مِنْ نبِيعٍ ، وإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْواضِحِ أَلْقُطُهُ لَقُطُهُ وَمُنْهَا ج مِنْ نبِيعٍ ، وإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْواضِحِ أَلْقُطُهُ لَوْمُوا سَمْتَهُمْ ، وَلَيْ لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ . انْظُرُوا أَهْل بَيْتِ نبِيلًى كُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ ، ، واللهُ المُوالِقُ المُرْبُوا سَمْتَهُمْ ، أَنْظُرُوا أَهْل بَيْتِ نبِيلًى كُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ ، مُنْ الْمَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمَولِيقِ الْوَاضِعِ الْفَرْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولِ الْفَالِمُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

<sup>(</sup>۱) هذه وما قبلها الثنتان وما قبلهما الثلاث وانما لم يقل: بخمس لان الثلاث ايجابية والاثنتين سلبية ففرق بين الاثبات والنفي وكم في كلامه عليه السلام من هذا القبيل. ومنيت: ابتليت.

<sup>(</sup>٢) تربت ايديكم: دعاء عليهم بان لا يصيبوا خيرا مأخوذ من ترب الرجل اذا افتقر حتى يلتصق بالتراب .

<sup>(</sup>٣) اخال بالكسر: اظن وتروى « اخالكم » .

<sup>(</sup>٤) حمس - بكسر الميم - اشتد وعظم ، والوغى في الاصل الجلبة والاصوات ، وسميت الحرب بذلك لما فيها من ذلك ، وانفراج المراة عن قبلها أى عند الولادة ، وفيه كناية عن العجز والاستكانة .

<sup>(</sup>٥) اللقط: أخذ الشيء من الارض.

<sup>(</sup>٦) السمت : الطريق ، والمراد به الهدى والاقتفاء .

وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى ، وَلِنْ نَهَضُوا يُعِيدُوكُمْ فِي رَدِّي ، فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبَدُوا ، وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا ، وَلاَ تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَضِلُوا ، وَلاَ تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمُ فَتَضِلُوا ، وَلاَ تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمُ وَآلِهِ فَمَا أَرَى أَحَداً يُشْبِهُهُمْ ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ بَيْنَ شَعْثاً غُبْراً لا ، وقَدْ بَاتُوا سُجَّداً وقِياماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِباهِمِمْ وَخُدُودِهِمْ ، وَيَقَفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذَكْرِ جَباهِمِمْ وَخُدُودِهِمْ ، كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيَنَهِمْ رُكَبَ المعزى مِنْ طُول جَباهِمِمْ ، كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيَنَهِمْ رُكَبَ المعزى مِنْ طُول مُعْدَودِهِمْ ، كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيَنَهِمْ رُكَبَ المعزى مِنْ طُول سُجُودِهِمْ ، كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيَنَهِمْ رُكَبَ المعزى مِنْ طُول سُجُودِهِمْ ، وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُهُ وَيُومَ الرِيْحِ العاصِفِ جَوْفَا مِنَ الْعِقَابِ ، ورَجَاءَ الثَّوابِ .

<sup>(</sup>١) لبد: أي أقام والمراد ان قعدوا فاقعدوا وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله قال في الحسنين عليهما السلام « انهما امامان قاما أو قعدا » . (٢) شعثا : جمع اشعث وهو المغبر الرأس كناية قن الزهد لا الدرن

لان « النظافة من الايمان » .

<sup>(</sup>٣) المراوحة بين العملين : أن يعمل هذا مرة وهذا مرة .

<sup>(</sup>٤) ركب جمع ركبة: موصل الساق من الرجل بالفخد ، وانما خص ركب المعزى ليبوستها واضطرابها من كثرة الحركة ، والجيوب جمع جيب وهو القميص .

<sup>(</sup>٥) مادوا: اضطربوا وارتعدوا .

جميع ما ذكر الرضي هنا مئقول من خطبة له عليه للسلام طويلة رويت متفرقة في مصادر عديدة قبل « النهج » وبعده نذكر منها

- ١ كتاب سليم بن قيس الهلالي : ص ١١٠ .
  - ٢ الكافي : ج٢ ص ٢٣٦ .
- ٣ عيون الأخبار لابن قتيبة : ج٢ ص٣٠١ .
  - ٤ حلية الأولياء لأبي نعيم : ج١ ص٧٦ .
    - ٥ الارشاد للمفيد: ١٦١.
    - ٦ المجالس للمفيد : ص ١٠٠٠ ٦
    - ٧ التذكرة للسبط: ص١٣٧٠.
- ٨ تاريخ دمشق لابن عساكر بترجمة علي عليه السلام .

وعند المقارنة بين روايتي الهلالي والمفيد وبين رواية الرضي ان ما نقله الرضي هنا وما مر برقم (٣٤:خطب) وهـــو قوله عليه السلام: « أف لكم لقد سئمت عتابكم » من خطبة واحدة ، وقد سبق منا القول في مصادر المنقول هناك وفيهم من تقدم على الشريف الرضي كالطبري وابن قتيبة ونصر ابن مزاحم ، وأنه عليه السلام خطب بها لمـا كره القوم المسيرة الى الشام عقيب واقعة النهروان.

#### ٩٦ - فَانْ كَلَا إِلَيْهُ عَلِينَ إِلَا يَتَعَالِمُ فِلْ

وَٱللَّهِ لَا يَزَالُونَ حَتَّى لَا يَدَعُوا لِللهِ مُحَرَّماً إِلاَّ ٱسْتَحَلُّوهُ١، وَكَا عَفْداً إِلاَّ ٱسْتَحَلُّوهُ١، وَحَتَّى لَا يَيْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ

<sup>(</sup>١) استبحلال المحرم: استباحته.

وَبَرِ إِلاَّ دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ ، وَنَبَا بِهِ سُوءُ رَعْبِهِمْ ا وَحَتَّى يَقُومَ الْبَاكِيانِ يَبْكِي لِدِينِهِ وَبَاكِ يَبْكِي لِدِينِهِ وَبَاكِ يَبْكِي لِدِينِهِ وَبَاكِ يَبْكِي لِدُنْيَاهُ . وَحَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ أَحَد كُمْ مِنْ أَحَدِهِمْ كُنُصْرَةِ لَلهُ نَيَاهُ ؟ . الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ . إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ ، وَإِذَا غَابَ اغْتَابَهُ ؟ . الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ . إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ ، وَإِذَا غَابَ اغْتَابَهُ ؟ . وَحَتَّى يَكُونَ أَعْظَمُكُمْ فِيهَا عَنَاءً أَحْسَنَكُمْ بِاللهِ ظَنَّا ؟ . وَحَتَّى يَكُونَ أَعْظَمُكُمْ فِيهَا عَنَاءً أَحْسَنَكُمْ بِاللهِ ظَنَّا ؟ . وَإِنْ آبْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا . وَإِنْ آبْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا . فَإِنْ آبْتُلِيتُهُ فَالْمُهِينَ

رواه ابن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) : ج١ ص١٥١ ، ويظهــر من روايته أنه عليه السلام قال هذا الكلام بعد الكلام الذي يأتي برقم ( ١٢٣ ) والذي قاله لما عوتب على التسوية في العطاء .

وقال جماعة من شراح ( النهج ) كابن أبي الحديد وكال الدين البحراني والإمام محمد عبده : أنه إشارة إلى بني امية والظاهر ثبوت ذلك عندهم من وجه آخر .

۱۹۳ (۲- مصادر النهج۱۳)

<sup>(</sup>۱) بيوت المدر: البيوت المبنية في القرى وبيوت الوبر: ما يتخذ في البادية من وبر الابل ، نبا به منزله اذا ضره ولم يوافقه ، ورعيهم: سياستهم.

<sup>(</sup>٢) لان العبد الضعيف لا يستطيع ان ينتصف من سيده المتعسف باكثر من اغتيابسه .

<sup>(</sup>٣ لان من احسن الظن بالله تعالى وتوكل عليه ابتعاد عنهم فيكونون عليه اشد واقوى طلبا وفي ذلك ما فيه العناء .

# ٩٧ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُ لَهُ بَالْمِكُ النِّينَا النِّينَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

نَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا كَانَ ، وَنَسْتَعِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَىٰ مَا يَكُونُ ، وَنَسْأَلُهُ الْمُعَافَاةَ فِي ٱلْأَدْيَانِ ، كَمَا نَسْأَلُهُ ٱلْمُعَافَاةَ فِي ٱلْأَدْيَانِ ، كَمَا نَسْأَلُهُ ٱلْمُعَافَاةَ في ٱلْأَبْدَان .

<sup>(</sup>۱) السفر ـ بفتح فسكون ـ : جماعة المسافرين ، وأموا : قصدوا، والعلم : الجبل أو المنار في الطرق يهتدي به .

<sup>(</sup>٢) يقال : أجرى فلان فرسه الى الغاية اذا أرسلها ثم نقل ذاك الى كل من قصد بكلامه معنى ، أو بفعله غرضا .

<sup>(</sup>٣) الحثيث : السريع ، ويحدوه : يسوقه .

<sup>(</sup>٤) المنافسة : المحاسدة ، ونفست عليه بكدا أي ضننت .

تُعْجَبُوا بزينَتهَا وَنَعيمهَا ، وَلاَ تَجْزَعُوا منْ ضَرَّائهَا وَبُؤْسِهَا ١ ، فَاإِنَّ عِزُّهَا وَفَخْرَهَا إِلَى ٱنْقطَاع ، وَإِنَّ زِينَتُهَا وَنَعِيمُهَا إِلَى زَوَال ، وَضَرَّاءَهَا وَبُوْسَهَا إِلَى نَفَادٍ ، وَكُلُّ مُدَّةٍ فِيهَا إِلَى ٱنْتِهَاءٍ ، وَكُلُّ حَيِّ فِيهَا إِلَىٰ فَنَاءٍ ، أُولَيْسَ لَكُمْ فِي آثَارِ ٱلْأُوَّلِينَ مُزْدَجَرٌ ٣ وَفِي آبَائِكُمُ ٱلْمَاضِينَ تَبْصَرَةٌ وَمُعْتَبَرٌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ ، أَوَلَمْ تَرَوْا إِلَى ٱلْمَاضِينَ مَنْكُمْ لَا يَرْجِعُونَ ، وَإِلَى ٱلْخَلَفِ ٱلْبَاقِينَ لَا يَبْقُونَ ، أَوَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ ٱلدُّنْيَا يُصْبِحُونَ وَيُمْسُونَ عَلَى أَحْوَال شَتَّى ، فَمَيِّتُ يُبكِّي ، وَآخَرُ يُعَزَّى ، وَصَرِيعٌ مُبْدَلَى ، وَعَائِدٌ يَعُودُ ، وَآخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ ، وَطَالِبٌ للدُّنْيَا وَٱلْمَوْتُ يَطْلُبُهُ ، وَغَافلٌ وَلَيْسَ بِمَغْفُولِ عَنْهُ ، وَعَلَى أَثَر ٱلْمَاضِي مَا يَمْضِي ٱلْبَاقِي .

أَلَا فَاذْكُرُوا هَادِمَ ٱلَّلذَّاتِ ، وَمُنَغِّصَ ٱلشَّهَوَاتِ ،

<sup>(</sup>١) البؤس: الشدة .

<sup>(</sup>۲) نفاد: أي فناء

<sup>(</sup>٣) مزدجر : مصدر ميمي من ازدجر ، ومعناه الكف والارنداع .

<sup>(</sup>٤) جاد بنفسه : اذا قارب أن يلفظ انفاسه الآخيرة كأمة يستخو بها ويسلمها الى خالقها .

وَقَا طِعَ ٱلْأَمْنِيَّاتِ ، عِنْدَ ٱلْمُسَاوَرَةِ لِلْأَعْمَالِ ٱلْقَبِيحَةِ ١ . وَالْمَعْنَوْ اللَّهُ عَلَىٰ أَدَاءِ وَاجِبِ حَقِّهِ ، وَمَا لَا يُحْصِي مِنْ أَعْدَادِ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ . .

هذه الخطبة رواها النوري بتفاوت عما هنا في « مستدرك الوسائل » : ١ ص ٤١١ عن زيد بن وهب وقد تقدم منا الكلام تحت عنوان (الكتب المؤلفة في كلام أمير المؤمنين عليتها (١٠) على ان زيد بن وهب من أصحابه عليتها ن وأنه أول من جمع خطبه في الجمع والأعياد وغيرهما ، وقد روى الصدوق في ( مماني الأخبار ) ص ١٨٤ قطعة من هذه الخطبة من قوله عليه السلام : ( أوما ترون الى أهل الدنيا ) الى قوله سلام الله عليه « وعلى أثر الماضي يصير الباقي » كما رواها في ( الفقيه ) :ج١ص٠٢٧ من خطبه يوم الجمعة ما عدا قوله عليه السلام « ألا فاذكروا هادم اللذات » .

وقد قلنا أكثر من مرة أن أمير المؤمنين عليه السلام قسد يكرر بعض المعاني بحسب المواطن ، ولذا يأتي المروي من كلامه عليه السلام مختلف الوجو متداخل الفقرات فمثلاً كلامه في هذا الموضع : « أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى » ...الخ تراه في هذه الخطبة ، وفي كلامه مع الشيخ الشامي الذي رواه الطوسي في ( الأمالي ) ج٢ ص٥٠ وفي موعظة له اخرى نقلها الطبرسي في « مشكاة الأنوار » ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>۱) المساورة: المواثبة ، أمرهم بذكر الموت عند وثوبهم الى الاعمال القبيحة حتى يكون ذلك زاجرا لهم عنها .

<sup>(</sup>٢) انظر ج ١ ص ٨٤ من هذا الكتاب .

### ٩٨ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُلُبُ كَالْمِيْنُ الْسِينَالِالِمِنْ

الْحَمْدُ لله النَّاشِ في الْخَلْقِ فَضْلَهُ ، وَالْبَاسِطِ فِيهِمْ بِالْجُودِ يَدَهُ اللّهِ النَّاسِطِ فِيهِمْ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِهِ ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهَ غَيْرُهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَلَى رِعَايَة حُقُوقِه ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهَ غَيْرُهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلُهُ بِأَمْرِهِ صَادِعاً ٢ ، وَبِذِكْرِهِ نَاطِقاً ، فَأَدّي أَمِيناً ، وَمَضَي رَشِيداً ، وَخَلَّفَ فِينا رَايَةَ الْحَقِّ ، مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ ٣ ، وَمَنْ لَكُلّهُ مِنْ الْكَلامِ ٤ ، بَطِيءُ الْقيامِ ، مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ ، وَمَنْ تَخَلّفَ عَنْها زَهْقَ ٩ ، وَأَشَرْتُمْ لَلْهُ رِقَابِكُمْ ، وَأَشَرْتُمْ لَلْهُ رِقَابِكُمْ ، وَأَشَرْتُمْ لِللّهُ لِكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِكُمْ ٢ ، جَاءَهُ الْمَوْتُ فَلَمْتَ فِلَيْتُكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ ، وَلَيْتُ بَعْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ ، وَلَيْشُتُمْ وَيَضُمّ نَشُرَكُمْ ٧ ، فلا تَظْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا وَيَضُمّ نَشْرَكُمْ ٧ ، فلا تَظْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا وَيَضَمّ نَشْرَكُمْ ٧ ، فلا تَظْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا ولا ويَضَمّ نَشْرَكُمْ ٧ ، فلا تَظْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا وَيَضَمّ نَشْرَكُمْ ٧ ، فلا تَظْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا ويَكُمْ ، ولا ويَكُمْ ، ولا ويَكُمْ ، ولا ويَكُمْ ، ولا وي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا ويَضَافِع عَلْمُ عَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا ويَعْمَ فَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا ويَعْمَا فَيْ غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا ويَعْمُعُمْ والْمُونِ وي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا ويَعْمُهُمْ والْمُونَا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، ولا ويَعْمُ والْمُونَا فِي غَيْرِ مُقَالِمُ اللهُ الْمُؤْتِ والْمُؤْلِ والْمُؤْلُونَ والْمُؤْلِ والْمُؤْلُ والْمُؤْلِ والْمُؤْلِ والْمُؤْلِ وا

<sup>(</sup>١) يبده ههنا: نعمته ، يقال: لفلان عندي يد اي نعمة واحسان ،

<sup>(</sup>٢) صادعا: مظهرا ومجاهرا .

<sup>(</sup>٣) راية الحق : الكتاب والعترة ، ومرق : خرج ، وزهق : هلك .

<sup>(</sup>٤) مكيث : رزين في قوله لا يبادر به من غير روية ٠

<sup>(</sup>٥) بطيء القيام . . ألح : أي ذو أناة وتؤده ولكنه أذا نهض جد وبالغ

<sup>(</sup>٦) النتم له رقابكم : اطعتموه ، وأشرتم اليه باصابعكم عظمتموه .

<sup>(</sup>٧) يضم نشركم: يجمع متفرقكم .

تَيْأُسُوا مِنْ مُدْبِرِ ، فإِنَّ ٱلْمُدْبِرَ عَسَىٰ أَنْ تَزِلَّ إِحْدَى قَائِمَتَيْهِ أَ ، وَتَرْجِعَا حَتَّى تَدْبُتَ الْأُخْرِي ، وَتَرْجِعَا حَتَّى تَدْبُتَ الْأُخْرِي ، وَتَرْجِعَا حَتَّى تَدْبُتَ الْمُحَمِّدِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جَمِيعاً ، أَلاَ إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّد صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَّلُونَ نَجُمُ طَلَعَ نَجْمُ كَا لَهُ فَي كُمُ الصَّنَائِعَ ، وَأَرَاكُمْ فَكُ أَنْكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ ٱللهِ فِيكُمُ ٱلصَّنَائِعَ ، وَأَرَاكُمْ مَا كُنْتُمْ تَأْمُلُونَ .

قال ابن أبي الحديد: « واعلم أن هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام في الجمعة الثالثة من خلافته وكنى فيها عن حال نفسه وأعلمهم فيها أنهم سيفارقونه ويفقدونه بعد اجتهاعهم عليه ، وطاعتهم له . وهكذا وقع الأمر فإنه نقل أن أهل العراق لم يكونوا أشد اجتهاعاً عليه من الشهر الذي قتل فيه عليه السلام وجاء في الأخبار أنه عقد للحسن ابنه عليه السلام على عشرة آلاف ولأبي أبوب الأنصاري (٣) على عشرة آلاف ولفلان وفلان حتى

<sup>(</sup>١١ بعد أن وعدهم بان الله تعالى سيقيض لهم من يجمع أمرهم ، ويضم نشرهم نهاهم عن استعجال ذلك الامر قبل أوانه كما نهاهم عن اليأس منه عند أبطأته ، وأن ذلك الذي أخبرهم عنه مهما أضطربت الامور لا بد أن تثبت دعائمه ، وتنتظم أموره .

<sup>(</sup>٢ خوى النجم: مال الى المغيب .

<sup>(</sup>٣) أبو أيوب الانصاري زيد بن خالد الخزرجي من بني النجار ، شهد العقبة وبدرا وسائر ألمساهد ، وعليه نزل رسول الله صلى الله عليه واله حين قدم المدينة ، ولا تزال داره التي نزلها رسول الله معروفة قريبة من الحرم النبوي يقصدها الناس للتبرك والزيارة ثم أغلقت في الآونة

اجتمع مائة ألف سيف ، وأخرج مقدمته أمامه يريد الشام فضربه ابن ملجم اللعين وكان من أمره ما كان ، وانفضت تلك الجموع وكانت كالغنم فقدت راعيها » .

فهو ينص على الزمان الذي خطب به عليه السلام مما يدل أنه رآها في غير « نهج البلاغة » لأن الرضي لم يذكر ذلك .

## ٩٩ - فَعُزْنَجُظُلْبَيْلُبْرُكُمْ عَلَيْنِهُ السِّنَالِمِيْنَ

وهي احدى الخطب المشتملة على الملاحم

الْحَمْدُ لِلهُ ٱلْأُوَّلِ قَبْلَ كُلِّ أُوَّل ، وَٱلْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ آخِر ، وَبِأَوَّلِ يَعْدَ كُلِّ آخِر ، وَبِأَوَّلِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لاَ أُوَّلَ لَهُ ، وَبِآخِرِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لاَ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللهُ شَهَادَةً وَجَبَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللهُ شَهَادَةً يُوافِقُ فِيها السرُّ الإعلانَ ، وَٱلْقَلْبُ ٱللِّسَانَ .

أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي١ ، وَلاَ يَسْتَهُوِيَنَّكُمْ

الاخيرة . وشهد ابو ايوب مع امير المؤمنين عليه السلام مشاهده كلها ، وكان معه يوم النهروان راية امان فمن خرج من عسكر الخوارجوصار تحتها كان آمنا ، وله مواقف في نصرة امير المؤمنين عليه السلام معروفة ، ولما غزا يزبد بن معاوية بلاد الروم في أيام أبيه أخذه معه ، وكان شيخا هرما فتوفى عند القسطنطينية سنة . ٥ وقبره معروف ظاهر .

<sup>(</sup>١) لا يجرمنكم شقاقي : أي لا يحملكم شقاقي على انكار قولي ، والشقاق : العصيان والمخالفة .

عَصْيَانِي ١ ، وَلاَ تَتَرَامُوا بِالأَبْصَارِ عِنْدَمَا تَسْمَعُونَهُ مَنِّي ٢ فَوَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ الْنَسَمَةَ ٣ ، إِنَّ اللَّذِي مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ ، مَا أَنْبَثُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِي الْأُمِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ ، مَا كَذَبَ الْمُبَلِّغُ ، وَلاَ جَهِلَ السَامِعُ ٤ وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ضَدَّبَ الْمُبَلِّغُ ، وَلاَ جَهِلَ السَامِعُ ٤ وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ضَدَّبُ أَنْ فَلْمُ إِلَى ضَوَاحِي ضَلِّيلِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَواحِي ضَلِيلًا قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَواحِي ضَلِيلًا قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَواحِي ضَلِيلًا قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَواحِي ضَوَاحِي كُوفَانَ ٥ ، فَإِذَا فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ ، وَاشْتَدَّتُ شَكِيمَتُهُ ، وَاشْتَدَّتُ شَكِيمَتُهُ ، وَاشْتَدَتْ شَكِيمَتُهُ أَبْنَاءَهَا وَثَقَلَتْ فِي الأَرْضِ وَطَأَتُهُ ٢ عَضَّتِ الْفِتْنَةُ أَبْنَاءَهَا

<sup>(</sup>١) استهواه: أماله

<sup>(</sup>٢) اي لا يلحظ بعضكم بعضا فعل المنكر والمكذب.

<sup>(</sup>٣) فلق الحبة: شقها واخرج منها الورق الاخضر ، وبرا النسمة: خلقها وهذا القسم لا يزال أمير المؤمنين يقسم به وهو من مبتكراته سلامالله عليه

<sup>(</sup>٤، يريد بالمبلغ والسامع نفسته عليه السلام اي ما كذبت على الرسول ولا جهلت ما قالمه .

<sup>(</sup>ه الضليل كشرير: شديد الضلال، والنعيسق: صوت الراعسي بغنمه، وفحص براياته من فحص القطا التراب، أي اتخذ منه مجثما، وكوفان اسم الكوفة والمعنى انه يجعل من ضواحي الكوفة مجثما لراياته.

<sup>(</sup>٦) ففرت فاغرته: فتح فاه وهذا من باب الاستعارة اذا فتك فتح فاه كما يفتح الاسد فاه عند الافتراس . والشكيمة ـ في الاصل ـ : حديدة معترضة في اللجام في فم الدابة ثم قالوا: فلان شديد الشكيمة ، اذا كان شديد المراس ، صعب الانقياد ، وثقلت وطاته : عظم جوره وظلمه .

بِأَنْيَابِها ، وَمَاجَتِ الْحَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا ، وَبَدَا مِنَ ٱلْأَيَّامِ كُلُوحُها ، وَبَنَ اللَّيَالِي كُلُوحُها الْفَإِذَا أَيْنَعَ زَرْعُهُ ، وَقَامَ كُلُوحُها ، وَبَرَقَتْ بَوَارِقُهُ ٢ ، عَلَى يَنْعِهِ ، وَهَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ ، وَبَرَقَتْ بَوَارِقُهُ ٢ ، عُلَى يَنْعِهِ ، وَهَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ ، وَبَرَقَتْ بَوَارِقُهُ ٢ ، عُقَدَتْ رَايَاتُ ٱلفَتَنِ المُعْضِلَة ٣ ، وَأَقْبَلْنَ كَاللَّيْلِ عُقَدَتْ رَايَاتُ ٱلفَتَنِ المُعْضِلَة ٣ ، وَأَقْبَلْنَ كَاللَّيْلِ المُعْضِلَة مَ ، وَالْبَحْرِ الْمُلْتَظِم ، هَذَا وَكُمْ يَخْرِقُ الكُوفة مَنْ قَلِيل مِنْ عَاصِفٍ ٤ ، وَعَنْ قَلِيل مِنْ عَاصِفٍ ٤ ، وَعَنْ قَلِيل مَنْ عَاصِفٍ ١ أَلْقَائِمُ ، وَيُحْطَمُ اللّهَائِمُ ، وَيُحْطَمُ اللّهَائِمُ ، وَيُحْطَمُ الْمُحْصُودُ ٥ .

<sup>(</sup>١) الكلوح: العبوس والكدوح: آثار الجراح.

<sup>(</sup>٢) ينعة بفتح اليّاء: نضجه ، والشقاشق : شيء كالرئة يخرجه البعير اذا هاج ، والبوارق : السيوف والرماح ، وكل ذلك كنايات عن تمام الامر لذلك الضليل .

<sup>(</sup>٣) المعضلة : عسرة العلاج .

<sup>(</sup>٤) يخرق: يقطع ، والقاصف: ما اشتد صوته من الرعد والريبح ونحوهما ، والعاصف: الريح القوية تكسر كل ما تمر عليه ، والمراد المزعجات من الفتين .

<sup>(</sup>٥) القرون: الاجيال واحدها قرن بفتح القاف أي عن قليل يلحق قرن من الناس بقرون ، وكنى بالتفاف بعضهم ببعض عن اجتماعهم في بطن الارض ، وشبه الناس بالزرع يحصد قائمه ، ويحطم محصوده فكنى بحصدهم عن موتهم او قتلهم ، وبحطم محصودهم بفنائهم ، وذهابهم في الارض ، وقال بعضهم: أن المراد بالقرون قواد الحروب يشتبك بعضهم ببعض كما تشتبك الكباش بقرونها عند النطاح .

هذا الفصل وما يأتي بعده والذي يأتي برقم ١٢٥ كلما من خطبة واحدة يشير فيها عليه السلام الى الملاحم ويذكر بعض المغيبات .

#### • • ١ \_ ومن كلامه عليه السلام يجري مجرى الخطبة

وَذَٰلِكَ يَوْمُ يَجْمَعُ ٱللهُ فِيهِ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لِنِقَاشِ الْحَصَابِ وَجَزَاءِ ٱلْأَعْمَالِ ، خُضُوعاً قِيَاماً قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْحَرَقُ ، وَرَجَفَتْ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ . فَأَحْسَنُهُمْ حَالاً مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعاً وَلِنَفْسِهِ مُتَّسَعاً .

( مِنْهُ ) فِتَنُ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ، لاَ تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ ٢ ، وَلاَ تَرَدُّ لَهَا رَايَةٌ ، تَأْتِيكُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً ، يَخْفِزُهَا قَائِدُهَا وَيُجْهِدُهَا رَاكِبُهَا ، أَهْدُهَا قَوْمُ شَدِيدٌ كَلَبُهُمْ ، قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ ٣ . يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ قَوْمُ كَلَبُهُمْ ، قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ ٣ . يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ قَوْمُ أَذَلَتُ عِنْدَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ، فِي ٱلْأَرْضِ مَجْهُولُونَ ، وَفِي أَذَلَتُ مِنْ السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ ، فَوَيْلُ لَكِ يَا بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ ٱلسَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ . فَوَيْلُ لَكِ يَا بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ . فَوَيْلُ لَكِ يَا بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) نقاش الحساب: الاستقصاء به .

<sup>(</sup>٢) أي لا تثبت أمامها قوة ، والقائمة في الاصل أسم من أسماء الخيل

<sup>(</sup>٣) مزمومة مرحولة : كناية عن استكمال عدتها ، ويحفزها : يحثها ، ويجهدها : يتعبها : والكلب \_ بالتحريك \_ الشر ، السلب \_ محركـة \_ ما يأخذه القاتل من ثياب المقتول .

جَيْشٍ مِنْ نِقَمِ ٱللهِ لاَ رَهَجَ١ لَهُ وَلاَ حَسَّ٢. وَسَيُبْتَلَىَ أَهْدُكِ بِالْمَوْتِ ٱلْأَحْمَرِ وَٱلْجُوعِ ٱلْأَغْبَرِ .

قالوا: انه عليه السلام يشير في هذه الخطبة إلى فتنة صاحب الزنسج وأقول: لعله عليه السلام يشير إلى فتن اخرى لم تقع بعد خصوصاً إذا تأملت قوله عليه السلام « لا رهج لها ولا حس » فإن جيش صاحب الزنج كان ذا حس ورهج وما نقله الرضي في هذا الموضوع هو مختار خطبة يأتي القول فيها برقم ( ١٢٦ ) ان شاءالله تعالى .

### ١٠١- فَقَ يَجُلِّكُ يُرَابُ عَلَيْهُ السِّنَالِامِ لَيُ

آنْظُرُوا إِلَى ٱلدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا ، ٱلصَّادِفِينَ عَنْهَا » وَإِنَّهَا وَٱللهِ عَمَّا قَلِيلٍ تُزِيلُ ٱلثَّاوِيَ ٱلسَّاكِنَ ، وَتَفْجَعُ ٱلْمُتْرَفَ ٱلْآمِنَ ٤ ، لاَ يَرْجِعُ مَا تَوَكَّى مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ . سُرُورُهَا فَأَدْبَرَ ، ولاَ يُدْرَى مَا هُوَ آتِ مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ . سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ ، وَجَلَدُ ٱلرِّجَالِ فِيهَا إِلَى ٱلضَّعْفِ مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ ، وَجَلَدُ ٱلرِّجَالِ فِيهَا إِلَى ٱلضَّعْفِ

<sup>(</sup>١) الرهج \_ محركة وتسكن الهاء ايضا الغباد .

<sup>(</sup>٢) الحس \_ بفتح الحاء \_ الجلبة والاصوات المختلفة .

<sup>(</sup>٣) الصادفين: المعرضين.

<sup>(</sup>٤) عما قليل: أي عن قليل ، والثاوي المقيم: والمترف الذي اترفته النعمة ، أي اطفته فتركته يصنع ما يشاء لا يمنع .

وَٱلْوَهْنِ ١ ، فَلَا يَغُرَّنَكُمْ كَثْرَةُ مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا ، لِقِلَّةِ مَا يَعْجِبُكُمْ فِيهَا ، لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا .

رَحِمَ اللهُ امْرَأَ تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ ، وَاعْتَبَرَ فَأَبْضَرَ ، فَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ ، وَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزُلُ ، وَكُلُّ مَا هُو كَائِنٌ مِنَ الآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزُلُ ، وَكُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ ، وَكُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ ، وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ ، وَكُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ ، وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ دَان .

(مِنْهَا) الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ. وَكَفَي بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَلاَّ يَعْرِفَ قَدْرَهُ . وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ ٱلرِّجَالِ إِلَى ٱللهِ لَعَبْداً وَكَلَهُ اللهُ إِلَى اللهِ لَعَبْداً وَكَلَهُ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ . جَائِراً ٢ عَنْ قَصْدِ ٱلسَّبِيلِ ، سَائِراً بِغَيْرِ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ . جَائِراً ٢ عَنْ قَصْدِ ٱلسَّبِيلِ ، سَائِراً بِغَيْرِ دَلِيلٍ . إِنْ دُعِيَ إِلَىٰ حَرْثِ ٱلدُّنْيَا عَمِلَ ، وَإِنْ دُعِيَ إِلَىٰ حَرْثِ ٱلدُّنْيَا عَمِلَ ، وَإِنْ دُعِيَ إِلَىٰ حَرْثِ ٱلدُّنْيَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، حَرْثِ ٱلدَّرْةِ كَسِلُ ٣ ، كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>۱) مشوب: مخلوط ، والجلد: الصلابة والقوة ، والوهن الضعف أيضا وانما عطف للتأكيد كقوله تعالى: ( شرعة ومنهاجا ، المائدة: ٥١) والشرعة هي المنهاج .

<sup>(</sup>٢) الجائر: العادل عن القصد.

<sup>(</sup>٣) الحرث: كل ما يشمر فائدة دنيوية او اخروية .

وَكُنَّانٌ مَا وَنَى فِيهِ سَاقِطٌ عَنْهُ ١ .

( مِنْهَا ) وَذَٰلِكَ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلاَّ كُلُّ مُؤْمِنِ نُومَةً ١ إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ ، أُولِئِكَ مُصَابِيْحُ اللهُ يَعْرَفْ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ ، أُولِئِكَ مَصَابِيْحُ اللهُ لَيْسُوا بِالْمَسَايِيحِ وَلاَ المُدَايِيعِ البُّذُرِ أُولِئِكَ يَفْتَحُ اللهُ لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ ، وَيَكُشفُ عَنْهُمْ ضَرَّاءَ نَقْمَته .

أَيُّهَا النَّاسُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانُ يُكْفَا فِيهِ ٱلْإِسْلاَمُ كَمَا يُكْفَأَ أَلْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ ، أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱللهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مَنْ أَنْ يَبْتَلِيكُمْ ٣، مِنْ أَنْ يَبْتَلِيكُمْ ٣، وَلَمْ يُعِذْكُمْ مِنْ قَالِ هِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَكُمْ تَلَيْنَ ».

قَالَ الرضي رحمه الله تعالى أما قوله عليه السلام ( كل مُؤمن نُومة) فإنما أراد به الخامل الذكر القليل

<sup>(</sup>۱) وني : تراخي .

<sup>(</sup>٢) السرى: السير ليلا.

<sup>(</sup>٣) يبتليكم: يمتحنكم.

الشر ، والمساييح جمع مسياح وهو الذي يسيح بين الناس بالفساد والنمائم ، والمذاييع جمع مذياع : وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها ونوه بها . والبذر جمع بذور : وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقه .

ما في هذه الخطبة تجده منثوراً في الكتب الآتية مع اختلاف في بعض الألفاظ – وفيها ماهو سابق لنهج البلاغة مثل: «الروضة »للكليني ص١٣٩ و «عيون و «تحف العقول » ص١٤٣ ، و «اصول الكافي » ج ٢/٥٢٧ ، و «عيون الأخبار » لابن قتيبة ج٢/٢٥٧ و «ربيع الأبرار » للزنخشري : ج١/٢١٧ ، خطوطة مكتبة الإمام كاشف الغطاء ، و «مطالب السؤل » لابن طلحة الشافعي : ج١/٢٠١ ، و « دستور معالم الحكم » : ص٤٤ ، وفي كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد الخزاعي (١٠ المتوفى عام ٢٢٨ ه على ما نقله السيد ابن طاووس في « الملاحم » : ص٢٧ قال : حدثنا ابن المبارك ، وحدثنا عن عوف عن

<sup>(</sup>۱) نعيم بن حماد الخزاعي أبو عبدالله أول من جمع المسند في الحديث كان عالما بالفرائض والسنسن ولد في مرو الشاهجان وأقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث نم سكن مصر ولم يزل بها الى أن حمل الى العراق وسئل عن القول بخلق القرآن فامتنع أن يجيب فحبس في سامراء ومات في سجنه فجر بأقياده والقي في حفرة ولم يكفن ولسم يصل عليه وفعل به ذلك بأمر أبن أبي دؤاد القاضي وقد روى عنه الخطيب البغدادي من عدة طرق بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله : البغدادي من عدة طرق بسنده عن رسول الله ويحرمون ما أحل الله فتنة قوم يقيسون الامور برايهم فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله عز وجل) وهو غير نعيم بن حماد الخزاعي أبو القاسم الدينوري فأن هلذا الاخير توفي سنة ٢٠٩ هد.

رجل من أهل الكوفة أحسبه قال: اسمه مسافر عن على عليه السلام قال: «ينجو في ذلك الزمان كل مؤمن نومه » وفي حديث وسئل عن النومة قال: الساكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء . ونقل ابن الأثير في « النهاية » : جه أ ص١٣١ عن « الجمع بين الغريبين » للهروي قال : وفي حديث علي أنسه ذكر آخر الزمان والفتن ثم قال : ( خير أهل ذلك الزمان المؤمن النومة ) وأنت إذا لاحظت قوله « إنه ذكر آخر الزمان والفتن . . . النح » تقطع أن المراد ما ذكره في هذه الخطبة .

### - ١٠٢ فَأَنْ خُطُلْبَيْلُبُ عَلَيْبُولُلِيِّنَ الْمِنْ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱللهُ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنَ ٱلْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَاباً ، وَلاَ يَدَّعِي نُبُوَّةً وَلاَ وَحْياً ، فَقَاتَلَ بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ . يَسُوقُهُمْ نُبُوَّةً وَلاَ وَحْياً ، فَقَاتَلَ بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ . يَسُوقُهُمْ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ ، وَيُبَادِرُ بِهِمُ ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ . إِلَى مَنْجَاتِهِمْ ، وَيُبَادِرُ بِهِمُ ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ . يَسُوقُهُمْ يَدُسِرُ الْحَسِيرُ ، وَيُقَفُ ٱلْكَسِيرُ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَدُسُرُ وَيُهِمْ كَلَيْهِ حَتَّى أَرَاهُمْ يُلْحَقَهُ غَايَتَهُ إِلاَّ هَالِكاً لاَ خَيْرَ فِيهِ ٢ ، حَتَّى أَرَاهُمْ يُلْحَقَهُ غَايَتَهُ إِلاَّ هَالِكاً لاَ خَيْرَ فِيهِ ٢ ، حَتَّى أَرَاهُمْ يُلْحَقَهُ غَايَتَهُ إِلاَّ هَالِكاً لاَ خَيْرَ فِيهِ ٢ ، حَتَّى أَرَاهُمْ

<sup>(</sup>۱) كانه صلى الله عليه واله بخاف ان تسبقه القيامة فهو مبادرها بهدايتهم وارشادهم قبل ان تقوم وهم على ضلالهم .

<sup>(</sup>٢) الحسير : المعيا من حسر البعير اذا أعيا وكل" ، والكسير : المكسور ، والكلام من باب الاستعارة والمجاز اي ان من تزازل اعتقاده ، فتخلف عن اللحاق بالمخلصين فانه صلى الله عليه وآله يرشده حتى يزيل ما خامره من ريب ويلحقه بهم ، الا من كان يعلم انه لا خير فبه بعناده واصراره لخبث عنصره فذلك ما لا ينجع فيه الدواء ، ولا ينفعه العلاج .

مَنْجَاتَهُمْ ، وَبَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ مَــن سَاقَتِها وَاسْتَقَامَتْ فِي قِيَادِهَا ، وَاسْتَوسَقَتْ فِي قِيَادِهَ اللهِ كَتَّى تَوَلَّتْ بِحَذَافِيرِهَا ، وَاسْتَوسَقَتْ فِي قِيَادِهَ اللهِ مَا ضَعُفْتُ ، وَلاَ جَبُنْتُ ، وَلاَ خِنْتُ وَلاَ وَهَنْتُ وَأَيْمُ مَا ضَعُفْتُ ، وَلاَ جَبُنْتُ ، وَلاَ خِنْتُ وَلاَ وَهَنْتُ وَأَيْمُ اللهِ لَا أَنْ وَجَدْتُها اللهِ لَا اللهِ وَجَدَتِها قَال السريف الرضي رحمه الله : وقد تقدم مختار الا اني وجدتها في هذه الرواية على خلاف ما سبق من زيادة و نقصان فأوجبت الحال اثباتها ثانية.

وقد تقدم القول منا أيضاً في مدركها برقم (٣٣) خطب فراجع إذا شئت .

<sup>(</sup>۱) بو اهم: احلهم ، واستدارت رحاهم: كناية عن وفرة ارزاقهم فان الرحى انما تدور على ما تطحنه من الحب .

<sup>(</sup>٢) الساقة جمع سائق ، والحدافير : نواحي الشيء جمع حدفار أي تولت كلها ، والضمير المؤنث يرجع الى غير مذكور لفظا والمراد به الجاهلية .

<sup>(</sup>٣). استوسقت : اي اجتمعت وانتظمت ، والضمير في قيادها يعود الى غير مذكور لفظا والمراد به الدعوة الاسلامية فقد دلت تلك وحلت هذه محلها .

<sup>(</sup>٤) البقر : الشق ، كأنه جعل الباطل كالشيء المستمل على الحق غالبا عليه ومحيطا به ، فاذا بقر ظهر الحق الكامن فيه .

# ١٠٣ - فَقَنْ خُطْبَيْرُكُمُ عَلَيْمُ لِلسِّنَا لِإِلْمِيْ

حَتَّى بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَهِيداً وَبَشِيراً وَنَذِيراً : خَيْرَ الْبَرِيَّةِ طِفْلاً ، وَأَنْجَبَهَا كَهْلاً . وَأَنْجَبَهَا كَهْلاً . وَأَنْجَبَهَا كَهْلاً . وَأَنْجَبَهَا وَلَا تَمْكَنْتُمْ مِنْ فَمَا آخُلُولَتُ لَكُمُ اللَّنْيَا ، فِي لَذَّتِهَا وَلاَ تَمَكَّنْتُمْ مِنْ وَضَاعَ أَخْلافِهَا ، إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا صَادَفْتُمُوهَا جَائِلاً وَضَاعَ أَخْلافِهَا ، إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا صَادَفْتُمُوهَا جَائِلاً خِطَامُهَا عَنْدَ أَقُوام بِمَنْزِلَةِ السِّدْرِ الْمَخْضُودِ عَ ، وَحَلاَلُها بَعِيداً غَيْرَ مَوجُودٍ بِمَنْزِلَةِ السِّدْرِ الْمَخْضُودِ عَ ، وَحَلاَلُها بَعِيداً غَيْرَ مَوجُودٍ بِمَنْزِلَةِ السِّدْرِ الْمَخْضُودِ عَ ، وَحَلاَلُها بَعِيداً غَيْرَ مَوجُودٍ

الشيمة: الخلق ، والديمة ـ بكسر الدال ـ المطريدوم بسكون ،
 والمستمطرين: المستماحون .

<sup>(</sup>٢) احلولت : حلت ، الاخلاف واحدها خلف ـ بكسر الخاء ـ وهو حلمة الضرع ، والخطام : زمام الناقـة .

<sup>(</sup>٣) الوضيين: سيور تنسج مضاعفة بعضها على بعض يشد بها الهودج منه الى بطن البعير ، والجمع وضن ، والمعنى ان الدنيا صعبت على من يليها ولاية حق لاضطراب الامور كالناقة اذا كانت جائلة الخطام ، قلقة الوضين ، لا يثبت هودجها تحت الراكب .

<sup>(</sup>٤) السدر ـ بالكسر ـ شجر النبق ، ومخضود : منزوع السورق والشبوك والمعنى ان حرامها سهل التناول على من يريده كالسدر اللي خضد عنه شوكه فصار ناعما أملس .

وَصَادَفْتُمُوهَا وَٱللهِ ظِلاَّ مَمْدُوداً إِلَى أَجَلِ مَعْدُود. فَالأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةً ١، وَأَيْدِيكُمْ فِيهَا مَبْسُوطَةً ، وَأَيْدِي ٱلْقَادَةِ عَنْكُمْ مَكْفُوفَةً ، وَسُيُوفُكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةً ، وَسُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَكْفُوفَةً ، وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةً ، وَسُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَقْبُوضَةً ٢ . أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ دَم ثَائِراً ٣ ، وَلَكُلِّ حَقِّ طَالِباً . وَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دَمَائِنَا كَالْحَاكِم فِي حَقِّ طَالِباً . وَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دَمَائِنَا كَالْحَاكِم فِي حَقِّ نَفْسِه ٤ . وَهُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي لاَ يَعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ ، وَلاَ يَفُونُهُ مَنْ طَلَبَ ، وَلاَ يَعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ ، وَلاَ يَفُونُهُ مَنْ هَرَبَ . فَأَقْسِمُ بِاللهِ يَا بَنِي أُمَيَّةً عَمَّا قَلِيلٍ يَفُونُهُ مَنْ هَرَبَ . فَأَقْسِمُ بِاللهِ يَا بَنِي أُمَيَّةً عَمَّا قَلِيلٍ يَفُونُهُ مَنْ هَرَبَ . فَقُرْكُمْ وَفِي دَارِ عَدُو كُمْ .

أَلاَ وَإِنَّ أَبْصَرَ ٱلْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي ٱلْخَيْرِ طَرْفُهُ. أَلاَ إِنَّ أَسْمَعَ ٱلْأَسْمَاعِ مَا وَعَي ٱلتَّذْكِيرَ وَقَبِلَهُ ٥.

<sup>(</sup>١) شاغرة : خالية ، وبلدة شاغرة برجلها اذا لم تمتنع من احد .

<sup>(</sup>۲) يريد بالقادة ائمة الحق وهو عليه السلام اولهم ، وايديهم مكفوفة عن اقامة العدل لقلة مناصريهم ، ويرمز في قوله عليه السلام : ( سيوفكم عليهم مسلطة ) الى ما يجرى على ائمة الهدى واتباعهم من التقتيل والتنكيل .

<sup>(</sup>٣) الثائر: طالب الثأر لا يبقى على شيء حتى يدرك ثأره .

<sup>(</sup>٤) اي أن الثائر بدمائهم كالحاكم الذي هو الخصم يحكم لنفسه فلا يبقي شيئا من حقه .

<sup>(</sup>٥) أي أن أشد العيون ادراكا ما نفذ طرفها في الخير ، وأشد الاسماع ادراكا ما حفظ الموعظة وقبلها .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ . وَٱمْتَاحُوا مِنْ صَفْوِ عَيْنِ قَدْ رُوِّقَتْ مِنَ ٱلْكَدَرِ ١ .

عِبَادَ اللهِ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى جَهَالَتِكُمْ ، وَلاَ تَنْقَادُوا لِأَهْوَائِكُمْ ، وَلاَ تَنْقَادُوا لِأَهْوَائِكُمْ ، فَإِنَّ النَّازِلَ بِهِلْمَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُف هَار ٢ ، يَنْقُلُ الرَّذِي عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ ٣ هَار ٢ ، يَنْقُلُ الرَّذِي عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ ٣ هَار يَنْقُلُ الرَّفِي يُحْدِثُهُ بَعْدَ رَأِي ، يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَا لاَ يَلْتَصِقُ لَا يَلْتَصِقُ مَا لاَ يَلْتَصِقُ وَاللهَ مَنْ لاَ وَيُقَرِّبُ مَا لاَ يَتَقَارَبُ . فَالله أَلله أَلله أَنْ تَشْكُو إِلَى مَنْ لاَ يَشْكِي شَجْوَكُمْ ٤ ، وَلاَ يَنْقُضُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أُبْرِمَ لَكُمْ . يُشْكِي شَجْوَكُمْ ٤ ، وَلاَ يَنْقُضُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أُبْرِمَ لَكُمْ . إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلاَّ مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، الْإَبْلاَغُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلاَّ مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، الْإَبْلاَغُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلاَّ مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، الْإَبْلاَغُ فِي النَّصِيحَةِ ، والإِجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ ، والإِحْيَاءُ فِي النَّصِيحَةِ ، والإِحْيَاءُ في النَّهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ أَيْمِ وَالْإِحْيَاءُ في النَّهُ مِنْ أَمْو رَبِّهِ ، والإِحْيَاءُ في النَّهِ عَلَى الْمُوعِظَةِ ، والإِحْتِهَادُ فِي النَّهُ وَيَعْلَ ، والإَحْيَاءُ وي النَّهُ مِنْ أَمْ وَيَاءُ وي النَّهُ مِنْ أَنْ مَا عَلَا عَلَيْ الْمَوْعِطَة ، والإَنْ إِحْرَامُ اللهُ الْعَامِ إِلَا عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْدُ الْمُ وَالْعِلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُولِي الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقُ الْعَلَيْمُ الْعُلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقُولُ الْعِلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللْعَل

<sup>(</sup>١) اي اسرجوا مصابيحكم من شعلة سراج متعظ في نفسه واعظ لغيره ، ويعنى بهذا المصباح نفسه والائمة من اهل بيته عليهم السلام ، والامتياح نزول البئر وملأ الدلاء وكنى بذلك وبالعين الصافية عن نفسه عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) شفا : الشيء حرفه ، والجرف ــ بضمتين ــ ما تجرفه السيول، والهاري كالهائر : المتهدم أو المشرف على الانهدام .

<sup>(</sup>٣) الردى : الهلاك ، اي ان من يركن الى جهالته ، وينقاد لهواه هو بانتقاله من ضلالة الى ضلالة ينقل وزرها من موضع الى موضع من ظهره

<sup>(</sup>٤) أشكاه : أزال مشتكاه ، والشجو : الحاجة .

لِلسَّنَّة ، وَإِقَامَةُ ٱلْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا ، وَإِصْدَارُ السَّهُمَانِ عَلَى أَهْلِهَا ١ . فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْويح نَبْتَهِ ٢ ، وَمِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمَ مِنْ عَنْد أَهْلِه ٣ . وَآنْهَوْا عَن ٱلْمُنْكَرِ وَتَنَاهَوْا عَنْهُ ، وَإِنْهَوْا عَن ٱلْمُنْكَرِ وَتَنَاهَوْا عَنْهُ ، فَإِلَنَّهُ مِنْ عِنْد أَهْلِه ٣ . وَآنْهَوْا عَن ٱلْمُنْكَرِ وَتَنَاهَوْا عَنْهُ ، فَإِلَنَّهُ مِنْ عِنْد أَهْلِه ٣ . وَآنْهَوْا عَن ٱلنَّنَاهِي .

روى آخر هذه الخطبة على بن ابراهيم في « تفسيره » : ج١ ص ٣٨٤ عند تفسير قوله تعالى : ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامـــة ومن أنداد الذين يضاونهم بغير علم )(٤) بسنده عن أبي عبدالله عنين قال : خطب أمير المؤمنين عنين بعدما بويع بخوسة أيام خطبة فقال فيها : « واعلموا أن لكل حق طالباً ولكل دم ثائراً ... الخ » . كما روى الشيخ المفيد طرفاً من هـــذه الخطبة في « الارشاد » ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>۱) السهمان - بضم السين - جمع سهم وهو الحظ والنصيب ، واصدارها اعادتها الى مستحقها .

<sup>(</sup>٢) التصويح: التجفيف ، يقال: صوح النبت اذا يبس اعلاه ، اي سارعوا الى تحصيل العلم وهو غض نضر ، وتصويح العلم بموت حملته .

<sup>(</sup>٣) مستثار العلم : استنباطه من معدنه .

<sup>(</sup>٤) النحل : ٢٥

# ١٠٤ - فَعَنْ الْحِلْكِيْرُ لِلْهُ عَلِيْمُ الْسِيِّةُ الْمِلْ

الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي شَرَعَ الْإِسْلامَ فَسَهّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ ، وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ فَجَعَلَهُ أَمْناً لِمَنْ عَلَيْهُ وَجَعَلَهُ أَمْناً لِمَنْ عَلَيْهُ وَجُعَلَهُ أَمْناً لِمَنْ الْحَلَمُ اللَّهُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَمُ اللّلَهُ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) علقه كعلمه: تعلق به .

<sup>(</sup>٢) أي من دخله لا يحارب ٠

<sup>(</sup>٣) الجنة - بضم الجيم - ما يستتر به من سلاح وغيره .

<sup>(</sup>٤) الابلج: المضيء المشرق ، والمناهج: جمع منهاج وهو الطريسق الواضح .

<sup>(</sup>٥) الولائج جمع وليجة وهي الدخيلة اي المذهب .

<sup>(</sup>٦) مشرف \_ بفتح الراء \_ : المكان ترتفع عليه فتطلع من فوقه على شيء ، ومنار الدين : دلائله .

<sup>(</sup>٧) الجواد جمع جادة: الطريق الواضح .

كَرِيمُ ٱلْمِضْمَارِ ١ ، رَفِيعُ ٱلْغَايَةِ ، جَامِعُ ٱلْحَلْبَةِ ٢ ، مُتَنَافِسُ ٱلْسُبْقَةِ ٣ شَرِيفُ ٱلْفُرْسَانِ . التَّصْدِيقُ مِنْهَاجُهُ ، وَٱلصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ ، وَٱلْمَوْتُ غَايَتُهُ ، وَٱلْدُّنْيَا مِضْمَارُهُ ه ، وَٱلْجَنَّةُ سُبْقَتُهُ ٢ .

( مِنْهَا فِي ذِكْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَىَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ). حَتَّى أَوْرَى قَبَساً لِقَابِسِ ٧ ، وَأَنَارَ عَلَماً لِحَابِسِ٨ ،

(۱) المضمار: موضع تضمير الخيل ، أو زمان تضميرها والتضمير عملية خاصة في علف الفرس لاعدادها للسباق . وكريم المضمار اذا سوبق سبتق .

(٢) الغاية: قصبة تنصب في آخر المدى الذي تنتهي اليه المسابقة . والحلبة \_ بفتح الحاء وتسكين اللام \_ خيل تجمع من كل ناحية للمسابقة . (٣) السبقة \_ بالضم \_ جزاء السابقين .

(٤) يحتمل أن يريد بالوت موت الشهوات ويحتمل أنه أراد المـوت

المعروف وهو الغاية التي هي باب الوصول الى الله تعالى فهو الغاية التـــي يريد المسلم الحق ان يصل اليها سابقا رابحـــا .

(٥) انما جعلها مضمار الاسلام لانها مزرعة الآخرة .

(٦) اي الجنة جزاء السابقين بالا سلام .

(٧) يقال: وري الزنديرى \_ بالكسر \_ اذا خرجت ناره وأوراه غيره ، والقابس: آخذ القبس \_ بالتحريك \_ أي الشعلة التي تقبس من النار.

(A) الحابس الذي يحبس ناقت ويتوقف عن السير عند الحيرة والضلال .

فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وبعِيثُكَ نِعْمَةً ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ نِعْمَةً ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ إِلْحَقِّ رَحْمَةً ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ ، وآجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ ، اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ بِنَاءَهُ ، وَأَكْرِمْ لَفَضْلِكَ ، اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ بِنَاءَهُ ، وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنزِلَتَهُ . وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ لَدَيْكَ مَنزِلَتَهُ . وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ وَأَعْظِهِ السَّنَاءَ وَالْفَضِيلَةَ لَكَ ، وَآحْشُونَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ وَلَا ضَالِينَ ، وَلا نَاكِثِينَ ، وَلا مَفْتُونِينَ .

قَالَ الرضي رحمه الله تعالى: « وقد مضي هٰذا الكلام

<sup>(</sup>١) البعيث: المبعوث.

<sup>(</sup>٢) النزل : ما يهيء للضيف من طعام وغيره

<sup>(</sup>٣) المقسم - بفتح الميم وكسرها - النصيب .

<sup>(</sup>٤) الوسيلة : ما يتوسل به أو درجة في الجنة ، والسناء : الرفعــة

<sup>(</sup>٥) الزمرة: الجماعة ، وخزايا جمع خزيان وهو من اشتهر بقبيحة فخجل منها .

<sup>(</sup>٦) ناكبين : عادلين عن طريق الحق ، وناكثين : ناقضين للعهد ، والفتنة تطلق على عدة معاني منها الكفر ، والارتداد ، والشر ، والعذاب ولا بد انه عليه السلام قصد واحدا من هذه المعاني او أداد جميعها .

فِيما تقدم إلا أُننا كررناه ههنا لما في الروايتين من الاختلاف.

### ( مِنْهَا في خِطَابِ أَصْحَابِهِ ) :

وَقَدْ بَلَغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ ٱللهِ لَكُمْ مَنْزِلَةً تُكُرَمُ بِهَا إِمَاوُكُمْ ، وَتُوصَلُ بِهَا جِيرَانُكُمْ ٢ ، وَيُعَظِّمُكُمْ مَنْ لاَ فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ ، وَلا يَدَ لَكُمْ عَنْدَهُ ٣ وَيَهَابُكُمْ مَنْ لاَ يَخَافُ لَكُمْ عَنْدَهُ ٣ وَيَهَابُكُمْ مَنْ لاَ يَخَافُ لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةً ٤ . وَقَدْ تَرَوْنَ يَخَافُ لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةً ٤ . وَقَدْ تَرَوْنَ عَهُودَ ٱللهِ مَنْقُوضَةً فَلاَ تَغْضَبُونَ ، وَأَنْتُمْ لِنَقْضِ ذَمَمِ عَهُودَ ٱللهِ مَنْقُوضَةً فَلاَ تَغْضَبُونَ ، وَأَنْتُمْ لِنَقْضِ ذَمَمِ آبَائِكُمْ تَرُدُ وَعَنْكُمْ آبَرُدُ وَعَنْكُمْ آبَانِكُمْ تَرِدُ وَعَنْكُمْ آبَائِكُمْ تَرُدُ وَعَنْكُمْ مَنْ لَا كُمْ عَلَيْكُمْ تَرُدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ وَيَعَالِمُ مَنْ لَا يَعْضِ فَمَا يَعْفُونَ . وَكَانَتُ أَمُورُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ تَرِدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَقَوْلَ فَهُ إِلَيْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَالِكُمْ فَيْ لَا فَعْضَ فَرَدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَقَدْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعُنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ قَرْدُونُ وَقَالَاتُ فَيْ فَالْعُونُ وَالْعُنْكُونَ وَلَا قَرْدُ وَعَنْ وَقُرْدُ وَعَنْكُمْ فَرَدُونُ وَعَنْكُمْ قَرْدُ وَعَنْكُمْ وَنْهُ وَنَعُمْ وَعُنْكُمْ فَرَدُونُ وَعَنْكُمْ فَرَدُونُ وَالْعُنْكُمْ وَالْعُنْكُمْ وَالْمُونُ وَالْعُنْكُمْ وَالْعُلُولُ وَالْعُنْكُمْ وَلَالِكُونُ وَالْعُنْكُونَ وَالْعُنْكُونُ وَالْعُنْكُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُنْكُمُ وَالْعُونُ وَالْمُ وَالَعُنْكُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا لَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُو

.....

<sup>(</sup>۱) يريد ما مر" في الخطبة المرقمة ( ٧٠ ) والتي علم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ولعل هذه الفصول التي نقلها الشريف رحمه الله في هذا الموضع وتلك من خطبة واحدة .

<sup>(</sup>٢) أي بلغتم من كرامة الله لكم بالا سلام ان تكرم اماؤكم من اجلكــم مع انها موضع المذلة والامتهان بحسب عرف الناس يومئذ ، كمــا وصل بهذه الكرامة جيرانكم أي من التجأ اليكم من معاهد أو ذمي .

<sup>(</sup>٣) اليد: النعمة اي صار يعظمكم بفضل الاسلام من لم يسبق منكم فضل عليه ، ولا نعمة لكم عنده ، يريد بذلك الروم والحبشة وغيرهم فانهم عظموا العرب لالتزامهم بالاسلام وتطبيقهم لاحكامه .

<sup>(</sup>٤) يريد بذلك ملوك الهند والصين فانهم هابوا دولة الاسلام وفرقوا منهسا .

سياً تي الكلام على مصادر هـذه الخطبة – بحول الله وقوتـه – في الحكمة المرقمة ( ٢٦٦ ) وستعرف هناك أن هذه الخطبة والكلـات القصار ( ٣٠ و ٢١ و ٢٢٦ ) من خطبة واحدة في مقام واحد .

ولابن أبي الحديد تعليقات جميلة على هذه الخطبة نقتطف منها ما يلي :

قال معلقاً على الفصل الأول: «هذا باب من الخطاب شريف ، وذلك لأنه ناط بكل واحدة من اللفظات لفظة تناسبها وتلائمها لو نيطت بغيرها لما انطبقت عليها ، ولا استقرت في قرارها ، ألا تراه قال: «أمنا لمن علقه » . فالأمن مرتب على الاعتلاق ؟ وكذلك في سائر الفقر كالسلم المترتب على الدخول والبرهان المترتب على الكلام ، والشاهد المترتب على الخصام ، والنور المترتب على الاستضاءة ، إلى آخرها ، ألا ترى أنه لو قال : وبرهاناً لمن دخسله ، ونوراً لمن خاصم عنه ، وشاهداً لمن استضاء به لكان قد قرن باللفظة ما لا يناسبها فكان قد خرج إلى الخطابة ، ودخل في عيب ظاهر ؟ «٢٠).

وقال عند شرحه للفصل الذي هو في ذكر النبي ﷺ:

« سألت النقيب أبا جعفر رحمه الله(٣) وكان منصفاً بعيداً عن الهوى

(۱) اي أنهم لو فرقوكم في شتى البلاد لأبد أن يجمعكم الله لقهرهم.

(٢) شرح نهج البلاغة: م ٢ ص ٢١٩

(٣) هو يحي بن محمد بن أبي زيد العلوي البصري من اساتدة ابن ابي الحديد توفي سنة ٦١٣ وسيأتي ذكره في باب الكتب عند الكلام على مصادر الكتاب (٢٨) والله الموفق .

والعصبية عن هذا الموضع فقلت له : قد وقفت على كلام الصحابة وخطبهم فلم أرَ فيهم من يعظم رسول الله ﷺ تعظيم هذا الرجل ، ولا يدعو كدعائه ، فانا قد وقفنا من « نهج البلاغة » ومن غيره على فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصل تدل على إجلال عظيم ، وتبجيل شديد لرسول الشيكالين، فقال: ومن أين لغيره من الصحابة كلام مدوَّن (١) يتعلم منه كيفية ذكرهم للَّنبي ﷺ ؟ وهــل وجد لهم إلا كلمات مبتدرة لاطائل تحتها ، ثم قال : إن علمًا عَلِيْتُتَلِمْذَ كَانِ قوي الإيمان برسول الله ﷺ والتصديق له ، ثابت اليقين ، قاطعـــا بالامر ، متحققاً له ، وكان مع ذلك يحب رسول الله ﷺ لنسبته منه ، وتربيته له ، واختصاصه به من دون أصحابه . وبعد ، فشرفه له لأنهها نفس واحسدة في جسمين ، الأب واحد ، والدار واحدة ، والأخلاق متناسبة ، فإذا عظمــه فقد عظم نفسه ، وإذا دعا إليه فقد دعا إلى نفسه ، ولقد كان يود أن تطبق دعوة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها ، لأن جمال ذلك لاحق به ، وعائـــد عليه ، فكيفُ لا يعظمه ، ويبجله ، ويجتهد في اعلاء كامته ؟ فقلت له : قد كنت اليوم أنا وجعفر بن مسكي الشاعــر نتجاذب هذا الحديث فقـــال جعفر: لم ينصر رسول الله عليه أحد نصرة أبي طالب وبنيه له ، أمـــا أبو طالب فكفله ورباه ، ثم حماً من قريش عند إظهار الدعوة بمد إصفاقهم وإطباقهم على قتله ، وأما ابنه جعفر فهاجر بجماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة فنشر دعوته بها . وأما علي فإنه أقام عماد الملة بالمدينة ، ثم لم 'يمنَ منالقتل والهوان والتشريد بما مني به بنو أبي طالب ، أما جعفر فقتل يوم مؤتة (٢) وأمـــا

<sup>(</sup>۱) لاحظ أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام كان مدونا دون كلام غيره من الصحابة .

<sup>(</sup>٢) مؤتة : بضم الميم وسكون الهمزة بعدها تاء فوقانية قرية في ادخ البلقاء بها كانت الوقعة المشهورة التي قتل بها جعفر بن ابي طالب ، وزيد بن حارثه ، وعبدالله بن رواحة رضي الله عنهم وهي اليوم تابعة للكرك من بلاد الاردن ، تبعد عن الطريق العام بحوالي ٤٠ كيلومترا ، وقد مررت بها هذا العام ( ١٣٩٤ ) وانا في طريقي الى الحج وزرت مرقد

على فقتل بالكوفة أن شرب نقيع الحنضل ، وتمنى الموت ، ولو تأخر قتل ابن ملجم له لمات أسفا وكمداً ، ثم قتل ابناه بالسم والسيف، وقتل بنوه الباقون مع أخيهم بالطف (۱) ، وحملت نساءهم على الأقتاب سبايا الى الشام ، ولقيت ذريتهم وأخلافهم بعد ذلك من القتل والصلب والتشريد في البلاد ، والهوان والحبس والضرب ما لا يحيط الوصف بكنهه ، فأي خير أصاب البيت من نصرته بتعظيمه بالقول والفعل ؟ فقال رحمه الله وأصاب فيها : هلا قلت ( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنثوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين ) (۲) ؟ وهلا قلت له : فقد نصرته الأنصار ، وبذلت مهجها دونه ، وقتلت بين يديه في مواطن كثيرة وخصوصا يوم احد شرحه ، ولو لم يكن إلا يوم الحرة فإنه اليوم الذي لم يكن في العرب مثله ، شرحه ، ولو لم يكن إلا يوم الحرة فإنه اليوم الذي لم يكن في العرب مثله ، شرحه ، ولو لم يكن إلا يوم الحرة فإنه اليوم الذي لم يكن في العرب مثله ، الله تعالى زوى الدنيا عن صالحي عباده ، وأهل الاخلاص له لأنه لم يرها الله تعالى زوى الدنيا عن صالحي عباده ، وأهل الاخلاص له لأنه لم يرها الله تعالى زوى الدنيا عن صالحي عباده ، وأهل الاخلاص له لأنه لم يرها الدار وفي مثلها فليتنافس المتنافسون ، (۱) .

<sup>---</sup>

جعفر بسن ابي طالب رضي الله عنه وهـو في مسجد جميـل قد فرش بالسجاد الفاخر ، وقريبا منه قبر زيد بن حارثه (رض) وعليه قبة صغيرة جميلة وقريب منها قبة صغيرة أيضا تحتها قبر عبدالله بن رواحه (رض) وقبل زيارتي لمراقدهم دللت على مسجد فخم مفروش بالسبجاد الفاخر قد شيد على الارض التي وقعت عليها المعركة .

<sup>(</sup>١) الطف: ساحل البحر ، وجانب البر وسمي الموضع الذي قتـل فيه الحسين عليه السلام بذلك لانه طرف البر .

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٧

<sup>(</sup>٣) شرح النهج: م ٢ ص ٢٢٠

## ١٠٥ - فَعَنْ خُطُلَبَيْرُ لِبُهُ عَلَيْهُمُ الْسِيِّنَا لِلْمِيِّةُ الْمِيْمُ الْسِيِّنَا لِلْمِيْمُ

#### في بعض أيام صفيين

وَقَدْ رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَآنْجِيَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ ، نَحُوزُكُمْ الْجُفَاةُ الطَّغَامُ ٢ ، وَآعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَآغْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَآنْتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ ، وَيَآفِيخُ الشَّرَفُ ٣ وَٱلْأَنْفُ الْمُقَدَّمُ ، وَالسَّنَامُ الْأَعْظَمُ . وَلَقَدْ شَفْلِي وَجَاوِحَ صَدْرِي الْمُقَدَّمُ ، وَالسَّنَامُ الْأَعْظَمُ . وَلَقَدْ شَفْلِي وَجَاوِحَ صَدْرِي الْمُقَدَّمُ ، وَالسَّنَامُ الْأَعْظَمُ . وَلَقَدْ شَفْلِي وَجَاوِحَ صَدْرِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِأَخْرَةٍ كَتَحُوزُونَهُمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ ، حَسَّا بِالنِّضَالِ ، وَتُرْيِدُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ ، حَسَّا بِالنِّضَالِ ، وَشَجْراً بِالرِّمَاحِ ٥ . تَرْكَبُ أُولاَهُمْ أُخْرَاهُمْ ، كَالْإِبِلِ وَشَجْراً بِالرِّمَاحِ ٥ . تَرْكَبُ أُولاَهُمْ أُخْرَاهُمْ ، كَالْإِبِلِ

<sup>(</sup>۱) جولتكم وانحيازكم كناية عن الهزيمة والفرار استعملها أمير البيان ابتعادا عن اللفظ المنفر الى لفظ لا تنفير فيه وهذا ما يسمى في علم البيان بحسن التوصل بايراد كلام غير مزعج عوضا عن لفظ يتضمن تجبيها وتقريعا.

<sup>(</sup>٢) تحوزكم : تعدل بكم عن مراكزكم ، والجفاة جمع جاف وهـو الغليظ ، والطغام ـ بفتح الطاء المهملة ـ اوغاد الناس .

<sup>(</sup>٣) لهاميم جمع لهموم وهو الجواد من الناس والخيل ، ويآفيخ جمع بافوخ وهو اعلى الرأس .

<sup>(</sup>٤٪ الوحاوح: الحرق والحزازات ، وبالخرة: الخيرا

<sup>(</sup>٥) الحس : القتل قال تعالى : ( اذ تحسونهم باذنه ) آل عمران : ١٥٢ ) وتروى « حشأ » يريد رميا بالحشا ، والنضال : المناضلة والمراماة وتروى بالمهملة فيكون معناها السهام ، وشجرا : طعنا .

ٱلْهِيمِ ١ ٱلْمَطْرُودَةِ ، تُرمَٰى عَنْ حِيَاضِهَا ، وَتُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا . مَوَارِدِهَا .

رواه الطبري في « التاريخ» : ج٦ ص١٤ في حوادث سنة ٣٧ ، والكليني في كتاب الجهاد من فروع « الكافي » : ج٥ ص٠٤ ، ونصر بن مزاحــم في « صفين » ص ٢٥٦ ، وعنه ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة » وفسر غريبه ابن الأثير في « النهاية » .

### ١٠٦ - فَعَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

#### وهي من خطب الملاحم

ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلْمُتَجَلِّ لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ ٢. وَٱلظَّاهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِهِمْ بِحُجَّتِهِمْ . خَلَقَ ٱلْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ ٤ ، إِذْ كَانَتْ السَّحُجَّتِهِمْ أَلَو يَاتَتُ لاَ تَلِيقُ إِلاَّ بِنَوي ٱلضَّمَائِرِ وَلَيْسَ بِذِي ضَمِيرٍ السَّعُرَاتُ وَ مَ وَأَحاطً فِي نَفْسِهِ . خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَيْبِ ٱلسَّتُرَاتِ و ، وَأَحاطً فِي نَفْسِهِ . خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَيْبِ ٱلسَّتُرَاتِ و ، وَأَحاطً

(١) الهيم: الابل العطاش ، وتذاد: تطرد.

(٢) اي أنه سبحانه ظهر لخلقه ودلهم على وجوده بايجاده لهم .

(٣) أي الواضح وجوده لقلوبهم بقيام وهي احكام الصنع واتقائمه ، ولم يقل لعيونهم لانه سبحاله غير مرئى .

(٤) الروية: اعمال الفكر في الخواطر ليعمل بأحدها وذلك منفي عنه تعالى وانما يكون ذلك لذوي الضمائر والقلوب اولي النوازع المختلفة والبواعث المتضادة.

(٥) سترات جمع سترة وهو كل ما يستتر به .

بِغُمُوضِ عَقَائِدِ ٱلسَّرِيرَاتِ .

( مِنْهَا فِي ذِكْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ )

اخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ ٱلأَنْبِيَاءِ وَمِشْكَاةِ ٱلضِّيَاءِ ، وَذُو َ البَّ ٱلْعَلْيَاءِ ، وَسُرَّةِ ٱلْبَطْحَاءِ٢ . وَمَصَابِيحِ الظُّلْمَةِ ، وَيَنَابِيعِ ٱلْحَكْمَة .

( مِنْهَا ) طَبِيبُ دَوَّارُ بِطِبِّهِ ٣ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ ، وَأَحْمَى مَوَاهِمَهُ أَحْمَى مَوَاهِمَهُ وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ ٤ . يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ ٱلْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبِ عُمْي ، وَآذَانِ صُمَّ ، وَأَلْسِنَةً بُكُم . مُتَّبِعُ قُلُوب عُمْي ، وَآذَانِ صُمَّ ، وَأَلْسِنَةً بُكُم . مُتَّبِعُ بِدَوَائِه مَوَاضِعَ ٱلْغَفْلَة وَمَوَاطِنَ ٱلْحَيْرَةِ . لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِدَوَائِه مَوَاضِعَ ٱلْغَفْلَة وَمَوَاطِنَ ٱلْحَيْرَةِ . لَمْ يَسْتَضِيئُوا

<sup>(</sup>۱) شجرة الانبياء أولاد ابراهيم عليه السلام لان اكثر الانبياء منهم ٤ والمشكاة : كوة عليها زجاجة يجعل فيها المصباح

<sup>(</sup>٢) اللؤابة: الشعر النابت في الناصية والبطحاء ما بين اخشبي مكة ، وسرة البطحاء: وسطها: وهي منزل بني كعب بن لؤي وكانوا يفخرون بذلك .

<sup>(</sup>٣ لان ذوي الحكمة يدورون على مرضى القلوب فيعالجونهم: روي ان المسيح عليه السلام رؤي خارجا من بيت مومسة فقيل: يا سيدنا امثلك في هذا المكان ٤ فقال عليه السلام: انما يأتي الطبيب المرضى ، ولكن ما صنعه المسيح عليه السلام لا ينبغي الا لمن لا يتهمون .

<sup>(</sup>٤) المراهم : الادوية المركبة لمعالجة الجراحات والقروح ، والمواسم جمع ميسم : الحديدة التي يكوى بها .

رَايةُ ضَلالَةٍ ٤ قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا ، وَتَفَرَّقَتْ

<sup>(</sup>۱) انجابت: انكشفت ، والسرائر جمع سريرة وهي السر المكتوم ، والمحجة: الطريق ، والخابط: السائر على غير هدى ، واسفرت: اضاءت، والمتوسم: المتفرس

<sup>(</sup>٢) شبههم بالجمادات لعدم انتفاعهم بالعقول .

<sup>(</sup>٣) لان ارواحهم لم تؤثر في اشباحهم فتحركها لفعل ما يراد منهم فكانها خلت من الاشباح ، وقيل : وصفهم بالخفة والطيش ، والشبح بفتحتين \_ وقد تسكن باؤه \_ الشخص .

<sup>(</sup>٤) تروى « رأيت ضلالة » وهذا الكلام منقطع عما قبله لان الشريف الرضي رحمه الله كان يلتقط الفصول التي في الطبقة العليا من الفصاحة من كلام امير المؤمنين عليه السلام فيذكرها ويتخطى ما قبلها وبعدها .

بِشُعَبِهَا ، تَكِيلُكُمْ بِصَاعِهَا ، وَتَخْبِطُكُمْ بِبَاعِهَا . وَتَخْبِطُكُمْ بِبَاعِهَا . قَائِمُ عَلَى الضَّلَةِ . فَلاَ يَبْقَى يَوْمَعُذ مِنْكُمْ إِلاَّ ثُفَالَةٌ كَثُفَالَةِ الْقَدْرِ ، أَوْ نُفَاضَةٌ كَثُفَافَةً الْقَدْرِ ، أَوْ نُفَاضَةٌ كَثُفَافَةً الْقَدْرِ ، أَوْ نُفَاضَةً كَثُفَافَةً الْعِكْمِ عَرْكَ الْأَدِيمِ ، وَتَدُوسُكُمْ كَنُفَاضَةً الْعِكْمِ عَرْكُمُ عَرْكَ الْأَدِيمِ ، وَتَدُوسُكُمْ دُوسَ الْحَصِيدِ ، وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِ . وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِ . السَيْخُلُقُ الْمَدْوسَ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِ . السَيْخُلُمُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِ . السَيْخُلُمُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) يذكر عليه السلام في هذا الكلام مايقع آخر الزمان من الفتن ، رالقطب: الرئيس لان عليه مدار الامور ، وشعب جمع شعبة وهي القبيلة العظيمة .

<sup>(</sup>٢) تكيلكم: تكيل لكم فحذف اللام كما في قوله تعالى (واذا كالوهم او وزنوهم: المطففين: ٣)اي تعاملكم بمثل ما تعامل به من وقع تحت سيطرتها. او تكيلكم تتلاعب بكم فتر فعكم وتضعكم كما يعمل الكيال بما يريد كيله بصاعه ، ويعضد ذلك العبارة بعدها « تخبطكم بباعها » والخبط الخلط . (٣) ثفالة القدر: ما استقر في قعرها من كدورة والمراد بذلك الاسافل من الناس .

 <sup>(</sup>٤) النفاضة: ما سقط عند النفض ، والعكم - بكسر العين المهملة العدل .

<sup>(</sup>٥) العرك: الدلك ، والاديم الجلد

<sup>(</sup>٦) الحصيد: المحصود.

<sup>(</sup>V) البطينة : السمينة .

<sup>(</sup>٨) الغياهب: الظلمات واحدها غيهب.

وَتَخْدَعُكُمُ الْكُواذِبُ؟ وَمِنْ أَيْنَ تُؤْتُونَ ؟ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؟ الْمَلَةُ الْمَكُلِّ أَجَلِ كَتَابُ ، وَلِكُلِّ غَيْبَة إِيَابُ ، فَاسْتَمِعُوا مِنْ وَلَيْكُمْ ، وَاسْتَيْقَظُوا إِنْ هَتَفَ رَبَّانِيِّكُمْ ، وَلَيْجْمَعْ شَمْلَهُ وَلَيْحْضِرْ بِكُمْ ، وَلْيَجْمَعْ شَمْلَهُ وَلْيُحْضِرْ بِكُمْ ، وَلْيَجْمَعْ شَمْلَهُ وَلْيُحْضِرْ بِكُمْ ، وَلْيَجْمَعْ شَمْلَهُ وَلْيُحْضِرْ فِلْقَ الْخَرْزَةِ ، وَقَرَفَهُ قَرْفَ وَهْنَهُ . فَلَقَ لَكُمُ الْأَمْرَ فَلْقَ الْخَرَزَةِ ، وَقَرَفَهُ قَرْفَ الْصَّمْغَةِ ٤ . فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ ، وَوَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبُهُ ، وَعَظُمَتِ الطَّاغِيَةُ ، وَقَلَّتِ الدَّاعِيةُ ه . وَصَالَ الدَّهُ مُ اللَّاعِيةُ ه . وَعَلَاتِ الدَّاعِيةُ ه . وَصَالَ الدَّهُ مُ اللَّاعِيةُ وَرَد وَهَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ وَصَالَ الدَّهُ مُ صَيَالَ السَّبُعِ الْعَقُورِ . وَهَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ وَصَالَ الدَّهُ مُ صَيَالَ السَّبُعِ الْعَقُورِ . وَهَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ وَصَالَ الدَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعُورِ . وَهَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ وَصَالَ الدَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَقُورِ . وَهَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ وَصَالَ الدَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْورِ . وَهَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ

<sup>(</sup>١) تۇ فكون: تصرفون

<sup>(</sup>٢) الرباني: الكامل في العلم والعمل ، ويعنى بالرباني نفسه عليه السلام

<sup>(</sup>٣) الرائد: من يتقدم القوم ليعرف لهم مواضع الكلأ .

<sup>(3)</sup> اي اوضح لكم الامر كما يتضح باطن الخرزة بشقها ، والصعفة واحدة صموغ الاشجار . قال الطريحي في « مجمع البحرين » مادة ( صمغ ): في حديث علي عليه السلام « وقرفه قرف الصمغة » يقال : تركه على مشل مقرف الصمغة اذا لم يترك له شيئا لان الصمغة تقطع من شجرتها حتى لا يبقى لها علقة . ا ه .

<sup>(</sup>٥) عظمت الطاغية اي الفتنة التي تجاوزت في كبرها الحد والمقدار ، والداعية : اي الفرقة الداعية الى الله ، وتروى « الراعية » اي رعاة الحق وأهله الذبن يحمون حوزته .

بَعْدَ كُظُومٍ ١ . وَتَوَاخَي ٱلنَّاسُ عَلَى ٱلْفُجُورِ . وَتَهَاجَرُوا عَلَى ٱلدِّينِ . وَتَحَابُّوا عَلَى ٱلْكَذِب . وَتَبَاغَضُوا عَلَى الصَّدْقِ . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ ٱلْوَلَدُ غَيْظاً ، وَٱلْمَطَرُ الصَّدْقِ . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ ٱلْوَلَدُ غَيْظاً ، وَٱلْمَطَرُ وَتَغِيضُ ٱلْكَرَامُ غَيْضاً ٢ . وَعَيْضُ ٱلْكَرَامُ غَيْضاً ٢ . وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ ذَنَاباً ، وَسَلاَطِينُهُ سِبَاعاً ، وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ ذَنَاباً ، وَسَلاَطِينُهُ سِبَاعاً ، وَأَوْسَاطُهُ آكَالاً ، وَقُورَاؤُهُ أَمْوَاتاً ٣ . وَغَارَ الصَّدْقُ ، وَأَوْسَاطُهُ آكَالاً ، وَآسَتُعْملَت ٱلْمَودَّةُ بِاللِّسَانِ . وَتَشَاجَرَ وَفَاضَ ٱلنَّاسُ بِالْقُلُوبِ ٤ . وَصَارَ ٱلْفُسُوقُ نَسَباً ، وَٱلْعَفَافُ عَجَباهُ وَلُبِسَ ٱلْفَرُو مَقَلُوباً ٢ .

<sup>(</sup>١) الفنيق : الفحل من الابل ، والكظوم : الامساك والسكون

<sup>(</sup>٢) اي يغيظ والده بالعقوق ، ويكون المطر قيظا لعدم فائدته ، وفيض اللئام ، كثرتهم ، وغيض الكرام ندورتهم ، من فاض اذا كثر ، وغاض اذا قل (٣) كالا بمد الهمزة جمع أكل بسبكون الكاف به وهو ما أكل ، والمعنى يصير أواسط الناس طعمة للولاة ، وكون الفقراء ، أمواتا لانقطاع المادة عنهم .

<sup>(</sup>٤) تشاجر القلوب كناية عن اختلافها .

<sup>(</sup>٥) استعار لفظ النسب للفسوق لكونه يومئذ سبب التواصل كما يكون ، ويكون العفاف عجبا لقلته .

<sup>(</sup>٦) كناية عن انعكاس احكامه

من قوله يَنْ عَلَيْهِ : « طبيب دوار بطبه » إلى « موطن الحيرة » رواه الآمدي في « الغرر » : ص ٢٠٩ ، فيما ورد من كلامه عَنِسْتَهِ الله في حرف الراء باللفظ المطلق ، وفيه « مياسمه » بدل « مواسمه » والمعنى واحد ، وقال : إنه في ذكر رسول الله عَنْهُ .

ومن قوله عليه الله عليه : « بين هزيل الحب » رواه الزمخشري في الجسنء الاول من « ربيع الأبرار » باب تمدل الأحوال .

وفي « الغرر » : ص ٨٥ في حرف الألف هذه الجمل « أين تذهب بسكم المذاهب ؟ أين تتيه بكم الغياهب ، وتخدعكم الكواذب ؟ أين تتيهون ، ومن أين تؤتون وأنسسى تؤفكون وعلام تعمهون ؟ وفيكم أهل بيت نبيكم ، وهم أزمة الصدق ، وأغة الحق » .

وهذه الزيادة والتفاوت تشهد بأنها لم تنقل عن « النهج » .

### ١٠٧ - فَعَنْ الْمُثَالِّيْنُ لِلْمُ عَلَيْنِهُ السِّنَالِامِنْ

كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لَهُ ؛ وَكُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ ، غِنَى كُلِّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ ، غِنَى كُلِّ فَقِير ، وَعِزَّ كُلِّ ذَلِيلِ ، وَقُوَّةُ كُلِّ ضَعِيف ، وَمَنْ زَعُ كُلِّ مَلْهُوف ، مَنْ تَكُلَّمَ سَمِعَ نُطْقَهُ ، وَمَنْ مَاتَ سَكَتَ عَلِيمَ سِرَّهُ ، وَمَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَمَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مِنْقَلَبُهُ ، لَمْ تَرَكَ ٱلْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ ١ ، بَلْ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ ، لَمْ تَرَكَ ٱلْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ ١ ، بَلْ

<sup>(1)</sup> انتقال من الغيبة الى الخطاب .

كُنْتَ قَبْلَ ٱلْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ ، لَمْ تَخْلُقِ ٱلْخَلْقَ لِوَحْشَةِ ، وَلاَ ٱسْتَعْمَلْتَهُمْ لَمَنْفَعَة ، وَلاَ يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ ، وَلاَ يُفْلَتُكَ مَنْ أَخَذْتَ١ . وَلاَ يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ ، وَلاَ يَزيدُ في مُلْككَ مَنْ أَطَاعَكَ ، وَلاَ يَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ ، وَلاَ يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ ، كُلُّ سرٍّ عنْدَكَ عَلاَنيَةٌ ، وَكُلُّ غَيْب عنْدَكَ شَهَادَةٌ ، أَنْتَ ٱلْأَبَدُ لاَ أَمَدَ لَكَ ، وأَنْتَ ٱلْمُنْتَهَى لاَ مَحيصَ عَنْكَ ، وَأَنْتَ ٱلْمَوْعِدُ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّة ، وَإِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَة ، سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقَكَ وَمَا أَصْغَرَ عَظِيمَهُ في جَنْبِ قُدْرَتِكَ ، وَمَا أَهْوَلَ مَا نَرَي مِنْ مَلَكُوتِكَ ، وَمَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فِيما غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ ، وَمَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فَي ٱلدُّنْيَا ، وَمَا أَصْغَرَهَا فَي نَعَم ٱلآخرَة .

<sup>(</sup>٢) لا يفلتك : لا ينفلت .

( مِنْهَا ) مِنْ مَلاَئِكَة أَسْكَنْتَهُمْ سَمُواتِكَ وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ ، هُمْ أَعْلَمُ خَلْقَكَ بِكَ ، وَأَخْوَفُهُمْ لَكَ ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ ، لَمْ يَسْكُنُوا ٱلْأَصْلاَبَ ، وَلَمْ يُضَمَّنُوا وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ ، وَلَمْ يَشْعَبُهُم الْأَرْحَامَ ، وَلَمْ يَشْعَبُهُم الْأَرْحَامَ ، وَلَمْ يَشْعَبُهُم الْأَرْحَامَ ، وَلَمْ يَشْعَبُهُم رَيْبُ الْمَنُونِ ٢ ، وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ ، وَمَنْزِلتِهِمْ رَيْبُ الْمَنُونِ ٢ ، وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ ، وَكَثْرَةِ طَاعَتَهِمْ عَنْ أَمْرِكَ ، لَوْ عَلَيْنُوا كُنْهُ مَا خَفِي عَنْدَكَ ، وَقَلَّة خَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ ، لَوْ عَلَيْنُوا كُنْهُ مَا خَفِي عَلْدَكَ ، وَقَلَّة خَفْلَتَهِمْ عَنْ أَمْرِكَ ، لَوْ عَلَيْنُوا كُنْهُ مَا خَفِي عَلْدَهِمْ مِنْكَ ، وَقَلَّة مَا خَفِي عَلْكَ ، وَقَلَّة مَا خَفِي عَنْ أَمْرِكَ ، لَوْ عَلَيْنُوا كُنْهُ مَا خَفِي عَلْكَ ، وَقَلَّة مَا خَفِي عَنْ أَمْرِكَ ، لَوْ عَلَيْنُوا كُنْهُ مَا خَفِي عَلْكَ مَا خَفِي عَلْمُ مَنْكَ لَحَقَرُوا أَعْمَالُهُمْ ، وَلَوْرَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ٣ ، وَلَعْرَفُوا أَنْهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ ، وَلَمْ يُعْلِكُ عَلَيْهُ وَلَكَ مَلَكُ مَا خَلَقْ عَبَادَتِكَ ، وَلَمْ يُعْلِكُ فَا مَا خَلَقَ عَلَا أَنْفُهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ ، وَلَمْ يُعْلِكُ فَلَا عَلَمْ مَنْكَ ، مُنْكَ ، مُنْكَ مَا خَلَقْ وَلَا وَعَعْلَوا أَنْفُومِ اللَّهُ مَا خَلْقَا وَمَعْبُودَ أَوْمَ أَوْمَ الْمَالِكَ عَلَاتَ فِيهَا مَاذَبَةً هُ عَلَيْهِ مَا مَذَيْكَ فَي عَلَى اللَّهُ مَا خَلَقْتَ ذَاراً وَجَعَلْتَ فِيهَا مَاذُبَةً هُ :

<sup>(</sup>١)مهين : حقير وهو النطفة .

<sup>(</sup>٢) تشعبهم : تفرقهم ، وريب المنون : حوادث الدهر . أو يريد لا تتطرق اليهم الاوجاع والاسقام

<sup>(</sup>٣) زرى على نفسه : عابها .

<sup>(</sup>٤) الباء بحسن بلائك للتعليل بمعنى اللام كقوله تعالى: (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم) اي لانهم متعلقة بما في سبحانك من معنى الفعل اي اسبحك لحسن بلائك والبلاء يأتي على ثلاثة أوجه: اختباد ، ونعمة ، ونقمة ، والمراد هنا حسن نعمائك .

<sup>(</sup>٥) المادبة \_ بغتح الدال وضمها \_ الطعام يدعى الانسان اليه .

مَشْرَباً وَمَطْءَماً ، وَأَزْوَاجاً وَخَدَماً ، وَقُصُوراً وَأَنْهَاراً ، وَزُرُوعاً وَثَمَاراً ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعياً يَدْعُو إِليْهَا ، فَالَا ٱلدَّاعِيَ أَجَابُوا ، وَلاَ فِيمَا رَغَّبْتَ رَغْبُوا ، وَلاَ إِلَىٰ مَا شُوَّقْتَ إِلَيْهِ ٱشْتَاقُوا. أَقْبَلُوا عَلَى جِيفَة ٱفْتَضَحُوا بِأَكْلِهَا ، وَأَصْطَلَحُوا عَلَى حُبِّهَا ، وَمَنْ عَشِقَ شَيْئًا أَعْشَىٰ بَصَرَهُ١، وَأَمْرُضَ قَلْبَهُ ، فَهُوَ يَنْظُرُ بَعَيْنِ غَيْرِ صَحِيحَةٍ ، ويس بِأَذُن غَيْر سَمِيعَة ، قَدْ خَرَقَتِ ٱلشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ ، وَأَمَاتَتِ ٱلدُّنْيَا قَلْبَهُ ، وَوَلَهَتْ عَلَيْهَا نَفْسُهُ ، فَهُوَ عَبْدُ لَهَا ، وَلِمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءَ مِنْهَا ، حَيْثُمَا زَالَتْ إِلَيْهَا ، وَحَيْثُمَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهَا ، وَلاَ يَزْدَجِرُ مِنَ ٱللهِ بِزَاجِرِ ، وَلاَ يَتَّعِظُ بِوَاعِظِ وَهُوَ يَرَى الْمَأْخُودْيْنَ عَـلَى ٱلْغِرَّة٧\_ حَيْـثُ لاَ إِقَالَةَ وَلاَ رَجْعَةً \_ كَيْف نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ ، وَجَاءَهُمْ مَنْ فَرَاقَ ٱلدُّنْيَا مَا كَانُوا يَـأْمَنُونَ ، وَقَدْمُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ عَلَىٰ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ، فَغَيْرُ مَوْصُوفِ مَا نَزَلَ

<sup>(</sup>۱) المراد بالجيفة الدنيا والعشى هنا: العمى ، او عدم الابصار ليلا ، فكأنهم عشوا بما هم فيه من ظلمات الدنيا .

<sup>(</sup>٢) على الفرة بالكسر: أي بفتة وعلى حين غفلة .

بِهِمْ ، اَجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ، وَحَسْرةُ الْفَوتِ ، وَحَسْرةُ الْفَوتِ ، فَفَتَرَتْ لَهَا أَلُوانُهُمْ ، ثُمَّ اَزْدَادَ فَفَتَرَتْ لَهَا أَلُوانُهُمْ ، ثُمَّ اَزْدَادَ فَفَقَدَ وَيَهِمْ وَلُوجاً ، فَحِيلَ بَيْنِ أَحِدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطِقِهِ ، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ وَيَسْمَعُ بِأَذُنِهِ ، عَلَى صَحَّة وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ وَيَسْمَعُ بِأَذُنِهِ ، عَلَى صَحَّة مِنْ لَبِهِ ، يُفَكِّرُ فِيمَ أَفْنَى عُمْرَهُ ، وَيَتَذَكَّرُ أَمْوالاً جَمَعَهَا أَغْمَضَ فِي وَفِيمَ أَذْهَبَ دَهْرَهُ ، وَيَتَذَكَّرُ أَمْوالاً جَمَعَهَا أَغْمَضَ فِي مَظَالِبِهَا ٢ ، وأَخَذَها مِنْ مُصَرَّحَاتِهَا وَمُشْتَبَهَاتِهَا ، قَدْ لَوَمَتُهُ لَوْ وَلَهَا ، تَبْقَى لَوْرَاقِهَا ، تَبْقَى لَرَمَّهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا ، وَأَشْرَفَ عَلَى فَرَاقِهَا ، تَبْقَى لَكُونُ الْمَهْنَ لَلَهُ لَلْهُ وَرَاقِهَا ، تَبْقَى لَكُونُ الْمَهْنَا لِهَا ، فَيَكُونُ الْمَهُنَا لَكُونُ الْمَهْنَا لِهَا ، فَيَكُونُ الْمَهُنَا لَيْهُ وَرَاقِهَا ، تَبْقَى وَرَاءَهُ يَنْعُمُونَ فِيهَا وَيَتَمَتَّعُونَ بِهَا ، فَلَكُونُ الْمَهُنَا لَلْهُونَ فَي عَلَى ظَهْرِهِ هُ ، وَالْمَرْءُ قَدْ غَلَقَتْ رُهُونُهُ بِهَا ٢ ، فَهُو يَعْضُ يَدَهُ نَذَامَةً عَلَى مَا أَصْحَرَ لَهُ لَهُ لَا أَمْ فَلَاهُ عَلَى مَا أَصْحَرَ لَهُ لَا أَمْ فَلَا أَصْحَرَ لَهُ لَهُ فَلَا أَصْحَرَ لَهُ لَيْمَا أَنْ أَنْهُ لَهُ وَلَاهُ مَا أَصْحَرَ لَهُ لَا أَمْ فَلَا أَصْحَرَا لَهُ لَا أَنْ مُولَاهُ وَلَا لَهُ لَا أَمْ فَلَا أَصْحَرَا لَهُ لَا أَنْهُ وَلَيْ عَلَى مَا أَصُحَرَا لَهُ لَا أَلْهُ مَا أَصْحَرَا لَهُ إِلَا لَيْمَا لَهُ مَا أَصْحَرَا لَهُ لَا أَلَهُ وَلَا أَمْ وَلَا لَعْمُ فَي الْمُؤْلِهُ لَا أَنْ فَاللَهُ عَلَى مَا أَصْحَلَ لَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) ولوجا : دخولا

<sup>(</sup>٢) أغمض لم يفرق بين حلال وحرام ، كأنه أغمض عينيه فلا يميز .

أو أغمض أي طلبها من أدق الوجوه واخفاها فضلا عن اظهرها واجلاها .

<sup>(</sup>٣) تبعاتها بفتح فكسر ما يطالبه به الناس من حقوقهم فيها ، وما يحاسبه به الله من منع حقه منها .

<sup>(</sup>٤) المهنأ ما أتاك من خير بلا مشقة .

<sup>(</sup>٥) العبأ: الثقل .

<sup>(</sup>٦) غلق الرهن ؛ تعذر خلاصه

عِنْدُ الموتِ مِنْ أَمْرِهِ ١ ، وَيَزْهَدُ فِيمَا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ أَيَّامَ عُمُره ، وَيَتَمَنَّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا ، وَيُحْسُدُهُ عَلَيْهَا ، قَدْ حَازَهَا دُونَهُ ، فَلَمْ يَزَل ٱلْمَوْتُ يُبَالَـغُ في جَسَده حَتَّى خَالَطَ لسَانُهُ سَمْعَهُ ٢. فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ ، وَلَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ ، يُرَدُّدُ طَرْفَهُ بِالنَّظَرِ فِي وُجُوهِهِمْ ، يَرَي حَرَكَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ ولاً يَسْمَعُ رَجْعَ كَلاَمِهِمْ ، ثُمَّ ٱزْدَادَ ٱلْمَوْتُ ٱلْتِيَاطَٱ بِهِ٣ ، فَقُبِضَ بَصَرُهُ كَمَا قُبضَ سَمْعُهُ ، وَخَرَجَتِ ٱلرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ ، فَصَارَ جِيفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ ، قَدْ أُوحِشُوا مِنْ جَانِبِهِ ، وَتَبَاعَدُوا منْ قُرْبه ، لاَ يُسْعدُ بَاكياً ، وَلاَ يُجيبُ دَاعياً ، ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَخَطُّ فِي ٱلْأَرْضِ، وَأَسْلَمُوهُ فيه إِلَى عَمَله ، وَٱنْقَطَعُوا عَنْ زُوْرَتِهِ ٤ ، حَتَّى إِذَا بَلَغ ٱلْكَتَابُ أَجَلَهُ ،

<sup>(</sup>۱) اصحر ، برز

<sup>(</sup>٢) اي شارك اللسان السمع بالعجز عن اداء وظيفته .

<sup>(</sup>٣) التياطا: إي التصاقا.

<sup>(</sup>١٤) المخط : الارض التي تخط في الارض ويجعل عليها علامة ، والزور: الزائر ويسمى به الواحد والجمع . وعن زورته : أي زيارته .

وَٱلْأُمْرُ مَقَادِيرَهُ ، وَأَلْحِقَ آخِرُ ٱلْخَلْقِ بِأَوَّلَهِ ، وَجَاءِ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ ، أَمَادَ ٱلسَّمَاءَ وَفَطَرَهَا ، وَأَرَجُّ ٱلْأَرْضَ وَأَرْجَفَهَا ، وَقَلَعَ جَبَالَهَا وَنَسَفَهَا ، وَدَكَّ بَعْضُها بَعْضًا مِنْ هَيْبَةِ جَلاَلَتِهِ وَمَخُوف سَطْوَتِهِ ، وَأَخْرَجَ مَنْ فِيهَا ، فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ أَخْلاقهمْ ١ وَجَمَعُهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ ، ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَايَا ٱلْأَعْمَالِ وَخَبَايَا ٱلْأَفْعَالِ ، وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيْن : أَنْعَمَ عَلَى هُؤُلاءِ ، وَٱنْتَقَمَ مِنْ هَؤُلاَءِ ، فَأَمَّا أَهْلُ طَاعَته فَأَثَابَهُمْ بِجِوَارِهِ ، وَخَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ ، حَيْثُ لَا يَظْعَنُ ٱلنُّزَّالُ ، وَلاَ تَتَغَّيرُ بهمُ ٱلْحَالُ ، وَلاَ تَنُوبُهُمُ ٱلْأَفْزَاعُ٢ ، وَلاَ تَنَالُهُمُ ٱلْأَسْقَامُ ، وَلاَ تَعْرِضُ لَهُمُ ٱلْأَخْطَارُ ، وَلاَ تُشْخَصُهُمُ ٱلْأَسْفَارُ٣ . وَأَمَّا أَهْلُ ٱلْمَعْصِيَة فَأَنْزَلَهُمْ شَرَّ دَارِ ، وَغَلَّ ٱلْأَيْدِيَ إِلَى ٱلْأَعْنَاقِ ، وَقَرَنَ ٱلنَّوَاصِيَ

<sup>(</sup>١) يقال : ثوب أخلاق \_ بالفتح \_ اي خلق جدا

<sup>(</sup>٢) الافزاع جمع فزع وهو الخوف ، وتنوبهم : تصيبهم .

<sup>(</sup>٢) اشخصه: أزعجه باخراجه من وطنه .

بِالْأَقْدَامِ ، وَأَلْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ ٱلْقَطْرَانِ ، وَمُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ ١ فِي عَذَابٍ قَدِ اَشْتَدَّ حَرُّهُ ، وَبَابِ قَدْ أُطْبِقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي نَارٍ لَهَا كَلَبُ وَلَجَبُ ، وَلَهَبُ سَاطِعٌ ، وَلَهَبُ سَاطِعٌ ، وَقَصِيفٌ هَائِلُ ٢ ، لاَ يَظْعَنُ مُقِيمُهَا ، وَلاَ يُفَادَى أَسِيرُهَا وَلاَ تُفْصَمُ كُبُولُهَا . لاَ مُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَفْنني ، وَلاَ أَجَلَ وَلاَ تُفْصَمُ كَبُولُهَا . لاَ مُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَفْنني ، وَلاَ أَجَلَ للمَّارِ فَتَفْنني ، وَلاَ أَجَلَ للمَّوْمِ فَيُقْضِي ، .

( مِنْهَا فِي ذِكْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَىَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ )

قَدْ حَقَّرَ ٱلدُّنْيَا وَصَغَّرَهَا وَأَهْوَنَ بِهَا وَهَوَّنَهَا ، وَعَلِمَ أَنَّ ٱللهُ زَوَاهَا عَنْهُ ٱخْتِيَاراً ٣ ، وَبَسَطَهَا لِغَيْرِهِ ٱحْتِقَاراً ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا بِقَلْبِهِ ، وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَحَبَّ فَأَعْرَضَ عَنْهَا بِقَلْبِهِ ، وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَحَبَّ

<sup>(</sup>۱) السربال: القميص ، والقطران: بفتح القاف وكسر الطاء ـ دواء محرق يتخذ من شجر العرعر ، تطلى به الابل الجرباء ، والقطعات كل ثوب يقطع كالجبة والقميص دون ما لا يطقع كالازار والسر في كونها مقطعات لاشتمالها على البدن فيكون العذاب اشد .

<sup>(</sup>٢) عبر بالكلب مهيجا لنيرانها ، وباللجب عن صوتها العالي ، والقصيف : اشد الصوت

 <sup>(</sup>٣) الكبول جمع كبل - بفتح فسكون - القيد ، وتفصم : تنقطع .
 زواها : نحاها .

أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ لِكَيْلاَ يَتَّحِدُ مِنْهَا رِيَاشَا ، أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا مُقَاماً بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِراً ٢ ، وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً ، وَدَعَا إِلَى ٱلْجَنَّةِ مُبَشِّرَ أَ

نَحْنُ شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ ، وَمَحَطُّ الرِّسَالَة ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلاَئِكَةِ ٣ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلاَئِكَةِ ٣ ، وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ ، وَيَنَابِيعُ الْحِكَمِ ، الْمَلاَئِكَةِ ٣ ، وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ ، وَيَنَابِيعُ الْحِكَمِ ، نَاصِرُنَا وَمُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وَعَدُّوْنَا وَمُجِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وَعَدُّوْنَا وَمُجَبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وَعَدُّوْنَا وَمُجَبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وَعَدُّوْنَا وَمُجَبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وَعَدُّوْنَا وَمُجَبِّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وَعَدُّوْنَا وَمُجَالِمُ اللَّعْوَةَ .

اختار الرضي رحمه الله ما أورده هنا من خطبت عيستها المعروفة بر (الزهراء) وقد روى هذه الخطبة ابن عبد ربه المالكي في باب الخطب من «العقد الفريد عج عص ٢٩٠٠ بينالروايتين . كا روى الزنخسري في باب الملائكة من ( ربيع الأبرار ) صفة الملائكة كا هنا ، وروى الآمدي في صفة الملائكة من الجملة : ( وبسطها لغيره احتقاراً ) هكذا ( وبسطها لغيره اختباراً ) كا روى قوله عليه السلام ( نحن شجره النبوة ... النع ) بتقديم وتأخير ولكن بعين ألفاظ ( نهج البلاغة ) .

<sup>(</sup>١) الرياش: اللباس الفاخر.

 <sup>(</sup>٣) معذرا : مبينا لله حجة تقوم مقام العذر في عقابهم أن خالفوا أمره
 (٣) مختلف الملائكة : تعاقبهم في الورود فيكون الثاني كأنه خلف
 للاول وهكذا .

هذا ولابن أبي الحديد تعليق لطيف على هذه الخطبة قال : هذا موضع المثل : ( لكل شجرة نار ، واستمجد المرخ والعفار )(١) الخطب الوعظية الحسان كثيرة ولكن هذا حديث يأكل الأحاديث :

محاسن أصناف المغنيين جمة وما قصبات السبق إلا لمعبد

من أراد أن يتعلم البلاغة والفصاحة ، ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض فليتأمل هذه الخطبة فان نسبتها الى كل فصيح عدا كلام الله ورسوله نسبة الكواكب الفلكية المنيرة الى الحجارة المظلمة الأرضية ، ثم لينظسر الناظر إلى ماعليها من البهاء والجلالة ، والرواء والديباجة ، وما يحدثه من الروعة والهيبة ، والمخافة والخشية حتى لو تليت على زنديق ملحد مصمم على نفي البعث والنشور لهدت قواه ، وأرعبت قلبه ، وأضعفت نفسه ، وزلزلت اعتقاده ، فجزى الله قائلها عن الإسلام أفضل ما جزى وليا من أوليائه ، فها أبلغ نصرته له تارة بيده وسيفه وتارة بلسانه ونطقه ، وتارة بقلبه وفكره إن قيل جهاد وحرب فهو سيد المجاهدين ، وإن قيل وتذكير " فهو أبلنغ الواعظين والمذكرين ، وإن قيل فقه وتفسير فهو رئيس الفقهاء والمفسرين ،

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد (٢)

<sup>(1)</sup> العفاد كسحاب ، والمرخ - بتسكين الراء بعدها خاء معجمة - : شجرتان من شجر الناد ، يضرب بهما المثل في سرعة الورى ، حتى قيل : ان المرخ ربما كان مجتمعا فتهب الربح فيحرك بعضه بعضا فأورى فأحرق الوادي ، وقيل : ان العفاد هو الزند وهو الاعلى ، والمرخ : الزندة وهسو الاسفل ، واستمجد : استفضل ومعناه حاز الافضلية على جميع الناد ، وكذلك حازت مواعظ امير المؤمنين عليه السلام الافضلية على جميع المواعظ .

<sup>(</sup>٢) الشرحم: ٢ ص ٢٣٠

### ١٠٨ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُكُ بُرُكُ عِلَيْثِهُ الْسِيَّةُ الْإِبْرُ

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوسَّلَ بِهِ ٱلْمُتَوسِّلُونَ إِلَى ٱللهِ سُبْحَانَهُ الْإِيْمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِيْمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، فَإِنَّهَا الْفَطْرَةُ ، وَإِقَامُ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَكَلْمَةُ ٱلْإِخْلاَسِ فَإِنَّهَا الْفَطْرَةُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ ، وَوَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ ٱلْعَقَابِ ١ ، وَحِجَّ الْبَيْتِ وَآعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا يَنْفَيَانِ ٱلْفَقْرَ وَيَرْحَضَانِ ٱلذَّنْبِ٢ وَصَدَقَةُ السِّرِ فَإِنَّهَا مَثْرَاةٌ فِي ٱلْمَالِ ، وَمَنْسَأَةٌ فِي الْبَيْتِ وَآعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا يَنْفَيَانِ ٱلْفَقْرُ وَيَرْحَضَانِ ٱلذَّنْبِ٢ وَصَدَقَةُ السِّرِ فَإِنَّهَا مُثْرَاةٌ فِي ٱلْمَالِ ، وَمَنْسَأَةٌ فِي الْمَعْرُونِ الْعَلَيْةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيْتَةَ ٱلسُّوءِ ، وَصَنَائِمَ الْمَعْرُونِ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيْتَةَ ٱلسُّوءِ ، وَصَنَائِمَ الْمَعْرُونِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيْتَةَ ٱلسُّوءِ ، وَصَنَائِمَ الْمَعْرُونِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيْتَةَ ٱلسُّوءِ ، وَصَنَائِمَ الْمَعْرُونِ فَإِنَّهَا تَقْقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ .

أَفِيضُوا فِي ذِكْرِ ٱللهِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ٱلذِّكْرِ ، وَٱرْغَبُوا

<sup>(</sup>١) جنة : وقايــة .

<sup>(</sup>٢) يرحضان الذنب: يغسلانه يقال: رحضت الثوب اذا غسلته، وثوب رحيض اي مغسول.

<sup>(</sup>٣) اي تثري المال وتكثره ، وتنسىء الاجل : تؤخره .

فيما وَعَدَ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ ، وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهُ الْهَدْيِ الْهَدْيِ السَّنُوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ ، وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهُ أَهْدَى السَّنَنِ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ ، وَاسْتَشْفُوا فِيهِ ، فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ ، وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ وَتَفَقَّهُوا فِيهِ ، فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ ، وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ الْصَدُورِ ، وَأَحْسِنُوا تِلاَوَتَهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْعَلَيْ الْعَامِلِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ اللّهَ الْوَيَ لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ ، بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ الْحَائِرِ اللّهَ الْوَمُ اللّهِ أَلْوَمُ اللّهِ الْوَمُ اللّهِ أَلْوَمُ اللّهِ أَلْوَمُ اللّهِ أَلْوَمُ اللّهِ الْوَمُ اللّهِ أَلْوَمُ اللّهِ الْوَمُ اللّهِ اللّهِ الْوَمُ اللّهِ اللّهُ الْوَمُ اللّهُ الْوَمُ اللّهُ الْوَمُ اللّهُ اللّهُ الْوَمُ اللّهُ الْوَمُ اللّهُ الْوَمُ اللّهُ الْوَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَسْرَةُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

أول هذه الخطبة: « الحمد لله فاطر الخلق ، وخالق الأشباح ، وهي خطبة مشهورة بين أهل العلم قبل الرضي وبعده وتعرف عندهم به ( الديباج ) ، فمن رواتها:

١ – ابن شعبة في (تحف العقول ) ص ١٠٤ ، مرسلة .

٢ - الصدوق في ( الفقيه ) ج١ ص١٣١ . مسندة مع زيادة لم يذكرها الشريف كا رواها في ( علل الشرائع ) في باب ( علما الشرائع ) واصول الإسلام ) مسندة أيضاً .

٣ – البرقي في كتاب محاسن الظلم من ( المحاسن ) ص ٢٣٣ .

٤ - الطوسي في ( الأمالي ) ج١ ص٢٢٠ . روى طرفاً منها ,

<sup>(</sup>١) ألوم: احق باللوم .

# ١٠٩ - فَقَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

أمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُحَدِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا حُدُوةٌ خَضِرَةٌ حَفَّتُ بِالشَّهُوَاتِ وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ ، وَرَاقَتْ بِالْقَلِيلِ ، وَتَحَلَّتْ بِالْقَلِيلِ ، وَتَزَيَنَّتْ بِالْغُرُورِ . لاَ تَدُومُ حَبْرَتُهَا ، وَتَزَيَنَّتْ بِالْغُرُورِ . لاَ تَدُومُ حَبْرَتُهَا ، وَلاَ تُؤْمِنُ فَجْعَتُهَا ، غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ ، حَائِلَةٌ زَائِلَةً ، فَافِدَةٌ بَائِدَةٌ ، أَكَّالَةٌ غَوَّالَةٌ لاَ تَعْدُو \_ إِذَا تَنَاهَتْ نَافِدَةً بَائِدَةٌ ، أَكَّالَةٌ غَوَّالَةٌ لاَ تَعْدُو \_ إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أَمْنِية أَهْلِ الرَّغْبَة فِيهَا وَالرِّضَاءِ بِهَا٣ \_ أَنْ تَكُونَ كَمَا إِلَى أَمْنِية أَهْلِ الرَّغْبَة فِيهَا وَالرِّضَاءِ بِهَا٣ \_ أَنْ تَكُونَ كَمَا إِلَى أَمْنِية أَهْلِ الرَّغْبَة فِيهَا وَالرِّضَاءِ بِهَا٣ \_ أَنْ تَكُونَ كَمَا عَلَى ( كَمَاءٍ أَنْزَلْنَا اللهُ عَلَى ( كَمَاءٍ أَنْزَلْنَا اللهُ عَلَى السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الحبرة: السرور .

<sup>(</sup>٢) حائلة : متغيرة ، ونافدة : فانية ، وبائدة : منقضية ، وأكالة : قتالة ، وغوالة : مهلكة ، يقال : غاله الغول : أي هلك .

<sup>(</sup>٣) لا تعدو : لا تتجاوز .

<sup>(</sup>٤) الهشيم : ما تحطم وتهشم ، وتذروه : تطيره ، والآية الكربمه في سورة الكهف برقم : ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) العبرة - بالفتح - الدمعة قبل انتفيض، أو الردد البكاء في الصدر

بَطْناً ، إِلاَّ مَنَحَنهُ مِنْ ضَرَّائِهَا ظَهْراً ١ ، وَلَمْ تَطُلّهُ فِيهَا دِيْمَةُ رَخَاءٍ ، إِلاَّ هَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلاَءٍ ٢ ، وَحَرِيًّ فِيهَا دِيْمَةُ رَخَاءٍ ، إِلاَّ هَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلاَءٍ ٢ ، وَحَرِيًّ إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُتَنكِّرَةً وَاحْلُولَى أَمْرٌ مِنْهَا جَانِبُ وَإِنْ جَانِبُ مِنْهَا اعْلَوْدُنَ وَاحْلُولَى أَمْرٌ مِنْهَا جَانِبُ فَاوْبَيَ ٤ ، لاَ يَنالُ أَمْرُوءُ مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَبا ، إِلاَّ أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباه ، ولاَ يُمْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحٍ أَمْنِ إِلاَّ أَمْنُ إِلاَّ أَصْبَحَ عَلَى قَوَادِم خَوْفٍ ٢ . غَرَّارَةٌ غُرُورٌ مَا فِيهَا ، فَانييَةً أَوْسَبَحَ عَلَى قَوَادِم خَوْفٍ ٢ . غَرَّارَةٌ غُرُورٌ مَا فِيهَا ، فَانييَةً فَانِ مَنْ أَزْوَادِهَا إِلاَّ التَّقُومِ . مَنْ أَزْوَادِهَا إِلاَّ التَّقُومِ . مَنْ أَزْوَادِهَا إِلاَّ التَّقُومِ . مَنْ أَوْوَادِهَا إِلاَّ التَّقُومِ . مَنْ أَوْوَادِهَا إِلاَّ التَّقُومِ . مَنْ أَوْوَادِهَا إِلاَّ التَقْوَى . مَنْ أَقَلَ مِنْهَا اسْتَكُثُرَ مِمَّا يُومِيقُهُ ٧ ، وَزَالَ عَمَّا قَلِيلٍ عَنْهُ . كَمْ مِنْ أَوْلَدِهِا قَدْ فَجَعَتْهُ ، وَذِي طُمَأْنِينَةً إِلَيْهَا صَرَعَتْهُ . وَمُن السَتكُثَرَ مِنْهَا وَدْ فَجَعَتْهُ ، وَذِي طُمَأْنِينَةً إِلَيْهَا صَرَعَتْهُ . وَمُن السَتكُثَرَ مِنْهُ . وَمَن السَتكُثَرَ مِنْهَا وَدْ فَجَعَتْهُ ، وَذِي طُمَأْنِينَةً إِلَيْهَا صَرَعَتْهُ . وَمُن وَاتُو إِلَا عَمَّا قَلِيلٍ عَنْهُ . كَمْ مِنْ وَاثِقٍ بِهَا قَدْ فَجَعَتْهُ ، وَذِي طُمَأْنِينَةً إِلَيْهَا صَرَعَتْهُ . وَذِي

<sup>(</sup>١) البطن والظهر كناية عن الاقبال والادباد .

<sup>(</sup>٢) تطله : تمطره ، والطل : المطر : او المطر القليل ، والديمة ، المطر . بسكون لا رعد فيه ولا برق والتهتان : المطر المطبق ، والمزية ، المطرة .

<sup>(</sup>٣) حرى اي جدير وخليق

<sup>(</sup>٤) اعذوذب صار عذبا ، واحلولي : صار حلوا ، وأوبى صار ذا وباء

<sup>(</sup>٥) الغضارة: النعمة والسعة ، وارهقته: حملته .

<sup>(</sup>٦) القوادم: جمع قادمة الواحدة من عدة ريشات في مقدم الجناح.

<sup>(</sup>٧) يوبقه: يهلكه .

أُبُّهَةً قَدْ جَعَلَتُهُ حَقيراً ، وَذِي نَخُومَ قَدْ رَدَّتُهُ ذَلِيلاً . سُلْطَانُهَا دُولُ ، وَعَيْشُهَا رَنَقٌ ، وَعَذْبُهَا أَجَاجٌ وَحُلُوهَا صَبِرٌ ، وَغَذَاوُهَا سَمَامٌ ، وَأَسْبَابُهَا رِمَامٌ ٢ . حَيُّهَا بِعُرْضِ صَبِرٌ ، وَغَذَاوُهَا سَمَامٌ ، وَأَسْبَابُهَا رِمَامٌ ٢ . حَيُّهَا بِعُرْضِ مَوْتَ ، وَصحيحُهَا بِعُرْضِ سُقْم . مُلْكُهَا مَسْلُوبٌ ، مَوْتُ ، وَعَزِيزُهَا مَعْلُوبٌ ، وَمَوْفُورُهَا مَنْكُوبٌ ، وَجَارُهَا مَحْرُوبٌ ٣ . أَلَّ الله مَعْرُوبٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَطُولَ أَعْمَاراً ، وَأَبْقَى أَلْوَلَ أَعْمَاراً ، وَأَبْقَى آلَكُمْ أَلُولَ أَعْمَاراً ، وَأَبْقَى آلَكُمْ أَلُولَ أَعْمَاراً ، وَأَبْقَى جَنُوداً . آثَالًا ، وَأَعَدَّ عَدِيداً ، وَأَكْتُفَ جُنُوداً . آثَاراً وَأَبْعَدَ آلَهُمْ فَعَنُوا اللّهُ نَعْمُ اللّه ، وَآثَرُوهَا أَيَّ إِيثَارٍ . ثُمَّ ظَعَنُوا تَعَبَّدُوا لِلدُّنْيَا شَخَتُ لَهُمْ نَقُسًا بِفِدْيَةً هَ ، أَوْ أَعَانَتُهُمْ بِمَعُونَةً وَلاَ نَعْمُ بِالْقَوَادِح ، أَوْ أَعَانَتُهُمْ بِالْقَوَادِح ، أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً . بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَادِح ، أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً . بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَادِح ، أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً . بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَادِح ، أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً . بَلْ أَرْهَقَتُهُمْ بِالْقُوادِح ،

<sup>(</sup>١) الابهة : العظمة والكبر ، والنخوة ـ بالفتح ـ الافتخار

<sup>(</sup>٢) دول : متداول مرة لهذا ومرة لهذا ، ورنق كدر ، وأجاج : مالح،

والصبر - بكسر الباء - شجر مر معروف ، ثم سمي كل مر صبرا ، وسمام جمع سم - وتثلث السين - واسبابها : حبالها ، رمام بالية .

<sup>(</sup>٣) يقال : صاد فلان عرضة لكذا \_ بضم فسكون \_ أي نصب الموفود : الوفر والكثرة ، ومحروب : مسلوب المال .

<sup>(</sup>٤) ظهر قاطع: ما يقطع به الطريق من الدواب.

<sup>(</sup>٥) اي بدلت لهم ٤ ما يفتدون به انفسهم ٠

وأوهنتهُمْ بِالْقُوارِعِ ، وَوَطِقَتْهُمْ بِالْمَنَاسِمِ ؟ ، وَأَعَانَتُ وَعَقَرَتُهُمْ لِلْمَنَاخِرِ ، وَوَطِقَتْهُمْ بِالْمَنَاسِمِ ؟ ، وَأَعَانَتُ عَلَيْهِمْ رَيْبَ الْمَنُونِ . فَقَدْ رَأَيْتُمْ تَنكُرَهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا ، وَتَى ظَعَنُوا عَنْهَا لِفَرَاقِ الْأَبْدِ ٩. وَهَلْ زَوَّدَتْهُمْ إِلاَّ الشَّغْبَ ، أَوْ أَحَلَّتُهُمْ إِلاَّ الضَّنْكَ ٤ ، وَهَلْ زَوَّدَتْهُمْ إِلاَّ الشَّنْكَ ٤ ، أَوْ أَحَلَّتُهُمْ إِلاَّ الشَّنْكَ٤ ، أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلاَّ الشَّنْكَ٤ ، أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلاَّ الشَّنْدَامَةَ أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلاَّ الشَّدَامَةَ أَوْ نَوْرَتُ لَهُمْ إِلاَّ الظَّلْمَةَ ، أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلاَّ الشَّدَامَةَ أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلاَّ الشَّدَامَةَ وَفَرَيْرُونَ وَهَا عَلَيْهَا تَحْرِصُونَ ؟ أَمْ عَلَيْهَا تَحْرِصُونَ ؟ أَمْ عَلَيْهَا تَحْرِصُونَ ؟ فَهُا فَلَا يَعْمَهُ اولَمْ يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَلِ مِنْهَا فَلُوا فِيهَا بِالنَّذِينَ قَالُوا « مَنْ أَشَدُّ مِنَا تُحْرِصُونَ ؟ فَمُلُوا فِيهَا بِالَّذِينَ قَالُوا « مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً » . فَالْمَونَ أَعْرَفُونَ رُحْبَاناً ، وَأَنْزِلُدوا غَيْهَا فَلَا يُدْعَوْنَ رُحْبَاناً ، وَأَنْزِلُدوا إِلَى قُبُورِهِمْ فَلاَ يُدْعَوْنَ رُحْبَاناً ، وَأَنْزِلُدوا إِلَى قُبُورِهِمْ فَلاَ يُدْعَوْنَ رُحْبَاناً ، وَأَنْزِلُدوا إِلَى قُبُورِهِمْ فَلاَ يُدْعَوْنَ رُحْبَاناً ، وَأُنْزِلُدوا

<sup>(</sup>۱) ارهقتهم: اثقلتهم ، والقوادح: آفة تكون في الشجر والاسنان، وتروى « الفوادح » من فدحه الامر اذا اثقله ، والقوارع جمع قارعة وهي المحنة والداهية ، وضعضعتهم: ذللتهم ، والنوائب: المصائب .

<sup>(</sup>٢) وعفرتهم: الصقت انوفهم بالعفر وهو التراب ، والمناسم جمع منسم - بكسر السين المهملة - وهو خف البعير .

<sup>(</sup>٣) دان : خضع ، وأخلد : مال

<sup>(</sup>٤) السغب: الجوع ، والضنك \_ بسكون النون \_ الضيق .

ٱلْأَجْدَاثَ ١ . فَلاَ يُدْعَوْنَ ضِيفَاناً . وَجَعِلَ لَهُمْ مِنَ ٱلصَّفِيحِ أَجْنَانٌ ، وَمِنَ ٱلتُّرَابِ أَكْنَانٌ ، وَمِنَ ٱلرُّفَاتِ جيرَانٌ ٢ ، فَهُمْ جيرَةٌ لاَ يُجِيبونَ دَاعِياً ، وَلاَ يَمْنَعُونَ ضَيْماً ، وَلاَ يُبَالُونَ مَنْدَبَةً ٣ . إِنْ جِيدُوا لَمْ يَفْرَحوا ، وإِنْ قُحطُوا لَمْ يَقْنَطُوا ٤ . جَمِيعٌ وَهُمْ آحَادٌ ، وَجِيرَةٌ وَهُمْ أَبْعَادُ . مُتَدَانُونَ لاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَقَريبُ ونَ لاَ يَتَقَارَبُونَ . حُلمَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أَضْغَانُهُمْ ، وَجُهَلاءُ قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ . لاَ يُخْشَى فَجْعُهُمْ ، وَلاَ يُرجلى دَفْعُهُمْ ، ٱسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ ٱلْأَرْضِ بَطْناً ، وَبِالسَّعَةِ ضَيْقاً ، وَبِالْأَهْلِ غُرْبَةً ، وَبِالنُّورِ ظُلْمَةً ، فَجَاءُوهَا كَمَا فَارَقُوهَا ، حُفَاةً عُرَاةً . قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى ٱلْحَيَاةِ ٱلدَّائِمَةِ ، وَٱلدَّارِ ٱلْبَاقِيَةِ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ ۗ « كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَا كُنَّا فَاعلين»

<sup>(</sup>١) الاجداث جمع جدث وهو القبر .

<sup>(</sup>٢) الصفيح: الحجارة ، الاكنان جمع كن وهو السترة ، والاجنان جمع جنن وهو القبر . والرفات : العظام البالية .

<sup>(</sup>٣) المندبة: الندب على الميت .

<sup>(</sup>٤) جيدوا: مطروا ، وقحطوا: انقطع عنهم المطر .

<sup>(</sup>٥) اي لا يخشون ان يفجعوا بضر ، ولا يرجون لدفعه

رواها لأمير المؤمنين عنيستهلا جماعة من العلماء قبل الرضي وبعده، نذكر منهم:

- ١ ممد بن عمران المرزباني في ( المونق ) .(١)
- ٧ ابن شعبة الحر"اني في ( التحف ) ، ص ١٢٧ .
  - ٣ القاضي القضاعي في ( الدستور ) ص٥١ .
- ٤ ابن طلحة الشافعي في ( المطالب ) ص.١٤٤ .
- ابن الأثير في ( النهاية ) فسر غريبها في المواد التاليـــة : ( أبد )
   ابن الأثير في ( أجج ) ج١ ص٠٢ و ( جـــنن ) ج١ ص ٣٠٨ ... الخ و في
   أكثر روايته ما يختلف في مبنى بغض الكلمات مع رواية الرضي .

# ١١٠ - فَعَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

ذكر فيها ملك الموت وتوفيته الانفس

هُلْ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلاً ؟ ، أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّي الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ؟ تَوَفَّي الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ؟ أَمْ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ أَيْلَجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا ؟ ، أَمْ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا ؟ أَمْ هُوَ سَاكِنُ مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا ؟ . كَيْفَ بِطِذْنِ رَبِّهَا ؟ أَمْ هُوَ سَاكِنُ مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا ؟ . كَيْفَ يَصِفُ إِلَهُهُ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَةٍ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ .

روى هذا الكلام على بن محمد بن شاكر الليثي الواسطي في كتاب «عيون الحكم والمواعظ » هكذا : «هل يحس به أحد إذا دخل منزلاً ؟ أم هل يراه إذا دخل منزلاً . . . الخ » وليس في « النهج » لفظة ( أحد ) كما أن الفعلجاء

<sup>(</sup>١) انظر (شرح نهج البلاغة ) لابن ابي الحديد م ٢ ص ٢٤٢

في « النهج » بصيغة المخاطب ، وفي رواية ابن شاكر للغائب (١) .

وقال الشيخ ميثم البحراني عند شرحه لهذا الكلام: هذا الفصل منخطبة طويلة ذكره في معرض التوحيد والتنزيه لله تعالى عن إطلاع العقول البشرية على كنه وصفه (٢).

وفي قوله من خطبة طويلة دلالة على أنه اطلع عليهـــا في غـير « نهـج البلاغة » .

### ١١١- فَعَنْ الْمُثَالِّيْنُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأُحَدِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَة ، وَلَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَة ٣ . قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا ، وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا . دَارُ فَلَخَة ٣ . قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا ، وَخَلَلَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا هَانَتُ عَلَى رَبِّهَا ، فَخَلَطَ حَلاَلَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا ، وحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا ، وَحُلُوهَا بِمُرِّهَا . لَمْ يُصْفِها بِشَرِّهَا ، وحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا ، وَحُلُوهَا بِمُرِّهَا . لَمْ يُصْفَها اللهُ تَعَالَىٰ لِأُولِيَائِهِ ، وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَىٰ أَعْدَائِهِ . خَيْرُهَا رَهِيدٌ ، وَمُلْكُهَا يُسْلَبُ ،

<sup>(</sup>۱) انظر « بحار الانوار » ج ۷۷ ص ۳۰

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) قلعة \_ بضم القاف وسكون اللام \_ اي ليست بمستوطنة ، يقال هم على قلعة على رحلة ، ومال قلعة اي عارية ، والنجعة : الدار المستوطنة لكثرة ما فيها من الكلا .

<sup>(</sup>٤) لم يضن بها: لم يمنعها ، والزهيد: القليل ، والعتيد الحاضر .

وَعُامِرُهَا يَخْرَبُ . فَمَا خَيْرُ دَارِ تُنْقَضُ نَقْضَ ٱلْبِنَاءِ ، وَعُمَّرِ يَفْنِي فَنَاءَ ٱلزَّادِ ، وَمُدَّة تَنْقَطِعُ ٱنْقِطَاعَ ٱلسَّيْرِ . آجَعُلُوا مَا ٱفْتَرَضَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ طَلَبِكُمْ ، وَٱسْأَلُوهُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُمْ ١ . وَأَسْمِعُوا دَعُوةَ ٱلْمَوْتِ آذَانَكُمْ قَبْلُ أَنْ يُدْعَى بِكُمْ . إِنَّ ٱلزَّاهِدِينِ فِي ٱلدُّنْيَا تَبْكِي قَبْلُ أَنْ يُدْعَى بِكُمْ . إِنَّ ٱلزَّاهِدِينِ فِي ٱلدُّنْيَا تَبْكِي قَبْلُ أَنْ يُدْعَى بِكُمْ . إِنَّ ٱلزَّاهِدِينِ فِي ٱلدُّنْيَا تَبْكِي قَلُوبُهُمْ وَإِنْ ضَحِكُوا ، وَيَشْتَدُّ حُرْنُهُمْ وَإِنْ فَرِحُوا ، وَيَشْتَدُّ حُرْنُهُمْ وَإِنْ فَرِحُوا ، وَيَشْتَدُّ حُرْنُهُمْ وَإِنْ فَرِحُوا ، فَيَكْثُرُ مَقْتُهُمْ أَنْ فَرَحُوا ، وَيَشْتَدُ حُرْنُهُمْ وَإِنْ فَرِحُوا ، قَدْ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكُرُ ٱلْآجَالِ ، وَحَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكُرُ ٱلْآجَلَةِ ٣ ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانُ الْآمَلِي . فَصَارَتِ ٱلدُّنِيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ ٱلآخِلَةِ ٣ ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانُ وَلَا تَنَاصَحُونَ ، وَلاَ تَبَاذَلُونَ عَلَا تَوَازَرُونَ وَلاَ تَنَاصَحُونَ ، وَلاَ تَبَاذَلُونَ وَلاَ تَنَاصَحُونَ ، وَلاَ تَبَاذَلُونَ اللَّهِ مَا فَرَّقَ بَيْنَكُمْ إِلاَّ خُبْثُ ٱلسَّرَائِرِ ، وَسُوءُ الضَّمُونَ ، وَلاَ تَبَاذَلُونَ وَلاَ تَنَاصَحُونَ ، وَلاَ تَبَاذَلُونَ

<sup>(</sup>۱) طلبكه : اي من مطالبكم التي تسعون اليها . وسلو الله ان يوفقكم للقيام بها .

<sup>(</sup>٢) المقت البغض مع الازدراء ، والغبطة : أن يتمنى الانسان ما يراه عند غيره من النعم .

<sup>(</sup>٣) املك بكم : أولى بكم ، وأذهب بكم : ذهبت بكم واستولت عليكم.

<sup>(</sup>٤) اي ان الناس كلهم مجبولون على فطرة واحدة وهي دين الله وانما تفرقوا باعتباد امر خارجي وهو خبث السمائر وسوء الضمائر .

وَلاَ تَوَادُّونَ . مَا بَالْكُمْ تَفْرَحُونَ بِالْيَسِيرِ مِنَ ٱلدُّنْيَا تَدُرِكُونَهُ وَلا يَحْزُنُكُمُ ٱلْكَثِيرُ مِنَ ٱلآخِرَةِ تُحْرَمُونَهُ . وَيُقَلِقُكُمْ اَلْيَسِيرُ مِنَ ٱلدُّنْيَا يَفُوتُكُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ فَيُ وَبُعُوهِكُمْ وَقِلَّة صَبْرِكُمْ عَمَّا زُوِيَ مِنَهَا عَنْكُمْ . وَمَا يَمْنَهُ فَي وُجُوهِكُمْ وَقِلَّة صَبْرِكُمْ عَمَّا زُوِيَ مِنَهَا عَنْكُمْ . وَمَا يَمْنَهُ فَي وُجُوهِكُمْ وَقِلَّة صَبْرِكُمْ عَمَّا زُوِيَ مِنَهَا عَنْكُمْ . وَمَا يَمْنَهُ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَبْيِهِ إِلاَّ مَخَافَةُ أَنَا يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَبْيِهِ إِلاَّ مَخَافَةُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَبْيِهِ إِلاَّ مَخَافَةُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَبْيِهِ إِلاَّ مَخَافَةُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَبْهِ إِلاَّ مَخَافَةُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَلَى رَفْضِ ٱلْآجِلِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَلَى رَفْضِ ٱلْآجِلِ وَصَارَ دِينَ أَحَد كُمْ لُعْقَةً عَلَى لِسَانِهِ ٣ . وَصَارَ دِينُ أَحَد كُمْ لُعْقَةً عَلَى لِسَانِهِ ٣ . وَصَارَ دِينُ أَحَد كُمْ لُعْقَةً عَلَى لِسَانِهِ ٣ . وَصَارَ دِينُ أَحَد كُمْ لُعْقَةً عَلَى لِسَانِهِ ٣ . صَافَيْتُمْ مَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمْلِهِ وَأَحْرَزَ رضَا سَيِّدِهُ .

روى الزنخشري فصلاً منها في أوائل ( ربيع الأبرار ) ونثرها الآمدي مواضعها من كتابه بتفاوت تعلم عند المقارنة بين ما رواه الآمدي وما رواه لرضي أنه نقل ذلك من غير ( النهج ) فمثلاً جاء في روايته « إن الدنيا دار لمعة » : ص ٨٦ ورواية الرضي « وأحذركم الدنيا فإنها دار قلعة » وفيها « لم صف الله الدنيا لأوليائه » ص ١٨٩ وفي رواية الرضي « لم يصفها لأوليائه » فيها أيضاً « وإن اغتبطوا بما اوتوا » ص ٨٠٥ وفي رواية الشريف « وإن غتبطوا بما رزقوا » . . . النح .

<sup>(</sup>١) يقلقكم اليسير: يفوتكم . ووزي: نحي

<sup>(</sup>٢) اي ما يمنع من ملاقاته بعيبه الا الخوف منه أن يلقاه بمثله لمشاركته أياه .

<sup>(</sup>٣) اللعقة : ما يؤخذ بالملعقة من الاناء والكلام مجاز يصفهم بقلة التدين وأن دينهم على السنتهم دون قلوبهم .

### ١١٢ - فَعَنْ خُطِلْبَيْلُهُمُ عَلَيْهُمُ السِّينَ المِنْ

أُوصِيكُمْ عِبَادَ ٱللهِ بِتَقْوَى ٱللهِ ٱلَّتِي هِيَ ٱلزَّادُ ، وَبِهَا

<sup>(</sup>١) البطاء جمع بطيئة .

<sup>(</sup>٢ أي غير مبق شيئًا لا تحصيه .

الْمَعَادُ : زَادْ مُبَلِّغٌ وَمَعَادٌ مُنْجِعةٌ . دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاعِيهَا وَفَازَ وَاعِيهَا . وَاعْمِهَا وَاعْمِهَا وَفَازَ وَاعِيهَا . وَاعْمِهَا وَاعْمِهَا وَفَازَ وَاعِيهَا . وَاعْبِهَا عَبْدَ اللهِ مَحَارِمَهُ ، عَبَّى أَسْهَرَتْ لَيَالِيَهُمْ ، وَأَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ ، حَتَّى أَسْهَرَتْ لَيَالِيَهُمْ ، وَأَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ ، حَتَّى أَسْهَرَتْ لَيَالِيَهُمْ ، وَأَلْمَاتُ هَوَاجِرَهُمْ ٢. فَأَخَذُوا الرَّاحَة بِالنَّصَبِ ، وَالرِّيَّ بِالظَّمَلِ . وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ هَبَادَرُوا الْعَمَلُ ، وَالرِّيَّ بِالظَّمَلِ . وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ ٣ . ثُمَّ إِنَّ الدَنْيَا دَارُ وَكَذَّبُوا الْأَمْلُ فَلاَحَظُوا الْأَجَلَ ٣ . ثُمَّ إِنَّ الدَنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَعَيْرٍ وَعِبْرٍ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرُ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرُ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهُمَ مُوتِرُ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرُ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهُمَ مُوتِرُ قَوْسَهُ ، وَلَا تُوسَى جِرَاحُهُ ٤ . قَوْسَهُ ، وَلاَ تُوسَى جِرَاحُهُ ٤ . وَالْتَحِيَ بِالسَّقْمِ ، وَالْمَوتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالْنَجِي يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالْنَجِي يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالْنَجِي يَرْمُ يَالْمُوتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالْمَوتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالْمَوتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالْمَوتِ ، وَالْمَوتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالْمَحْدِي وَالْمَاتِهُ إِلَيْسَاءِ وَالْمَوْتِ ، وَالْمَوتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالْمَوتِ ، وَالْمَوتِ مَا اللَّهُ مَا الْمَوْتِ ، وَالْمَوتِ الْمُؤْمِنِ الْمُوتِ الْمُؤْمِ الْمَوْتِ ، وَالْمَوتِ وَالْمَوْلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَوْتِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>۱) زاد مبلغ أي يبلغ صاحبه العقد ، والمعاذ : الملجا ، ومنجح : بصادف عنده النجاح ، وأسمع داع هو الله تبارك وتعالى ، وخير واع : من وعاها وأجاب اليها من عباده ، واسمع داعيها عمت دعوته ، وفاز : أفلح .

<sup>(</sup>٢٪ حمت : منعت ، وقوله : «أسهرت لياليهم . . الخ » من بـــاب الاتساع الذي يجرون فيه الظرف مجرى المفعول به .

 <sup>(</sup>٣) النصب : التعب ، والري - بالفتح والكسر - ضد العطش ، والمراد بالاجل في الاولى المدة ، وفي الثانية الموت .

<sup>(</sup>٤) موتر ـبالتخفيف والتشديد ـ اي على اهبة الرمي ، ولا توسى جراحه : لا تداوى .

بِالْعَطَبِ : آكِلُ لاَ يَشْبَعُ ، وَشَارِبُ لاَ يَنْقَعُ ١ . وَمِنَ الْعَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَا لاَ يَأْكُلُ وَيَبْنِي مَا لاَ يَسْكُنُ ، وَلاَ بِنَاءً نَقَلَ . وَمِنْ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللهِ لاَ مَالاً حَمَلَ ، ولاَ بِنَاءً نَقَلَ . وَمِنْ غَيْرِهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً وَالْمَغْبُوط مَرْحُوماً فَيَرِها أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً وَالْمَغْبُوط مَرْحُوماً لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ نَعِيماً زَلَ ٧ ، وَبُؤْساً نَزَلَ . وَمِنْ عِبَرِهَا أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقْطَعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ . فَلاَ أَنْ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقْطَعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ . فَلاَ أَمْلُ يُتُرَكُ ، فَسُبْحَانَ اللهِ مَا أَغَرَّ سُرُورَهَا وَأَضْحَى فَيْتُهَا ٣ ، لاَ جَاءٍ يُرَدُّ ، وَلاَ مَاضٍ وَأَظُما رَبَّها وَأَضْحَى فَيْتُهَا ٣ ، لاَ جَاءٍ يُرَدُّ ، وَلاَ مَاضٍ يَرْتَدُكُ . فَسُبْحَانَ اللهِ مَا أَقْرَبَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّ لِلنَقِطَاعِهِ عَنْهُ . يَعْرَدُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّ لِلنَقِطَاعِهِ عَنْهُ . يَعْمَدُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ لِانْقِطَاعِهِ عَنْهُ .

إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءُ بِشَرٍّ مِنَ ٱلشَّرِّ إِلاَّ عِقَابُهُ ، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) العطب : الهلاك ، ولا ينقع : لا يرتوي .

<sup>(</sup>٢) الغير - بوزن العنب - ألاسم من قولهم غيرت الشيء فتغير ، وهو اسم مفرد مذكر وجمعها اغيار ، والمغبوط : ما يتمنى الغير ما هو فبه من النعمة ، زل : ذهب .

<sup>(</sup>٣) اضحى : برز للشمس ، والغيء : الظل بعد الزوال او مطلبًا .

<sup>(</sup>٤) الجائي: الاتي ، ويريد به الموت ، ويرتد: يرجع .

شَيْءَ بِخَيْرٍ مِنَ ٱلْخَيْرِ إِلاَّ ثَوَابُهُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ منَ ٱلدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظُمُ منْ عيَانه ، وَكُلَّ شَيْءٍ منَ ٱلآخرَة عيَانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ . فَلْيَكُفْكُمْ منَ ٱلْعِيَانِ ٱلسَّمَاعُ ، وَمَنَ ٱلْغَيْبِ ٱلْخَبَرُ ، وَٱعْلَمُوا أَنَّ مَا نَقَصَ مَنَ ٱلدُّنْيَا وَزَادَ فِي ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَقَصَ مِنَ ٱلْآخِرَةِ وَزَادَ فِي ٱلدُّنْيَا . فَكُمْ مِنْ مَنْقُوصِ رَابِے وَمَزِيدِ خَاسِ ٍ ، إِنَّ ٱلَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ أَوْسَعُ مِنَ ٱلَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ . وَمَا أُحلَّ لَكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ . فَلَرُوا مَا قَلَّ لَمَا كَثُرَ ، وَمَا ضَاقَ لَمَا ٱتَّسَعَ ، قَدْ تَكَفَّلَ لَكُمْ بِالرِّزْقِ وَأُمرْتُمْ بِالْعَمَلِ ، فَلاَ يَكُونَنَّ ٱلْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أَوْلَى بِكُمْ مَنَ ٱلْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ ، مَعَ أَنَّهُ وَٱللَّهَ لَقَد ٱعْتَرَضَ ٱلشَّكُّ وَدَخلَ ٱلْيَقينُ١ ، حتَّى كَأَنَّ ٱلَّذي ضُمنَ لَكُمْ قَدْ فُرضَ عَلَيْكُمْ ، وَكَأَنَّ ٱلَّذِي قَدْ فُرضَ عَلَيْكُمْ قَدْ وُضِمَ عَنْكُمْ ٢ ، فَبَادرُوا ٱلْعَمَلَ ، وَخَافُوا بَغْتَةَ ٱلْأَجَلِ ، فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةٍ ٱلْعُمُرِ مَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةٍ

<sup>(</sup>١) دخل ـ كعلم ـ خولط .

<sup>(</sup>٢) المضمون: الرزق ، والمفروض: العمل .

ٱلرِّزْقِ ، مَا فَاتَ مِنَ ٱلرِّزْقِ رُجِيَ غَداً زِيَادَتُهُ ، وَمَا فَاتَ مِنَ ٱلرِّزْقِ رُجِيَ غَداً زِيَادَتُهُ ، ٱلرَّجَاءُ فَاتَ أَمْسِ مِنَ ٱلْعُمُرِ لَمْ يُرْجَ ٱلْيَوْمَ رَجْعَتُهُ ، ٱلرَّجَاءُ مَع ٱلْجَائِي ، وَٱلْيَأْسَ مَعَ ٱلْمَاضِي ، فَاتَّقُوا ٱللهَ حَقَّ مُع ٱلْجَائِي ، وَٱلْيَأْسَ مَعَ ٱلْمَاضِي ، فَاتَّقُوا ٱللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١ .

علق عليهاصاحب (الطراز) تعليقاً لطيفاً قال في آخره: « لو كان كلام من كلام البشر معجزة لكان هذا هو الأول ، ولو أعجز شيء من الكلام بعد الله لكان هذا هو الثاني »(۲).

وقد روى ابن شعبة في (تحف العقول): ص ١٥٦ قطعة كبيرة من هذه الخطبة تبتدى، من قوله عناليتالا: « إن الدنيا دار فناء وعناء ، وعبر وغير » النخ ، وروى الزمخشري صدر هذه الخطبة في أوائل (ربيع الأبرار) كا روى فصلاً منها في أوائل الجزء الثاني ابتداء من قوله عناليتالا: « ليس بشمر من الشر إلا عقابه » وكل ذلك بتفاوت يسير يمدل على اختصاص الزمخشري بمصدر آخر . وروى القاضي القضاعي جزءاً من هذه الخطبة في ( دستور معالم الحكم ): ص ٣٣ يبتدى، من قوله عناليتالا « الدنيا دار عناء وفناء »وزاد بعد قوله عنالله « موتر قوسه » هذه الجملة « مفوق نبله » وروى مكان « لا بعد قوله عنالله « و وي روايته أيضاً « يرمي الشباب بالهرم ، والصحيح بنالسقم » الى غير ذلك من الاختلاف والزيادة التي تدل على عدم نقله من (النهج) ونثر الآمدي أكثر هذه الخطبة في مواضعها من « غرر الحكم » ورواهما الطوسي في « الامالي » ج٢ ص ١٠٧ مسندة .

<sup>(</sup>١) حق تقاته : حق تقيته اي خوفه .

<sup>(</sup>٢) الطراز : ج ٢ ص ٣٣٥ .

# ١١٣ - فَصَّنْ خُطُلْبَيْرُلُبُرُ عَلَيْمُ اللِيَّنَا اللِيَّ الأَهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْتِي الْمُعْلَى الْمُعِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ اللْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ ا

اللَّهُمَّ قَد انْصَاحَتْ جِبَالُنَا ، وَاغْبَرَّتْ أَرْضَنَا ، وَهَامَتْ دَوَابَّنَا ، وَتَحَيَّرَتْ فِي مَرَابِضِهَا ، وَعَجَّتْ عَجِيجَ الثَّكَالَىٰ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، وَمَلَّتِ التَّرُدُّدَ فِي عَجِيجَ الثَّكَالَىٰ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، اللَّهُمَّ فَارْحَمْ أَنِينَ مَرَاتِعِهَا ، وَالْحَنِينَ إِلَى مَوَارِدِهَا ، اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي الْآنَةِ ، وَحَنِينَ الْحَانَّةِ ٢ ، اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَوَالِجِهَا . اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَدَاهِبِهَا ، وَأَنينَهَا فِي مَوالِجِهَا . اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ مَذَاهِبِهَا ، وَأَنينَهَا فِي مَوالِجِهَا . اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حَيْنَ اعْدَابِيرُ السِّنِينَ ، وَأَخْلَفَتْنَا حَدَابِيرُ السِّنِينَ ، وَأَخْلَفَتْنَا مَدَائِيرُ السِّنِينَ ، وَأَخْلَفَتْنَا مَدَائِيلُ الْجَوْدِ ٣ ، فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ ، وَالْبَلَاغَ مَخَائِلُ الْجَوْدِ ٣ ، فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ ، وَالْبَلَاغَ مَخَائِلُ الْجُودِ ٣ ، فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ ، وَالْبَلَاغَ مَنَا لِلْمُلْتَمِسِ ٤ . نَدْءُوكَ حِينَ قَنَطَ الْأَنَامُ ، وَمُنِعَ الْغَمَامُ ، وَمُنِعَ الْغَمَامُ ، وَمُنِعَ الْغَمَامُ ، وَمُنِعَ الْغَمَامُ ، وَمُنِعَ الْغُمَامُ ، وَمُنِعَ الْغُمَامُ ،

(۱) هامت: ندت وذهبت على وجوهها من شدة المحل ، ويجوز ان تفسر بما يأتي في كلام الرضي ، والمرابض: المبارك ، وعجت: صرخت . (٢) الآنة والحانة: الشاة والناقة ، نقال: ما له آنه ولا حانة .

<sup>(</sup>٣) اعتكرت: ردف بعضها بعضا ، والعكرة: الكرة ، ومخائل الجود جمع مخيلة وهي السحابة التي تظهر كأنها ماطرة نم لا تمطر ، والجود المطر. (٤) المبتئس: البئيس وهو من اشتدت حاجته ، والبلاغ الكفاية

والملتمس: الطالب .

وَهَلَكَ السَّوَامُ ١ ، أَنْ لاَ تُوَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا ، وَلاَ تَأْخُذَنَا بِلْمُعْتِ ، لِلْمُونِيِ ، لَلْمُعْتِ ، وَالنَّبَاتِ الْمُونِيِ ، سَحَّا وَابِلاً لاَ لَهُونِي ، سَحَّا وَابِلاً لاَ لَهُ مَا قَدْ فَاتَ ، اللَّهُمَّ تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ فَاتَ ، اللَّهُمَّ لَحْيِيةً مُرْوِيةً ، تَامَّةً عَامَّةً ، طَيِّبَةً مُبَارَكَةً ، لَلَّهُمَّ مَوْيَةً ، تَامَّةً عَامَّةً ، طَيِّبَةً مُبَارَكَةً ، لَلْهُمَ مَوْيَةً ، تَامَّةً عَامَّةً ، طَيِّبَةً مُبَارَكَةً ، هَنِيئَةً مَرِيعَةً ، زَاكِياً نَبْتُهَا ، ثَامِراً فَرْعُهَا ، نَاضِراً وَرَقُهَا ٣ ، تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ ، وَتُحْيِي بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ ، وَتُحْيِي بِهَا الْمَيْتَ مِنْ بِلاَدِكَ . اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ تُعْشِبُ بِهَا وَهَادُنَا ، وَيُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا ، وَتُحْرِي بِهَا وِهَادُنَا ، وَيُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا ، وَتَحْرِي بِهَا وِهَادُنَا ، وَيُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا ، وَتُعْرِي بِهَا وِهَادُنَا ، وَيُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا ، وَتُعْرِي بِهَا وَهَادُنَا ، وَيُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا ، وَتُعْرِي بِهَا وَهَادُنَا ، وَيُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا ، وَتُعْرِي بِهَا وَهَادُنَا ، وَيُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا ، وَتَعْرِي بِهَا وَهَادُنَا ، وَيُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا ، وَتَعْرِي بِهَا وَهَادُنَا ، وَيُغْمِلُ بِهَا مُواشِينَا ، وَتَذَي بِهَا وَقَادُنَا ، وَتَعْيشُ بُهَا مُواشِينَا ، وَتَذَي بِهَا وَقَادُنَا ، وَتَعْيشُ بُهَا مُواشِينَا ، وَتَذَي بِهَا مَوَاشِينَا ، وَتَذَي بِهَا

<sup>(</sup>۱) القنوط اليأس ، وقوله عليه السلام « منع » بنى الفعل للمفعول الادب أنه لم يسم الفاعل .

به ، لانه كره أن يضيف المنع لله تعالى ، وهو منبع النعم فاقتضى حسن

<sup>(</sup>٢) السوام: المال الراعي واحده سائمة ،والمؤاخذة: العقوبة ،والاخذ الاستئصال ، والمنبعق: المنبعج ، كأنما هو حي انشقت بطنه فنزل ما فيها والمغدق: كثير الماء ، والمونق: المعجب ، وسحا: صبا ، والوابل: المطر

<sup>(</sup>٣) مربعة : خصيبة ، ثامرا : مثمرا ، وناضرا : حسنا .

أَقَاصِينَا ، وَتَسْتَعِينُ بِهَا ضَوَاحِينَا ، مِنْ بَرَكَاتِكَ الْمُرْمِلَةِ ، الْوَاسِعَةِ ، وَعَطَايَاكَ الْجَزِيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا سَمَاءً مُخْضَلَةً ٣ مِدْرَاراً هَاطِلَةً ، يُدَافِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الْوَدْقَ ، وَيَحْفِزُ الْقَطْرُ هَا الْمُهْمَلَةِ ، وَلَا جَهَامِ عَارِضُهَا ، وَلا جَهَامِ عَارِضُهَا ، وَلا جَهَامِ عَارِضُهَا ، وَلا جَهَامِ عَارِضُهَا ، وَلا قَنْطُوا ، وَلا جَهَامِ عَارِضُهَا ، وَلا قَنْطُوا ، حَتَّى يُخْصِبَ وَلا قَنْطُوا ، وَتَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ . وَيَحْيَى بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ ، وَيَحْيَى بَعِدِ مَا قَنَطُوا ، وَتَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ .

<sup>(</sup>۱) تنعش: ترفع . والنجاد: ما ارتفعمن الارض ، والوهاد ما انخفض منها ، والجناب: الناحية ، واقاصينا ، اطراف بلادنا .

<sup>(</sup>٢) الضواحي : النواحي القريبة من المدينة الكبرى .

<sup>(</sup>٣) المرملة الفقيرة ، المهملة : التي لا راعي لها ، والمخضلة : تخضل النبت أي تبله .

<sup>(</sup>٤) الودق: المطر، ويحفز: يدفع.

<sup>(</sup>٥) برق خلب : لا مطر معه ، العارض : السنحاب ، وجهام : لا منساء . فيه .

 <sup>(</sup>٦) المجدبون : اهل الجدب ، والمسنتون : من اصابتهم السنة وهي المحل ، وبقية التفسير تجده في المتن .

#### تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب

قوله عليه السلام: « انصاحت جبالنا » أي تشققت من المحول ، يقال: انصاح الشوب اذا انشق • ويقال: انصاح النبت وصاح وصورح اذا جف ويبس . وقوله: « وهامت دو ابنا » أي عطشت ، و الهيام العطش . وقوله: « حدابير السنن » \_ جمع حدبار \_ وهي الناقة التي أنضاها السير فشبه بها السنة التي فشا فيها الجدب ، قال ذو الرمة :

حدابير ما تنفك الا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلداً قفرا

وقوله: « ولا قزع ربابها » القزع القطع الصغار المتفرقة من السحاب. وقوله: « ولا شفان ذهابها » فان تقديره ولا ذات شفان ذهابها والشفان الربح الباردة ، والذهاب الامطار اللينة. فحذف ذات لعلم السامع به.

ما نقله الرضي هنا مختار خطبة طويلة رواها الصدوق في ( الفقيه ) ج١ ص٣٥٥ ، والطوسي في (مصباح المتهجد)(١) في آداب صلاة الاستسقاء باختلاف وزيادة ونقصان يدل على أن لكل من الصدوق والرضيي والطوسي مصدراً اختص به .

وروى الزمخشري في باب السحاب والمطر من ( ربيع الأبرار ) فصلاً من هذه الخطبة من قوله عليه « اللهم خرجنا اليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين » الى قوله سلام الله عليه « ويحفز القطر » .

<sup>(</sup>١) انظر مدارك نهج البلاغة : ص.٢٥.

وفي « نهاية » ابن الاثير : ج١ ص ٣٥٠ مادة (حدبر) قال : في حديث علي رضي الله عنه في الاستسقاء « اللهم إنا خرجنا إليك وقد اعتكرت علينا حدابير السنين » الحدابير جمع حدبار ، وهي الناقة التي بدا عظم ظهرها ، ونشزت حراقيفها من الهزال ، فشبه فيها السنين التي يكثر فيها الجدب والقحط ، اه. فلاحظ أن رواية الرضي «حين اعتكرت » ورواية ابن الأثير « وقد اعتكرت » لتعلم من ذلك أنه لم ينقلها عن (النهج ) .

وقال ابن الاثير في ( النهاية ) أيضاً : ج٢ ص١٧٣ مادة ( ذهب ) و في حديث على في الاستسقاء ( لا قزع ربابها ، ولا شفتان ذهابها » الذهاب : الامطار اللينة واحدها ذهبة – بالكسر – و في الكلاممضاف محذوف تقديره ولا ذات شفان ذهابها ، وأعاد ذلك في مادة ( شفن ) ج٢ ص ٤٨٨ .

# ١١٤ - فَقَنْ عُلِيَبُرُكُ بُكُ عَلَيْهُمُ السِّنَالِامِ فَ

أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلَى الْحَقِّ، وَشَاهِداً عَلَى الْخَلْقِ ، فَبَلَّغَ رِسَالاًتِ رَبِّهِ غَيْرَ وَان وَلا مُقَصِّرٍ ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ رَسَالاًتِ رَبِّهِ غَيْرَ وَان وَلاَ مُقَصِّرٍ ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ أَعْدَاءَهُ غَيْرَ وَاهِنٍ وَلاَ مُعَذِّرٍ ١ . إِمَامُ مَنِ اتَّقَلَى ، وَبَصَرُ مَنِ اتَّقَلَى ، وَبَصَرُ مَنِ اتَّقَلَى ، وَبَصَرُ مَنِ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن الل

( مِنْهَا ) لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِمَّا طُوِيَ عَنْكُمْ غَيْبُهُ ، إِذَا لَخَرَجْتُمْ إِلَى ٱلصَّعُدَاتِ ٢ تَبْكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ،

<sup>(</sup>١) الواهن : الضعيف ، والمعدر : من لا يثبت له عدر .

<sup>(</sup>٢) الصعدات \_ بضمتين \_ جمع صعيد بمعنى الطريق ، والالتدام ضرب الصدر والوجه: عند المصيبة .

وَتَلْتَدِمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَتَرَكْتُمْ أَمُوالَكُمْ لاَ حَارِسَ لَهَا ولاَ خَالِفَ عَلَيْهَا ، وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ مَا ذُكِّرْتُمْ ، لاَ يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهَا ، وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ مَا ذُكِّرْتُمْ ، وَتَشَتَّتَ وَأَمِنْتُمْ مَا حُلِّرْتُمْ ، فَتَاهَ عَنْكُمْ رَأْيُكُمْ ، وَتَشَتَّتَ عَنْكُمْ أَمْرُكُمْ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَينِي وَبَينَكُمْ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَينِي وَبَينَكُمْ ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَينِي وَبَينَكُمْ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَينِي وَبَينَكُمْ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَينِي وَبَينَكُمْ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَينِي وَبَينَكُمْ ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَينِي وَبَينَكُمْ ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَينِي وَبَينَكُمْ ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقُ بَينِي وَبَينَكُمْ ، مَوَاجِيحُ الْحِلْمِ ، مَقَاوِيلُ بِالْحَقِّ ، مَتَادِيكُ للْبَعْنِي وَبَينَكُمْ ، مَوَاجِيحُ الْحِلْمِ ، مَقَاوِيلُ بِالْحَقِّ ، مَتَادِيكُ للْبَعْنِي وَبَينَكُمْ ، مَرَاجِيحُ الْحِلْمِ ، مَقَاوِيلُ بِالْحَقِ ، مَتَادِيكُ لِلْبَعْنِي ، مَرَاجِيحُ الْحِلْمِ ، مَقَاوِيلُ بِالْعَقْبِي اللهَ الطَّرِيقَ ، مَرَاجِيحُ الْحِلْمِ ، مَقَاوِيلُ بِالْعَقْبِي اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) الخلف من يترك في الاهل والمال عند الخروج للسفر والحـــرب،
 وهمت : شغلت .

<sup>(</sup>١٢، ميامين جمع ميمون اي مبارك ، ومراجيح : رزناء ، والحلم :العقل ومقاويل جمع مقوال : من يحسن القول ، ومتاريك جمع متراك المبالغ في الترك ، القدم \_ بضمتين \_ المضي الى الامام اي سابقين .

<sup>(</sup>٣) اوجفوا: اسرعوا ، والمحجة: الطريقة المستقيمة ، والكرامة الباردة التي تؤخذ بدون حرب والمراد هنا: العيش الهنيء .

ٱلذَّيَّالُ ٱلْمَيَّالُ ، يَأْكُلُخَضِرَتَكُمْ وَيُذِيبُ شَحْمَتَكُمْ إِلَاَّيَّالُ ٱلْمَيَّالُ ، يَأْكُلُخَضِرَتَكُمْ وَيُذِيبُ شَحْمَتَكُمْ إِلَا يَا وَذَحَةً .

قال الرضي رحمه الله تعالى : أقول : الوذحة الخنفساء . وهذا القول يومىءبه الى الحجاج، ولهمع الوذحة حديث ليس هذا موضعذكره.

هذه الخطبة من الخطب التي ركتز عليها المشككون في « النهج » لما تشتمل عليه من ذكر الحجاج وتسلطه على أهل الكوفة وهو إخبار بمفيت ولم يك علي تنسيخ يعلم الفيب وقد ذكرنا الجواب عن هذه الشبهة فيا تقدم من هذا الكتاب (٢) ونذكر بعض الناقلين لأخبار أمير المؤمنين عن الحجاج قبل الشريف الرضى وبعده:

١ ــ أحمد بن عبد ربه المالكي في « العقد الفريد » : ٦ ص ٢٤٩ .

٢ -- علي بن الحسين المسعودي المتوفى سنة ٣٣٣ في « مروج الذهب »
 ٣٣٠ ص ١٥٠٠.

٣ - محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة ٣٧٠ في « تهذيب اللغة » : ج٧ ص ١٠١ مادة ( خضر ) قال : وفي حديث علي رضي الله عنه أنه خطب بالكوفة في آخر عمره فقال : ( اللهم سلط عليهم فتى ثقيف الذيال المنائ يلبس فروتها ويأكل خضرتها) فهو هنا ينص على أنه قال ذلك في خطبة له عليه المنائح المنافع و المنافع المنا

٤ – أحمد بن محمد الهمداني المعروف بابن الفقيه من أعلام القرن الثالث في « البلدان » : ص ١٨١ .

<sup>(</sup>١) الذيال : الذي يجر ذيله تبخترا ، والميال : الذي يتمايل تجبرا .

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۱۷۲ .

أحمد بن محمد الهروي في « الجمع بين الغريبين » على ما فقله ابن الأثير
 في « النهاية » ج٢ ص ٤١ قال : في حديث علي : ( اللهم سلط عليهم فتى
 ثقيف الذيال يلبس فروتها ويأكل خضرتها ) .

٢ - المتقي الهندي عقد لأخبار على عليه السلام عن الحجاج بابا في
 « كنز العمال » ج٦ ص٨٧ عن دلائل البيهقي . بطريقين ( الاول ) عن الحسن البحري ( الثاني ) عن مالك بن أوس بن أبي الحدثان .

٧ - ابن الأثير في « النهاية » ج٥ ص١٧٠ مـادة ( وذح ) قال : في حديث علي رضي الله عنه : ( أما والله ليسلطن عليكم غـلام ثقيف الذيال الميال ، إيه أبا و ذَكَ أَ

٨ – الديلمي في ( الإرشاد ) ج ١ ص٣٣ بتفاوت يسير جداً .

# 110 - كَفْرَكُلافِيْلِهُ عَلِيَبْلِلسِّيِّعُلِافِيْن

فَلاَ أَمْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا ، وَلاَ أَنْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا . تَكَرَّمُونَ بِالله عَلَى عِبَادِهِ ١ ، وَلاَ تُكرَّمُونَ بِالله عَلَى عِبَادِهِ ١ ، وَلاَ تُكرِمُونَ الله عَلَى عِبَادِهِ . فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَازِلَ وَلاَ تُكْرِمُونَ الله فِي عِبَادِهِ . فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَٱنْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخْوَانِكُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَٱنْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخْوَانِكُمْ

قد ذكر ابن أبي الحديد اختلاف الرواية في هذا الكلام ، ويشم من ذلك أنه عثر عليها في غير ( نهج البلاغة ) .

<sup>(</sup>١) اي ان عباد الله يكرمونكم ويطيعونكم لاجل الله وانتمائكم لطاعتــه ولا تكرمون الله وتطيعونه في نفع عباده والاحسان اليهم .

# ١١٦ - فَهُ كَالْمُ إِلَيْمُ عَلِيَهُ لِللَّهِ عَلَيْهُ لِللَّهِ عَلَيْهُ لِللَّهِ عَلَيْهُ لِللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَالِمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلِي عَا

أَنْتُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى الْحَقِّ ، وَالْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ ، وَالْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ ، وَالْبِطَانَةُ دُونَ النَّاسِ ١ بِكُمْ وَالْبِطَانَةُ دُونَ النَّاسِ ١ بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُدْبِوَ ، وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ . فَأَعِينُونِي أَضْرِبُ الْمُدْبِوَ ، وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ . فَأَعِينُونِي بِمُنَاصَحَة خَلَيَّةٍ مِنَ الْغِشِ سَلِيمَةٍ مِنَ الرِّيبِ . فَوَاللهِ بِمُنَاصَحَة خَلَيَّةٍ مِنَ الْغِشِ سَلِيمَةٍ مِنَ الرِّيبِ . فَوَاللهِ إِنَّاسٍ بِالنَّاسِ .

رواه الطبري في ( التاريخ ) وابن قتيبة في ( الامامـــة والسياسة ) ج١ ص ١٣١ .

وقال ابن أبي الحديد : « اعلم أن هذا الكلام قاله أمير المؤمندين عَلِيْتَهِلاد بعد فراغه من حرب الجمل وقد ذكره المدائني والواقدي في كتابيهما (٢).

#### ١١٧ - فَيْ تَكُلافِيْ لِلْهُ عَلِيَةِ لِلسِّعَالِفِيْنِ

وَقَدْ جَمَعَ ٱلنَّاسَ وَحَضَّهُمْ عَلَى ٱلْجِهَادِ فَسَكَتُوا مَلِيًا فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : مَا بَالَكُمْ أَمُخْرَسُونَ أَنْتُمْ ؟ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِرْتَ سِرْنَا مَعَكَ ، قَوْمٌ مِنْهُمْ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِرْتَ سِرْنَا مَعَكَ ،

<sup>(</sup>١) الجنن جمع جنة - بالضم - الوقاية ، والبطائة : الخواص واصحاب السر .

<sup>(</sup>٢) شرح نهيج البلاغة م ٢ : ٢٥٩ .

فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : مَا بَالُكُمْ : لاَ سُدِّدْتُمْ لرُشْد، وَلاَ هُدِيتُمْ لِقَصْدِ١ ، أَفِي مِثْلِ هٰذَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَخْرُجَ؟ إِنَّمَا يَخْرُجُ فِي مِثْلِ هَٰذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ منْ شُجْعَانكُمْ وَذَوي بَـأَسكُمْ ، وَلاَ يَـنْبَغِي لِي أَنْ أَدَعَ ٱلْجُنْدَ وَٱلْمَصْرَ وَبَيْتَ ٱلْمَالَ وَجَبَايَةَ ٱلْأَرْضِ وَٱلْقَضَاءَ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَٱلْنَّظَرَ فِي حُقُوقِ ٱلْمُطَالِبِينَ ، ثُمَّ أَخْرُجُ فِي كَتِيبَةِ أَتْبَعُ أُخْرِي أَتَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ ٱلْقِدْحِ فِي ٱلْجَفِيرِ ٱلْفَارِغِ ٢ ، وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ ٱلرَّحٰي تَدُورُ عَلَيٌّ وَأَنَا بِمَكَانِي ، فَإِذَا فَارَقْتُهُ ٱسْتَحَارَ مَدَارُهَا ، وَٱضْطَرَبَ ثَفَالُهَا٣ هَٰذَا لَعَمْرُ ٱلله ٱلرَّأْيُ ٱلسُّوءِ. وَٱلله لَوْلاَ رَجَائِي ٱلشَّهَادَةَ عَنْدَ لِقَائِي ٱلْعَدُوَّ لَوْ قَدْ حُمَّ لِي لِقَاؤُهُ \_ لَقَرَّبْتُ رِكَابِي، ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْكُمْ فَلاَ أَطْلُبُكُمْ مَا آخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَشَمَالٌ. إِنَّهُ لاَ غَنَاءَ في

<sup>(</sup>١١) دعاء عليهم أن لايو فقوا للرشد: ضد الغي ، والقصد: العدل .

 <sup>(</sup>۲) القدح به بالكسر والسكون به السهم قبل أن يراش ، والجفسير
 الكنانة توضع فيها السهام .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تفسيره في المتن .

كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ } مَعَ قِلَّةِ ٱجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ . لَقَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلْوَاضِعِ ٱلَّتِي لاَ يَهْلِكُ عَلَيْهَا حَمَلْتُكُمْ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلْوَاضِعِ ٱلَّتِي لاَ يَهْلِكُ عَلَيْهَا إِلاَّ هَالِكُ ، مَنِ ٱسْتَقَامَ فَإِلَى ٱلْجَنَّةِ ، وَمَنْ زَلَّ فَإِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ زَلَّ فَإِلَى ٱلْجَنَّةِ ، وَمَنْ زَلَّ فَإِلَى ٱلْنَالِ .

قال في « النهاية الاثيرية » : ج١: ٢١٥ مادة « ثفل » : في حديث على رضي الله عنه : « وتدقهم الفتن دق الرحا بثفالها » الثفال \_ بالكسر \_ جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق ، وتسمى الحجر الأسفل ثفالاً بها ، والمعنى انها تدقهم دق الرحا للحب اذا كانت مثفيّة ، ولا تثفيّل إلا عند الطحن ، ومنه حديثه الآخر، « استدار مدارها ، واضطرب ثفالها » .

وقال ابن أبي الحديد: هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عَلِيْتَالِد في بعض غارات أهل الشام على أطراف أعماله بعد انقضاء أمر صفين والنهروان (٢).

#### ١١٨- كَ كُلُولِكُمُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ تَبْلِيغَ ٱلرِّسَالاَتِ ، وَإِنْمَامَ ٱلْعِدَاتِ ، وَتَمَامَ ٱلْعِدَاتِ ، وَتَمَامَ ٱلْكَلِمَاتِ. وَعِنْدَنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ أَبْوَابُ الْبَيْتِ أَبْوَابُ الْبَيْتِ وَاحِدَةً ، الْحَكَمِ وَضِيَاءُ ٱلْأَمْرِ. أَلاَ وَإِنَّ شَرَائِعَ ٱلدِّينِ وَاحِدَةً ،

<sup>(</sup>٤) حم : قدر ، وشخصت : خرجت ، والجنوب : الربح المقابـــلة للشـمال ، والغناء ــ بالفتح والمد ــ النفع .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج ٢ ص ٢٥٩

وَسُبُّلُهُ قَاصِدَةً ١ . مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَغَنِمَ ، وَمَنْ وَقَفْ عَنْهَا ضَلَّ وَنَدِمَ. اعْمَلُوا لِيَوْم تُذْخَرُ لَهُ ٱلذَّخَائِرُ ، وَتَسَلَّى فِيهِ السَّرَائِرُ. وَمَنْ لاَ يَنْفَعُهُ حَاضِرُ لُبِّهِ فَعَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَزُ ، وَغَائِبُهُ أَعْوَزُ ٢ . وَٱتَّقُبُوا نَاراً حَرُّهَا شَدِيدٌ ، وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ ، وَخَائِبُهُ أَعْوَزُ ٢ . وَٱتَّقُبُوا نَاراً حَرُّهَا شَدِيدٌ ، وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ ، وَخَلْيَتُهَا حَدِيدٌ ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ ، وَقَعْرُهُا بَعِيدٌ ، وَحَلْيَتُهَا حَدِيدٌ ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ . أَلَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي ٱلنَّاسِ خَيْرُ لَهُ مِنَ ٱللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي ٱلنَّاسِ خَيْرُ لَهُ مِنَ ٱلنَّالَ يُورِثُهُ مَنْ لاَ يَحْمَدُهُ ٤ .

أول هذا الكلام مروي قبل (نهج البلاغة) في (كتاب سليم بن قيس) ص ١٤٢ وبقيته منثور في (غرر الحكم) على الصفحات التالية: (٨١ و ٨٢ و٣٨) وروى مكان واللسان الصالح » ، « اللسان الصدق » وفي هذا ما يفيد أنه أخذه من كتاب آخر.

. وقال ابن أبي الحديد : رواها قوم « لقد علمت » بالتخفيف وفتح العين ، وفي قوله : رواها ما يشمر أنهم رووها في غير ( نهج البلاغة ) ولوكان قصده في ( النهج ) لقال قرأها قوم ، ثم قال في تفسير هذه الخطبة: تبليغ الرسالات تبليغ الشرائع بعد وفاة الرسول عَلَيْقَةً ، وفيه اشارة إلى قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) قاصدة: قريبة سهلة .

<sup>(</sup>٢) تبلى فيه السرائر: تختبر ، واللب: العقل ، وعازبه : غاظه والمعنى من لم ينتفع بعقله الحاض عنده ، لا ينتفع بعقل غيره الغائب عنه .

<sup>(</sup>٣) الصديد: الماء الذي يخوج من الجرح او القرح .

<sup>(</sup>٤) اللسان الصالح: ألذكر الطيب يخلفه بعد موته في الناس .

(يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله) (١) وإلى قول النبي الله في قصة براءة: « لا يؤدي عني إلا أنا أورجل مني ) واتمام العدات: انجازها ، وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ( من المؤمنين رجال صدقوا مساعاهدوا الله عليه ) (٢) وإلى قول النبي كالله في حقه عليه السلام : « قاضي ديني ومنجز موعدي » وتمام الكلمات : تأويل القرآن وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ) (٣) وإلى قول النبي كالله في حقه : « اللهم اهد قلابه ، وثبت لسائه » ثم قال : وخلاصة هذا أنه أقسم بالله أنه قد علم أو علم سعلى اختلاف الروايتين – أداء الشرائس إلى المكلفين ، والحكم بينهم بما أنزل الله ، وعلم مواعيد رسول الله التي وعد بها – إلى أن قال – : وعلم تمام كلمات الله تعالى أي تأريلها و بيانها الذي يتم به الأن في كلامه تعالى المجمل الذي لا يستفني عن متمم ومبين يوضحه – إلى أن قال : – وهذا مقام عظم لا يجسر أحد من المخلوقين يدعيه سواه عليه السلام ولو أقدم أحد على ادعاته غيره لكذب وكذبه الناس (٤) .

## ١١٩ - فَهُ كَالْالْمِيْلِ لَهُ عَلِيَهِ لَلْمُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّالمِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وَقَدْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : نَهَيْتَنَا عَن ٱلْحُكُومَةِ ثُمَّ أَمَرْتَنَا بِهَا فَمَا نَدُدِي أَيُّ ٱلْأَمْرَيْنِ

<sup>(</sup>١) الاحراب: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الاحزاب: ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الانعام : ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة ٢ / ٢٦٠

أَرْشَدُ ؟ فَصَفَّقَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى ٱلْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ :

هٰذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ ٱلْعُقْدَةَ١ . أَمَا وَٱللهِ لَوْ أَنِّي حِينَ أَمَرْتُكُمْ بِهِ حَمَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْمَكْرُوهِ ٱلَّذِي لَمَجْعَلُ ٱللهُ فِيهِ خَيْراً ، فَإِن ٱسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ ، وَإِن أَسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ ، وَإِن أَبَيْتُمْ تَدَارَكُتُكُمْ ، لَكَانَتِ اعْوَجَبْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكُتُكُمْ ، لَكَانَتِ الْوُثْقَلَى ٢ ، وَلَكِنْ بِمَنْ وَإِلَىٰ مَنْ ؟ . أُرِيدُ أَنْ أُدَاوَى الْوُثْقَلَى ٢ ، وَلَكِنْ بِمَنْ وَإِلَىٰ مَنْ ؟ . أُرِيدُ أَنْ أُدَاوَى بِكُمْ وَأَنْتُمْ دَائِي ، كَنَاقِشِ ٱلشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا ٣ . اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هٰذَا يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا ٣ . اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هٰذَا يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا ٣ . اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هٰذَا يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا ٣ . اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هٰذَا يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا ٣ . اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هٰذَا يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا ٣ . اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَلِبَّ كِي عَلَى اللَّهُمُ قَدْ مَلَّتُ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ عَلَيْتُ الْمَاتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاتُ اللَّهُ الْعَلَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْكَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

<sup>(</sup>١) العقدة : الرأى الوثيق .

<sup>(</sup>٢) الوثقى: الفعلة المحكمة

<sup>(</sup>٣) الضلع: الميل ، وناقش الشوكة بالشوكة من الامثال التي استشهد بها عليه السلام في كلامه فقد كانوا يقولون: ( لا تنقش الشوكة بالشوكة ) اي لا تنقش الشوكة الناشبة بالرجل بشوكة مثلها والمراد لا يصلح الفاسد بمثلمه .

<sup>(</sup>٤) الدوي : الشديد ، والاشطان جمع شطن وهو الحبل ، والركي : الآباد جمع دكية أي البئر .

ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ دُعُوا إِلَى ٱلْإِسْلاَمِ فَقَبِلُوهُ ، وَقَرَأُوا ٱلْقُرْآنَ فَأَحْكُمُوهُ . وَهيجُوا إِلَى ٱلْقَتَالَ فَوَلَهُوا وَلَهَ ٱللِّقَاحِ إِلَى أَوْلاَدِهَا ، وَسَلَبُوا ٱلسَّيُوفَ أَغْمَادَهَا . وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ ٱلْأَرْضِ زَحْفاً زَحْفاً وَصَفًّا صَفًّا . بَعْضُ هَلَكَ وَبَعِضُ نَجَا . لاَ يُبَشُّرُونَ بِالْأَحْيَاءِ ، وَلاَ يُعَزُّونَ عَن ٱلْمَوْتَى ٢ . مُرْهُ ٱلْعَيُونِ مِنَ ٱلْبُكَاءِ ٣ ، خُمْصُ ٱلْبُطُونِ منَ ٱلصِّيَامِ ، ذُبْلُ ٱلشِّفَاهِ منَ ٱلدَّعَاءِ . صُفْرُ ٱلْأَلْوَان مِنَ ٱلسَّهَرِ . عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ ٱلْخَاشِعِينَ . أُولَٰ اللَّهَ إِخُوَانِي ٱلذَّاهِبُونَ . فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأً إِلَيْهِمْ وَنَعَضَّ ٱلْأَيْدِيَ عَلَى فِرَاقِهِمْ . إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يُسَنِّى لَكُمْ طُرُقَهُ ؟ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَحُلُّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً ، وَيُعْطِيكُ مُ بِالْجَمَاعَةِ ٱلْفُرْقَةَ . فَاصْدِفُوا عَنْ نَزَعَاتِهِ . وَنَفَثَاتِهِ .

<sup>(</sup>۱) الوله: شدة الحب حتى يذهب بالعقل ، واللقاح - بكسر اللام - الامل والواحد لقوح وهي الحلوب .

<sup>(</sup>٢) اي انهم جردوا عن العلائق الدنيوية ، فلا يفرح احدهم بمولود ، ولا يحزن على مفقود .

<sup>(</sup>٣) يقال : مرهت العين مرها اذا فسدت من ترك الكحل .

<sup>(</sup>٤) يسني : يسهل

وَاقْبَلُوا ٱلنَّصِيحَةَ مِمَّنَ أَهْدَاهَا إِلَيْكُمْ ، وَاعْقِلُوهَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، وَاعْقِلُوهَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ،

هذا الكلام مروي في كتب سابقة ل ( نهج البلاغة ) ولاحقة بـــه بصور نحكم بها أن لكل واحد منها طريقه في الرواية 4 مثل :

١ – العقد الفريد ج٢ : ١٦٥ .

٢ - مطالب السؤل ج١ : ١٠٠٠

٣ – الارشاد المفيد ص١٣٩ وفي الاختصاص ص ١٥٣ عن كتـــاب ابن
 دأب المعاصر المهادي العباسي .

٤ - الاحتجاج جه ص٢٧٣ .

ه -- ربيع الأبراز للزنخشرى ج١ ص١٣٠٠ مخطوطة الأوقاف بغداد في باب الخير والصلاح ، رواه من قوله صلى الله عليه وعلى أبنائسه الطاهرين: (أين الذين دعوا الى الاسلام فقبلوه -- إلى قوله عليه السلام -- ونعض الأيدي على فراقهم) باختلاف يسير معناه أنه لم ينقله عن و النهج » مثل : (أين الذين دعوا ...) ورواية و النهج » : (أين القوم الذين ...) و (الا يعزون بالقتلى) وفي النهج (اللوتى) و ( من الطوى) وفي (النهج) أمن (الصيام) و ( من الظها) وفي و النهج » ( من الدعاء ) كما أن أكثر هذا الكلام منثور في و غرر الحكم » و است بحاجة الى الاشارة الى مواضعة والجدد لله .

<sup>(</sup>۱) اصدفوا: اعرضوا ، ونزغات الشيطان: ما ينزغ ــ بالغتح ــ اي يفسد ويغري ، ونفثاته: ما ينفث بــه ــ بالضم والكسر ــ اي ما يخيــل ويزين ، اعقلوها: اربطوها اي الزقوهــا .

#### ١٢٠ - كَانْ كَالْمُوالْمُ عَالِمُ السِّيِّلِ اللَّهُ عَالَمُ السِّيِّلِ اللَّهُ عَالَمُ السِّيِّلِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ السِّيِّلِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا لِمُعْلِقُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عِلَالِهُ عَلَّا لَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عِلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلّ

قاله للخوارج وقد خرج الى معسكرهم وهم مقيمون على انكار الحكومة فقال عليه السلام :

أَكُلُّكُمْ شَهِدَ مَعْنَا صِفِينَ ؟ فَقَالُوا : مِنَّا مَنْ شَهِدَ وَمَنَّا مَنْ شَهِدَ وَمَنَّا مَنْ لَمْ يَشْهَدُهَا فِرْقَةً ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدُهَا فِرْقَةً حَتَّى مَنْ شَهِدَ صِفِينَ فِرْقَةً ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدُهَا فِرْقَةً حَتَّى مَنْ شَهِدَ صِفِينَ فِرْقَةً ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدُهَا فِرْقَةً حَتَّى أَكُلُمُ مَ كُلاً مِكُوا عَنِ النَّاسَ فَقَالَ : أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلام وأَنْصِتُوا لِقَوْلِي ، وَأَقْبِلُوا بِأَفْثِدَتِكُمْ إِلَيَّ ، عَنِ الْكَلام وأَنْصِتُوا لِقَوْلِي ، وَأَقْبِلُوا بِأَفْثِدَتِكُمْ إِلَيَّ ، فَمَنْ نَشَدُنَاهُ شَهَادَةً فَلْيَقُلُ بِعِلْمِهِ فِيهَا . ثُمَّ كَلَّمَهُمْ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ الْمِلْهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَاكُمُ المِعَلَا اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَامِ اللهَا عَلَامِ اللهُ عَلَامِ الْعَلَامُ اللهُ عَلَامِ اللهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

أَلَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ ٱلْمُصَاحِفَ حِيلَةً وَغِيلَةً ، وَمَكْراً وَخَدِيعَةً : إِخْوَانُنَا وَأَهْلُ دَعْوَتِنَا ، ٱسْتَقَالُونَا وَٱسْتَرَاحُوا إِلَىٰ كَتَابِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ ، فَالرَّأْيُ ٱلْقَبُولُ مِنْهُمْ وَٱلتَّنْفِيسُ عَنْهُمْ . فَقُلْتُ لَكُمْ : هٰذَا أَمْرٌ ظَاهِرُهُ إِيمَانٌ وَبَاطِنُهُ عَنْهُمْ . فَقُلْتُ لَكُمْ : هٰذَا أَمْرٌ ظَاهِرُهُ إِيمَانٌ وَبَاطِنُهُ

عُدُوانٌ ، وَأُوَّلُهُ رَحْمَةُ وَآخَرُهُ نَدَامَةٌ . فَأَقْيِمُوا عَلَىٰ شَأْنِكُمْ ، وَٱلْزَمُوا طَرِيقَتَكُمْ ، وَعَضُّوا عَلَى ٱلْجِهَاد بِنَوَاجِذِكُمْ . وَلاَ تَلْتَفِتُوا إِلَى نَاعِق نَعَقَ : إِنْ أُجِيبَ أَضَلُّ ، وَإِنْ تُركَ ذَلُّ . وَقَدْ كَانَتْ هٰذه ٱلْفَعْلَةُ ، وَقَدْ رَأَيْتُكُمْ أَعْطَيْتُمُوهَا ، وَٱللَّه لَئَنْ أَبَيْتُهَا مَا وَجَبَتْ عَلَيٌّ فَرِيضَتُهَا ، وَلاَ حَمَّلَني ٱللَّهُ ذَنْبَهَا . وَوَٱللَّه إِنْ جَئْتُهَا إِنِّي لَلْمُحِقُّ ٱلَّذِي يُتَّبَعُ . وَإِنَّ ٱلْكَتَابَ لَمَعَى . مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ . فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَآلِه وَإِنَّ ٱلْقَتْلَ لَيَدُورُ عَلَى ٱلْآبَاءِ وَٱلْأَبْنَاءِ وَٱلْإِخْوَان وَٱلْقَرَابَاتِ ، فَمَا نَزْدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَة وَشَدَّة إِلاًّ إِيمَاناً ، وَمُضيًّا عَلَى ٱلْحَقِّ ، وَتَسْليماً للْأَمْرِ ، وَصَبْراً عَلَىَ مَضَضِ ٱلْجِرَاحِ . وَلَكُنَّا إِنَّمَا أَصْبَحْمَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي ٱلْإِسْلاَمِ عَلَى مَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ ٱلزَّيْغِ وَٱلاِعْوِجَاجِ وَٱلشَّبْهَةِ وَٱلتَّاوِيلِ . فَإِذَا طَمِعْنَا فِي خَصْلَةِ يَلُمُّ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) انتم الذين اعطيتم لها صورتها هذه التي صارت عليها برايكم .

بِهَا شَعْثَنَا وَنَتَدَانَي بِهَا إِلَىٰ ٱلْبَقِيَّةِ فِيمَا بَيْنَنَا رَغِبْنَا فِيهَا وَأَمْسَكُنَا عَمَّا سِوَاهَا .

قال ابن أبي الحديد : هذا كلام يتلو بعضه ولكنه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخر وهذه عادة الرضي تراه ينتخب من جملة الخطبة الطويلة كلبات فصيحة يوردها على سبيل التتالي وليست متتالية حين تكلم بها صاحبها وسنقطع كل فصل منها عن صاحبه ، ثم ذكر أن آخر الفصل الاول قوله عليه السلام : « إن اجيب ضل وإن توك ذل » ثم ذكر أن قوله عليه السلام: « ولقد كنا مع رسول الله تشكي – إلى قوله صلوات الله عليه : « وصبراً على مضض الجراح » كلام آخر قائم بنفسه وهو آخر الفصل الثاني ، ثم قال : فأما قوله : « لكنا إنما أصبحنا » فهو كلام ثالث غير منوط بالأولين غيير ملتصق بها ، وهو في الظاهر مناقض ومخالف للفصل الأول ، لأن الأول فيه وهذا يتضمن تصويبها ، وظاهر الحال أنه بعد كلام طويل ، وقد قال الرضي في أول الفصل : إنه من جملة كلام طويل ، وأنه لما ذكر التحكيم قال ما في أول الفصل : إنه من جملة كلام طويل ، وأنه لما ذكر التحكيم قال ما كان يقوله دائماً وهو اني حكسمت على أن يعمل في هذه الواقعة بحكم الكتاب، وإن كنت احارب قوماً ادخلوا في الاسلام زيفاً وأحدثوا به اعوجاجاً فلما دعوني إلى تحكيم الكتاب أهسكت ، وأبقيت عليهم ، لأني طمعت في أصر دعوني إلى تحكيم الكتاب أهسكت ، وأبقيت عليهم ، لأني طمعت في أصر

وذكر هذا الكلام بأقصر مما في « النهج » الطبرسي في « الاحتجاج » ج١ ص٢٧٤ قال عليه السلام : وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على

<sup>(</sup>۱) المراد من الخصلة بالفتح هنا الوسيلة . ولم شعثه : جمع امره. ونتدانى : نتقارب الى ما بقي بيننا من علائق الارتباط .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج م ٢ ص ٢٦٤ .

إنكار الحكومة بعد كلام طويل : « ألم تقولوا عند رافعهم المصاحف حيسلة وغيلة .. النح » .

### ١٢١ - كَنْ تَكَلامْ لِلْمُ عَلِيْ لِلْمُتَعِلِمَ لِلْمُ اللَّيْعُ لِلْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قاله لاصحابه في ساحة الحرب

وَأَيُّ امْرِيءٍ مِنْكُمْ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ رِيَاطَةَ جَأْشِ عِنْدَ اللَّقَاءِ ١ ، وَرَأَى مِنْ أَحَد مِنْ إِخْوَانِهِ فَشَلاً فَلْيَذُبُّ عَنْ أَخِيهِ ٢ بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ ٱلَّتِي فُضِّلَ بِهَا عَلَيْهِ كَمَا يَدُبُّ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ ، إِنَّ يَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ ، إِنَّ يَدُبُّ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ ، إِنَّ يَفُوتُهُ ٱلمُقْيِمُ ، وَلاَ يُعْجِزُهُ الْمَوْتَ طَالِبُ حَثِيثٌ ، لاَ يَفُوتُهُ ٱلْمُقِيمُ ، وَلاَ يُعْجِزُهُ الْمَوْتَ الْقَتْلُ . وَٱلَّذِي نَفْسُ ٱبْنِ الْهَارِبُ ، إِنَّ أَكْرَمَ ٱلْمُوْتِ ٱلْقَتْلُ . وَٱلَّذِي نَفْسُ ٱبْنِ أَيْ طَالِبٍ بِيدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَبِي طَالِبٍ بِيدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَيْ وَلَيْ أَيْ اللّهِ عَلَى الْفِرَاشِ .

( مِنْهُ ) وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُـمْ تَكِشُّونَ كَشِيشَ

<sup>(</sup>١) رباطة الجأش: قوة القلب عند اللقاء.

<sup>(</sup>٢) فليذب: فليدفع .

ٱلضِّبَابِ ١ ، لاَ تَأْخُذُونَ حَقاً وَلاَ تَمْنَعُونَ ضَيْماً ، قَدْ خُلِّيتُمْ وَٱلْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ ٢ خُلِّيتُمْ وَٱلْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ ٢ خُلِّيتُمْ وَٱلْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ ٢

تجد هذا الكلام متفرقًا في الكتب الآتية:

١ ـ « اصول الكافي » ج٥ ص٥، في باب فضل الجهاد .

٢ ـ « العقد الفريد » ج ٤ ص٢٣٨ .

٣ ـ « الجل » المفيد : ص١٩٠ عن كتاب « الجل » للواقدي .

غ ـ « الإرشاد » للمفيد : ص١٣٩ و١٥٩ .

ه ـ « تجارب الامم » لابن مسكويه على مـا حكاه السيد الصدر في « تأسيس الشعة » : ص١٠٥ .

٣ ـ « أمالي الطوسي » : ج١ ص٢٢٠ .

وأعلم أن من قوله عليه السلام: (وكأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب . ) إلى آخر الكلام في النسخة التي عليها شرح ابن أبي الحديد كلام آخر بينا في بقية النسخ أنه تابع لما قبله (١) والمظنون أن ما في نسخة ابن أبي الحديد من سهو النساخ ولا يضر ذلك بعد إثبات أن هذا الكلام بقسميه مرويعن أمير المؤمنين عليه السلام في كتب العلماء قبل «نهج البلاغة» وبعده كما سترى .

۲۷۳ (۲- مصادر النهيج ۱۸۰)

<sup>(</sup>۱) الضباب جمع ضب الحيوان المعروف ، وكشيشها صوت جاودها عند ازدحامها .

<sup>(</sup>٢) يعني بالطريق : طريق الاخرة ، والمقحم الذي يرمي بنفسه في غمرات الحرب ، والمتلوم : المتوقف .

# ١٢٢ - فَنْ كَالْاَمِيْلِ لَهُ عَلِمَا لِمَنْ الْمَتِيَّ الْمِمْلِيُ الْمَتِيَّ الْمِمْلِيُ فَيْ الْمُتَالُ

فَقَدِّمُوا الدِّارِعَ ، وَأَخِّرُوا الْحَاسِ ، وَعَضُوا عَلَى الْأَضْرَاسِ ، فَإِنَّهُ أَنْبِي لِلسَّيُوفِ عَنِ الْهَامِ . وَالْتَوُوا فِي أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمُورُ لِلْأَسِنَة ٢ . وَغُضَّوا أَلْأَبْ فَارَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمُورُ لِلْأَسِنَة ٢ . وَغُضَّوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَأَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ ، وَأُمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ ، وَرَايَتَكُمْ فَلاَ تُمِيلُوهَا الْأَصُواتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ ، وَرَايَتَكُمْ فَلاَ تُميلُوهَا وَلاَ تَجْعَلُوهَا إِلاَّ بِأَيْدِي شُجْعَانِكُ مَ وَالْمَانِعِينَ الذِّمَارَ مِنْكُمْ ٣ ، فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ وَالْمَانِعِينَ الذِّمَارَ مِنْكُمْ ٣ ، فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ وَالْمَانِعِينَ الذِّمَارَ مِنْكُمْ ٣ ، فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْمَانِعِينَ الذِّمَارَ مِنْكُمْ ٣ ، فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْمَعَانِينَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعَلَّا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

<sup>(</sup>١. الدارع: لابس الدرع ، والحاسر من لا درع عليه

<sup>(</sup>٢) انبى من نبأ السيف اذا لم يقطع ، وأمور : اشد حركة ونفوذا .

<sup>(</sup>٣. الذمار: ما يجب على الرجل ان يحميه ، وسمي ذمارا لانه يجب على اهله التذمر أي الغضب له .

<sup>(</sup>٤) الحقائق : الشدائد ، وحفافيها : جانباها

وَلاَ يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا فَيُفْرِدُوهَا . أَجْزَأَ ٱمْرُودَ قَرْنَهُ ، وَ آسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ ١ ، وَلَمْ يَكِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِيهِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَقِرْنُ أَخِيهٍ ٢ . وَٱيْمُ ٱللَّهِ لَتُنْ فَرَرْتُمْ مَنْ سَيْفِ ٱلْعَاجِلَة لاَ تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ ٱلْآخِرَة . وَأَنْتُمْ لَهَامِيمُ ٱلْعَرَبِ وَالسَّنَامُ ٱلْأَعْظَمُ . إِنَّ فِي ٱلْفِرَارِ مَوْجِدَةَ ٱلله ٣ ، وَٱلذُّلَّ ٱلَّلازِمَ ، وَٱلْعَارَ ٱلْبَاقِيَ . وَإِنَّ ٱلْفَارَّ لَغَيْرُ مَزِيدِ فِي عُمُرِهِ وَلاَ مَحْجُوزِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِهِ . ٱلرَّائِحُ إِلَى ٱلله كَالظَّمْآن يَردُ ٱلْمَاءَ . ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافَ ٱلْعَوَا لِيءَ . ٱلْيَوْمَ تُبْلَىَ ٱلْأَخْبَارُ . وَٱللَّهَ لَأَنَا أَشْوَقُ إِلَى لِقَائِهِمْ مِنْهُمْ إِلَى دِيَارِهِمْ . اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا ٱلْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ ، وَشَتِّتْ كَلَمْتَهُمْ ، وَأَبْسَلْهُمْ بخَطَايَاهُمْ ٥ . إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفهِمْ دُونَ طَعْن

<sup>(</sup>١١/١ اجزأ : كفى ، والقرن ــ بكسر القاف ــ المقارن في القتال ، وآسى: سى .

<sup>(</sup>٢). اي لا يفر من قرنه اعتمادا على أخيه في دفعه فيجتمع على أخيه قرنه وقرن أخيه.

<sup>(</sup>٣) لهاميم العرب: أجوادهم ، والموجدة: الغضب:

<sup>(</sup>٤) العوالي: الرماح الطوال.

<sup>(</sup>٥) أبسلهم : اسلمهم للهلكة .

دِرَاكِ١ . يَخْرُجُ مِنْهُ ٱلنَّسِيمُ١ ، وَضَرْبِ يَفْلِقُ ٱلْهَامَ ، وَيُطِيِّحُ ٱلْعِظَامَ ، وَيُنْدِرُ ٱلسَّوَاعِدَ وَٱلْأَقْدَامَ ٢ وَحَتَّى يُرْمَوْا بِالْمَنَاسِ تَتْبَعُهَا ٱلْمَنَاسِرُ ، وَيُرْجَمُوا بِالْكَتَائِبِ يَرْمَوْا بِالْكَتَائِبِ تَقْفُوهَا ٱلْحَلَائِبُ ٣. وَحَتَّى يَجُرَّ بِبِلاَدِهِمُ ٱلْخَمِيسُ تَقْفُوهَا ٱلْحَمْيسُ ، وَحَتَّى تَدْعَقَ ٱلْخُيُولُ فِي نَوَاحِرِ يَتْلُورُهُ آلْخُيُولُ فِي نَوَاحِرِ يَتْلُورُهُ آلْخُيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِمْ ، وَبِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمْ وَمَسَارِحِهِمْ ٤

قال الرضي رحمه الله : أقول : الدعق: الدق ، أي تدق الخيول بحوافرها أرضهم ، ونواحر أرضهم : متقابلاتها يقال : منازل بني فلان تتناحر : أي تتقابل .

أول هذه الخطبة: « أيها الناس › إن الله تعالى ذكره قد دلــــ على تجارة تنجيكم من العذاب ، وتشفي بكم على الخير ، إيمان بالله ورسوله ، وجهـــاد في

<sup>(</sup>۱) طعمن دراك: متتابع ، يتبع بعضه بعضا ، يخرج منه النسيم لسعته او المراد بالنسيم: النفس

<sup>(</sup>٢) يفلق الهام: يشقها ويندر السواعد: يسقطها.

<sup>(</sup>٣) المناسر جمع منسر وهو القطعة من الجيش ، ويرجموا : يغزوا والكتائب جمع كتيبة وهي الطائفة من الجيش ، والحلائب : الانصار قد حالبوا اذا جاؤا من كل اوب للنصرة ، ورجل حالب اي ناصر .

<sup>(</sup>٤) الخميس: سمى بدلك لاشتماله على الميمنة والميسرة ، والقلب والجناحين ، ونواحر ارضهم: اقاصيمها ، واعنان مساربهم : اقطارها والمسارب ما يسرب فيه المال الراعي ، والمسرح ما يسرح فيه ، والفرق بين سرح وسرب أن السروح يكون أول النهار وليس ذلك بشرط في السروب ،

سبيله ، وجعل ثوابه مغفرة الذنوب ، ومساكن طيبة في جنات ورضوان من الله أكبر ، وأخبركم بالذي يحب فقال : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ) فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص وقدموا الدارع ، وأخروا الحاسر . . إلى آخر الخطبة » .

روى ذلك نصر بن مزاحم في كتاب «صفين » على ما نقله ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة » : م١ ص١٤٤ ، وهي مذكورة في المطبوع من كتاب «صفين » ص ٢٣٥ ولكن رواية ابن أبي الحديد.أ كمل ، ورواها الطبري في «التاريخ » : ج٦ ص٩ في حوادث سنة ٣٧ بسنده عن أبي مخنف عن مالك بن أعين عن زيد بن وهب الجهني كرواية ابن مزاحم ، وهمي مروية أيضاً في كتاب الجهاد من «السكافي » ج٥ ص٣٩ ، وفي كتاب «الفتوح» لأحمد بن أعثم الكوفي : ج٣ ص٧٧ .

وقال ابن أبي الحديد : وهذه الألفاظ لا يتبع بعضاً وإنما هي منتزعة من كلام طويل انتزعها الرضي رحمه الله واطرح ما عداها(١١) .

#### ١٢٣ - كَانْتُكَلَّامِ لِلنَّهُ عَلِيْهِ السِّيِّةُ الدِيْلُ

في الخوارج لما أنكروا عليه تحكيم الرجال ، ويذم فيه أصحابه في التحكيم

إِنَّا لَمْ نُحَكِّم ِ ٱلرِّجَالَ وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا ٱلْقُرْآنَ ، وَهٰذَا الْقُرْآنُ الدَّفَّتَيْنِ ٢ لَا يَنْطِقُ ٱلْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطُّ مَسْتُورٌ بَيْنَ ٱلدَّفَّتَيْنِ ٢ لَا يَنْطِقُ

<sup>(</sup>١). شرح نهج البلاغة م ٢ ص ٢٦٨

<sup>(</sup>٢) الدفتان صفحتان من جلد تحويان ورق المصحف

بِلِسَانِ ، وَلاَ بُدُّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانِ ، وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ ٱلرِّجَالُ ، وَلَمَّا دَعَانَا ٱلْقَوْمُ إِلَىٰ أَنْ نُحَكِّمَ بَيْنَنَا ٱلْقُرْآنَ لَمْ نَكُن ٱلْفَرِيقَ ٱلْمُتَوَلِّيَ عَنْ كِتَابِ ٱلله تَعَالَىٰ ، وَقَدْ قَالَ ٱللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولِ ) ١ فَرَدُّهُ إِلَى ٱللهِ أَنْ نَحْكُمَ بِكِتَابِهِ ، وَرَدُّهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ ، فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدْقِ فِي كِتَابِ ٱللهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ ٱلنَّاسِ بِهِ ، وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَنَحْنُ أَوْلاَهُمْ بِهِ ، وَأَمَّا قَوْلَكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ أَجَلاً فِي ٱلتَّحْكِيمِ ، فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِيَتَبَيَّنَ ٱلْجَاهِلُ ، وَيَتَثَبَّتَ ٱلْعَالِمُ ، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ فِي هٰذِهِ ٱلْهُدْنَةِ أَمْرَ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ ، وَلاَ تُؤْخَذَ بِأَكْظَامِهَا ٢ فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَيُّن ٱلْحَقِّ وَتَنْقَادَ لِأُوَّالِ ٱلْغَيِّ . إِنَّ أَفْضَلَ ٱلنَّاسِ عِنْدَ ٱللهِ مَنْ كَانَ ٱلْعَمَلُ

<sup>(</sup>۱) النساء : ۸۵ .

بِالْحَقِّ أَحَبُ إِلَيْهِ - وَإِنْ نَقَصَهُ وَكَرَتُهُ ١- مِنَ ٱلْبَاطِلِ وَإِنْ جَرَّ إِلَيْهِ فَائِدَةً وَزَادَهُ . فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ ! . وَمِنْ أَيْنَ أَتِيتُمْ !. اسْتَعِدُّوا لِلْمَسِيرِ إِلَى قَوْمٍ حَيَارَى عَنِ أَيْنَ أُتِيتُمْ !. اسْتَعِدُّوا لِلْمَسِيرِ إِلَى قَوْمٍ حَيَارَى عَنِ الْحَوْرِ لَا يَعْدلُونَ الْحَقِّ لَا يُبْصِرُونَهُ ، وَمُوزَعِينَ بِالْجَوْرِ لَا يَعْدلُونَ الْحَقِّ لَا يُبْصِرُونَهُ ، وَمُوزَعِينَ بِالْجَوْرِ لَا يَعْدلُونَ بِهِ . جُفَاة عَنِ الْكَتَابِ ، نُكَّبِ عَنِ الطَّرِيقِ ٢. مَا أَنْتُم بِهِ . جُفَاة عَنِ الْكَتَابِ ، نُكَّبِ عَنِ الطَّرِيقِ ٢. مَا أَنْتُم بِهِ . جُفَاة يُعْلَقُ بِهَا ، وَلاَ زَوَافِرِ عِزِّ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا ٣. لِبِعْسَ حُشَاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ ٤ . أُفِّ لَكُمْ لَقَدْ لَكُمْ لَقَدْ لَكُمْ لَقَدْ لَكُمْ لَقَدْ لَكُمْ لَقَدْ النَّحِيكُمْ ، وَيَوْما أَنَاجِيكُمْ ، وَيَوْما أَنَاجِيكُمْ ، وَيَوْما أَنَاجِيكُمْ ، فَلاَ أَحْرَارٌ عِنْدَ النَّجَاءِهِ . وَلاَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّجَاءِهِ . فَلاَ أَخْرَارٌ عِنْدَ النِّذَاءِ ، وَلاَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّجَاءِهِ . فَلاَ أَخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّجَاءِهِ .

<sup>(</sup>١) كرثه: اشتد عليه وبلغ منه المشقة.

 <sup>(</sup>٣) موزعين : ملهمين ، وجفاة : أي أجلاف لا أفهام لهم ، ونكب جمع
 ناكب وهو المنحرف عن السبيل .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة : الثقة ، ويعلق بها يؤخذ ، والزوافر : العشيرة والانصار

<sup>(</sup>٤) حشاش الحرب: موقدوا نارها.

<sup>(</sup>٥) اف \_ بضم الفاء وفتحها وكسرها ، وتنون بالشلاث ايضا \_ : كلمة استقدار ، والبرح \_ بالتحريك \_ الشدة وتروى « ترحا » اي حزنا ، وقوله « فلا احرار » النح اي لا تجيبون ندائي ، فتنصروني اذا ناديتكم ، ولا تكتمون السر اذا ناجيتكم ، والنجاء : كلام السر .

قال الطبري في « التاريخ » ج٦ ص٣٧ في حوادث سنة ٣٧ « خرج (علي) حتى انتهى اليهم ( الخوارج ) وهم يخاصمون ابن عباس فقال : انته عن كلامهم أَلَمُ أَفْهِمْكُ رَحْمُكُ اللهُ؟ ثُمَّ تَكُلُّم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال : اللهم هذا مقام من أفلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة ، ومن فطق فيــه وأوعث (١) فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا ، ثم قال لهم : من زعيمـــكم ؟ قالوا : ابن الكواء ، قال علي فما أخرجكم علينا ؟ قالوا حكومتكم يوم صفين قال: انشدكم بالله اتعلمون أنكم حيث رفعوا المصاحف فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله ، قلت لكـم : إني أعـلم بالقوم منكم إنهـم ليس بأصحاب دين ولا قرآن ، إني صحبتهم وعرفتهم أطفالًا ورجالًا فكانوا شر أطفال وشر رجال ، امضوا على حقكم وصدقكم ، فإنما رفع القوم هذه المصاحفخديعة ودهنا ومكيدة (٢) فرددتم عليَّ رأيي ، وقلتم : لا بل نقبل منهــم ، فقلت لكم : اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إياي ، فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحاكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ، وأن يميتا ما أمات القرآن ، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكماً يحكم بجاً في القرآن ، وإن أبيا فنحن من حكمها براء ، قالوا : فخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء ؟ فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال وانما حكمنا القرآن ... النح ولكنه بأخصر مما ذكر الرضي رحمه الله .

ومثله ما رواه سبط ابن الجوزي في « التذكرة » ص١٠٠٠ عن هشام بن الحكبي . وفي « إرشاد المفيد » ض ١٥٧ أن هذا الكلام كلـم بــه الخوارج بظاهر الكوفة بعد رجوعه اليها ورواه الطبرسي إفي « الاحتجاج » ج١ ص ٢٧٥ كا في « النهج » مع اختلاف بسيط جداً .

<sup>(</sup>۱) الفلج: الظفر والفوز ، وأوعث: وقع في الوعث ( بالسكون ) المكان السهل الدهس الذي تغيب فيه لاقدام وهو الطريق العسر (۲) الادهان: الفش.

# 

أَنَّامُرُونِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِي مَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ . وَاللَّهِ مَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ ، وَمَا أَمَّ نَجْمُ عَلَيْهِ . وَاللَّهِ مَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ ، وَمَا أَمَّ نَجْمُ فِي السَّمَاءِ نَجْمًا ٢ . لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَي السَّمَاءِ الْمَالُ فِي فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ . أَلا وَإِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ ، وَهُو يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي النَّاسِ ، وَيُهِينُهُ عَيْرِ حَقِّهِ فَي النَّاسِ ، وَيُهِينُهُ عَنْدَ الله . وَلَمْ يَضَع آمرُونٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقّهِ وَلاَ عِنْدَ عَنْدِ عَلَيْ عَيْدِ وَلَّهُ مَعُونَتِهِمْ فَشَرَّ غَيْدٍ أَهُدُ فِي النَّاسِ ، وَيُهِينُهُ غَيْرٍ أَهُدُ اللهِ . وَلَمْ يَضَع آمرُونٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقّهِ وَلاَ عِنْدَ غَيْرٍ فَدُّهُمْ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ ، فَيَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ ، فَيَانَ لَغَيْرِهِ وُدُّهُمْ ، فَإِنْ زَلَّتُ بِهِ النَّعْلُ يَوْمًا فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرَّ فَإِنْ زَلَّتُ بِهِ النَّعْلُ يَوْمًا فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرٌ خَدِينٍ ٣ ، وَأَلْأَمُ خَلِيلٍ .

<sup>(</sup>١١ اطور به: اقربه ، والسمير: الدهر ، وفي المثل ، ما سمر سمير، وما سمر ابنا سمير وابنا سمير الليل والنهار لانه يسمر بهما ، اي لا افعل ذلك ما دام الناس يسمرون .

 <sup>(</sup>۲) أم": قصد ، او تقدم لان النجوم تتبع بعضها بعضا فلا بد فيها من تقدم وتأخر فلا يزال نجم يقصد نجما غيره ، ولا يزال نجم يتقدم آخر
 (۳، الخدين : الصديق

هنا نختار كلام له طويل قاله عليه السلام لطائفة من أصحابه ، لما رأوا ما يفعله معاوية من بذل الأموال لأصحابه والمنقطميناليه وتفضيل بعضهم على بعض في العطاء ، قالوا لأمير المؤمنين عليه السلام : إن عامة الناس أصحاب دنيا ، لها يسعون ، وفيها يكدحون ، فلو أعطيت من هذا المال ، وفضلت الأشراف من العرب ، وقريشاً على الموالي ، ومن تخاف خلافه وفراقه ، حتى إذا استتب لك ما تريد عدت الى أحسن ما كنت عليه من العدل في الرعية ، والقسم بالسوية ، فقال عليه السلام: أتأمرونيأن أطلب النصر بالجور . الخ.

روى ذلك جماعة قبل الرضى وبعده منهم :

١ -- المدائني على ما حكاه ابن أبي الحديد في ( شرح النهج ) م١ ص١٨٢

٢ ــ ابن قتيبة في ( الامامة والسياسة ) : ج١ ص١٥٣ .

٣ ــ ابن شعبة في ( تحف العقول ) : ص١٣١ .

٤ – الكليني في ( فروع الكافي ) : ج ٤ ص ٣١ .

ه - المفيد في ( المجالس ) : ص ٩٥ .

٣ - الطوسي في ( الأمالي ) : ج١ ص١٩٧ .

وغيرهم ..

ومما هو جدير بالذكر أن الكلام الذي يأتي برقم : (١٣٩) وأوله : ( وليس لواضع المعروف في غير حقه ... الخ ) تابع لهذا الكلام ، تعرف حقيقة ذلك إذا رجعت الى المصادر المذكورة .

#### ١٢٥ - قَانِ كَالْمِيْ لِلْهُ عَلِيَهُ لِلسِّيِّةُ لِلْمِيْلِ

#### للخوارج ايضآ

فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ ، فَلَمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّة مُحَمَّد صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَآله بِضَلاَلِي ، وَتَأْخُذُونَهُمْ بِخَطَإِي ،وَتُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي . سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقَكُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ ٱلْبُرْءِ وَٱلسُّقْم ، وَتَخْلَطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُذْنِبْ . وَقَدْ عَلَمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَآلهِ رَجَمَ ٱلزَّانِيَ ٱلْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْه ثُمَّ وَرَّثُهُ أَهْلَهُ . وَقَتَلَ ٱلْقَاتِلَ وَوَرَّتَ ميرَاثَهُ أَهْلَهُ . وَقَطَعَ ٱلسَّارِقَ وَجَلَدَ ٱلزَّانِيَ غَيْرَ ٱلْمُحْصَن . ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مَنَ ٱلْفَيْءِ وَنَكَحَا ٱلْمُسْلَمَات ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَىَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذُنُوبِهِمْ ، وَأَقَامَ حَقَّ آلله فيهم ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ ، وَلَمْ فُرِجُ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ١ . ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ ٱلنَّاس ، وَمَنْ رَمَى بِهِ ٱلشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ ، وَضَرَبَ بِهِ تَيْهَهُ ٢ .

<sup>(</sup>١١ الضمير في أهله يعود على الاسلام

<sup>(</sup>۲) رمی به : اضله کانه رماه مرمی بعیدا ، وضرب به تیهه ، حــــــره وجعلــه تائهــا .

وَسَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ : مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ ٱلْحُبُّ إِلَى غَيْرِ ٱلْحَقِّ ، وَمُبْغِضُ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ ٱلْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ ٱلْحَقِّ ، وَخَيْرُ ٱلنَّاسِ فِيَّ حَالًا ٱلنَّمَطُ ٱلْأُوسَطُ ، فَٱلزَّمُوهُ وَٱلْزَمُوا ٱلسَّوَادَ ٱلْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ ٱلله عَلَىَ ٱلْجَمَاعَة . وَإِيَّاكُمْ وَٱلْفُرْقَةَ فَإِنَّ ٱلشَّاذَّ مِنَ ٱلنَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ ٱلشَّاذَّ مِنَ ٱلْغَنَمِ لِللِّئْبِ أَلاَ مَنْ دَعَا إِلَى هٰذَا ٱلشِّعَار فَاقْتُلُوهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَٰذِهِ ۚ وَإِنَّمَا خُكِّمَ ٱلْحَكَمَانِ لِيُحْيِياً مَا أَحْيَا ٱلْقُرْآنُ وَيُميتَا مَا أَمَاتَ ٱلْقُرْآنُ . وَإِحْيَاؤُهُ ٱلاجْتَمَاعُ عَلَيْه ، وَإِمَاتَتُهُ ٱلافْتَرَاقُ عَنْهُ . فَإِنْ جَرَّنَا ٱلْقُرْآنُ إِلَيْهِمُ ٱتَّبَعْنَاهُمْ ، وَإِنْ جَرَّهُمْ ْ إِلَيْنَا ٱتَّبَعُونَا . فَلَمْ آت \_ لاَ أَبَا لَكُمْ \_ بُجْراً ، وَلاَ خَتَلْتُكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ وَلاَ لَبَسْتُهُ عَلَيْكُمْ ٢ ، إِنَّمَا ٱجْتَمَعَ

<sup>(</sup>۱) يعنى شعار الخوارج . وكان شعارهم أنهم يحلقون وسط رؤسهم ويبقى الشعر حوله مستديرا كالاكليل قاله ابن ابي الحديد ، او ان المراد بالشعار مفارقة الجماعة ، والاستبداد بالرأاي او ما كانوا ينادون به ( لا حكم الا الله ) لانها كلمة حق أريد بها باطل ، وقوله عليه السلام « تحت عمامتي » اي ولو اعتصم باعظم الاشياء

<sup>(</sup>٢) بجرا: داهية عظيمة ، ختلتكم : خدعتكم ، ولبسته : شبهته

رَأْيُ مَلاِكُمْ عَلَى اخْتِيَارِ رَجُلَيْنِ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ لاَ يَتَعَدَّيَا الْقُرْ آنَ فَتَاهَا عَنْهُ ، وَتَرَكَا الْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ ، وَتَرَكَا الْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ ، وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَيْنَا عَلَيْهِ . وَقَدْ سَبَقَ ٱسْتِشْنَا وَلَا الْعَدْلُ وَالصَّمْدِ لِلْحَقِّ آ سُوءَ عَلَيْهِمَا وَجَوْرَ حُكُومَةِ بِالْعَدْلِ وَالصَّمْدِ لِلْحَقِّ آ سُوءَ رَأْيِهِمَا وَجَوْرَ حُكُمِهِمَا .

هذا الكلام من جملة احتجاجه على الخوارج وقــــد روى الطبري في ( التاريخ ) ج٦ ص١٤ في حوادث سنة ٣٧ آخره عن أبى مخنف بتفاوت مع رواية الرضي .

وقد فسر ابن الأثير في « النهاية »غريب هذه الخطبة فقال في باب الباءمع الجيم مادة ( بجر ) ومنه حديث علي رضي الله عنه : ( لم آت ِ لا أبا لكم بجراً ) وقال البجر بالفتح والضم : الداهية والأمر العظيم .

وسيأتي في الحكمة (٤٦٩) إشارة لهذه الخطبة ان شاء الله .

# ١٢٦ - كَنْ كَلْوْلِلْهُ عَلِيْبِلِلْسِّيَّةِ لِلْمِنْ

فيما يخبر به من الملاحم بالبدرة (٢)

يَا أَحْنَفُ كَأَنِّي بِهِ وَقَدْ سَارَ بِالْجَيْشِ ٱلَّذِي لاَ يَكُونُ

<sup>(</sup>١) الصمد: الفصد.

<sup>(</sup>٢) الملاحم جمع ملحمة وهي الواقعة العظيمة

لَهُ غُبَارٌ وَلاَ لَجَبُ ١ ، وَلاَ قَعْقَعَةُ لُجُم ، وَلاَ حَمْحَمَةُ خَبَارٌ وَلاَ حَمْحَمَةُ خَيْلٍ ٢ . يُثِيرُونَ ٱلْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النَّعَامِ .

( يُومِي بِذَلِكَ إِلَى صَاحِبِ ٱلزِّنْجِ . ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) . :

وَيْلٌ لِسَكَكُمُ الْعَامِرَة ٣ ، وَالدُّورِ الْمُزَخْرَفَةِ النَّتِي لَهَا أَجْنِحَةً كَأَجْنِحَةِ النَّسُورِ٤ ، وَخَرَاطِيمٌ كَخَرَاطِيمِ الْفَيلَة ، مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لاَ يُنْدَبُ قَتِيلُهُمْ ، وَلاَ يُفْتَقَدُ غَائِبُهُمْ .

أَنَا كَابُّ ٱلدُّنْيَا لِوَجْهِهَا ، وَقَادِرُهَا بِقَدْرِهَا ، وَنَاظِرُهَا بِعَدْرِهَا ، وَنَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا .

<sup>(1)</sup> اللجب: الصياح ، وقعقعة اللجم ما يسمع من صوت اضطرابها بين أسنان الخيل

<sup>(</sup>٢) الحمحمة : وعر الفرس - اي صوته - عندما يقصر في الصهيل .

<sup>(</sup>٣) السكك جمع سكة : الطريق المستوي

<sup>(</sup>٤) اجنحة الدور الخسب الخارج من الدار الى الطريق ، والخراطيم: الميازيب .

<sup>(</sup>٥) لا يبكي القتيل منهم ولا يفتقد لكثرتهم .

( مِنْهُ ، وَيُومِي بِهِ إِلَى وَصْفِ ٱلْأَثْرَاكِ )

كَأْنِي أَرَاهُمْ قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ ٱلْمَجَانُ ٱلْمُطَرَّقَةُ ١، يَلْبَسُونَ ٱلسَّرَقَ وَٱلدِّيبَاجَ ، وَيَعْتَقِبُونَ ٱلْخَيْلَ ٱلْعِتَاقَ ٢. يَلْبَسُونَ ٱلسَّرِقَ وَٱلدِّيبَاجَ ، وَيَعْتَقِبُونَ ٱلْخَيْلَ ٱلْعِتَاقَ ٢. وَيَكُونَ هُنَاكَ ٱسْتِحْرَارُ قَتْلِ حَتَّى ٣ يَمْشِيَ ٱلْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ ، وَيَكُونَ ٱلْمُفْلِتُ أَقَلَّ مِنَ ٱلْمَأْسُورِ . عَلَى ٱلْمُقْلِتُ أَقَلَ مِنَ ٱلْمَأْسُورِ . ( فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : لَقَدْ أَعْطِيتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ ٱلْغَيْبِ ، فَضَحِكَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، وَقَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ ٱلْغَيْبِ ، فَضَحِكَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ ( وَكَانَ كَلْبِياً ) :

يَا أَخَا كُلْبِ لَيْسَ هُوَ بِعِلْمٍ غَيْبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِعِلْمٍ غَيْبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعَلَّمُ مِنْ ذِي عِلْمٍ السَّاعَةِ وَمَا عَلَّمُ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا عَدَّدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ « إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ » عَدَّدَ الله سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ اللَّهَ عَنْدَهُ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ اللَّهَ عَنْدَهُ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ

<sup>(</sup>٣) السرق \_ محركة \_ شقق من الحرير بيضاء، والديباج: الابريسم، ويعتقبون الخيل : يجنبونها .

<sup>(</sup>٣) استحرار القتل: شدته.

أَنْثَى ، وَقَبِيحِ أَوْ جَمِيلِ ، وَسَخِيٍّ أَوْ بَخِيلِ ، وَشَقِيًّ أَوْ بَخِيلِ ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيد ، وَمَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَبًا ، أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلسَّبِيِّينَ مُرَافِقاً . فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدُّ لِلسَّبِيِّينَ مُرَافِقاً . فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ اللَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدُّ إِلاَّ اللهُ نَبِيَّهُ فَعَلَّمَنِيهِ ، إِلاَّ اللهُ نَبِيَّهُ فَعَلَّمَنِيهِ ، وَتَضَطَمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي اللهُ عَلَيْهِ جَوَانِحِي اللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ جَوَانِحِي اللهُ عَلَيْهِ جَوَانِحِي اللهُ وَتَضَطَمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي اللهُ وَتَضَطَمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي اللهُ وَتَضَلَّمُ عَلَيْهِ جَوَانِحِي اللهُ الله

هذا الفصل من خطبة له عليه السلام طويلة خطبها في البصرة بعد فراغه من حرب الجل وقد نشر فصولاً منها الشيخ ميثم البحراني في شرحه على « نهج البلاغة » ج٣ : ١٥ و ١٣٨ وقال : وهذا الفصل من خطبة له بالبصرة بعد وقعة الجمل ذكرنا منها فصولاً فيا سبق والخطاب مع الأحنف بن قيس لأنه كان رئيساً ذا عقل وسابقة في قومه ... النح(٢).

وهذا الفصل يتصل بالفصل الذي مر برقم (٩٩) .

# ١٢٧ - فَفَرْكُلاهِ لِلْمُ عَلِيَة لِللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

في ذكر المكاييل والموازين

عِبَادَ ٱللهِ ، إِنَّكُمْ \_ وَمَا تَأْمُلُونَ مِنْ هَذِهِ ٱلدُّنْيَا أَمُونِكُمْ . أَجَلُ مَنْقُوصٌ أَثُويَا مُعْ . أَجَلُ مَنْقُوصٌ أَثُويَا مُعْ . أَجَلُ مَنْقُوصٌ الْمُؤْدِنَ مُقْتَضَوْنَ . أَجَلُ مَنْقُوصٌ

<sup>(</sup>۱) اي تجتمع عليه جوانح صدري

<sup>(</sup>۲، الشرح ج ۳ ص ۱۳۷

<sup>(</sup>٣) آثوياء جمع ثوى - كقوي - وهو الضيف .

وَعَمَلٌ مَحْفُوظٌ . فَرُبُّ دَائِبٍ مُضِيعٌ ، وَرُبُّ كَادِحِ خَاسِرٌ ١ . وَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَنِ لاَ يَزْدَادُ ٱلْخَيْرُ فِيهِ إِلاَّ إِدْبَاراً ، وَٱلشَّرُّ إِلاَّ إِقْبَالاً ، وَٱلشَّيْطَانُ فِي هَلاَكِ ٱلنَّاسِ إِلاَّ طَمَعاً . فَهٰذَا أَوَانُ قَوِيَتْ عُدَّتُهُ ، وَعَمَّتْ مَكِيدَتُهُ ، وَأَمْكَنَتُ فَرِيسَتُهُ ٢ . ٱضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شئت مِنَ ٱلنَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقيراً يُكَابِدُ فَقْراً ، أَوْ غَنياً بَدَّلَ نعْمَةَ ٱلله كُفْراً، أَوْ بَخيلاً ٱتَّخَذَ ٱلْبُخْلَ بِحَقٌّ ٱلله وَفْراً ، أَوْ مُتَمَرِّداً كَأَنَّ بِأَذْنِه عَنْ سَمْع ٱلْمَوَاعظ وَقْراً . أَيْنَ خِيَارُكُمْ وَصُلَحَاؤُكُمْ ؟ وَأَيْنَ أَحْرَارُكُمْ وَسُمَحَاوُكُمْ ؟ وَأَيْنَ ٱلْمُتَوَرِّعُونَ فَي مَكَاسِبِهِمْ ، وَٱلْمُتَنَزُّهُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ ؟ أَلَيْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِيعاً عَنْ هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا ٱلدُّنيَّةِ وَٱلْعَاجِلَةِ ٱلْمُنْغِّصَةِ . وَهَلْ خُلِّفْتُمْ إِلَّا فِي حُثَالَةِ ٣ لَا تَلْتَقِي بِذَمِّهِمُ ٱلشَّفَتَانِ ، اسْتِصْغَاراً

<sup>(</sup>١) الدائب: المجد ، والكادح: الساعي

<sup>(</sup>٢) امكنت اي امكنته فحذف المفعول .

<sup>(</sup>٣) الحثالة: الرديء الساقط .

لِقَدْرِهِمْ ، وَذَهَاباً عَنْ ذِكْرِهِمْ ، فَإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فَلاَ مُنْكُرٌ مُغَيِّرٌ ، وَلاَ زَاجِرٌ مُؤْدَرُ وَ ٱللّهُ فِي دَارِ قُدْسِهِ ، مُزْدَجِرٌ . أَفَبِهَذَا تُرِيْدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا ٱللهَ فِي دَارِ قُدْسِهِ ، وَلَا تُدُونُوا أَنْهُ فِي دَارِ قُدْسِهِ ، وَلَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلاّ بِطَاعَتِهِ . لَعَنَ ٱللهُ ٱلْآمِرِينَ جَنَّتِهِ ، وَلاَ تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلاّ بِطَاعَتِهِ . لَعَنَ ٱللهُ ٱلْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ ٱلتَّارِكِينَ لَهُ ، وَٱلنَّاهِينَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ ٱلْعَامِلِينَ بِهِ . بِالْمَعْرُوفِ ٱلتَّارِكِينَ لَهُ ، وَٱلنَّاهِينَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ ٱلْعَامِلِينَ بِهِ .

ليس فيا نقله الرضي هنا ذكر للمكاييل اللهم إلا الإشارة إلى التورع في المكاسب بقوله تناسبهم: ( أين المتورعون في مكاسبهم) ولا ريب أن المذكور هنا ملتقط من خطبة له تناسبه في المكاييل ، وقد روى الزنخشري في « ربيع الأبرار » في باب تبدل الأحوال جزءاً من هذه الخطبة من قوله تناسبه نا : ( قد أصبحتم في زمان لا يزداد الخير فيه إلا ادباراً ) إلى قوله سلام الله عليه : ( ولا تنال مرضاته إلا بطاعته ) وروى ( جواداً ) مكان ( بخيلاً ) .

وفي « غرر الحكم » ص ٣٢٠ : روى ( هل تنظر إلا فقيراً ... الخ ) .

## ١٢٨ - فَعُنَكُلافِالْهُ عَلَيْهِ النَّهِ النَّفِي الْمُعْلَى

لابي ذر رحمه الله لما أُخرج الى الربذة

يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ غَضِبْتَ لِلهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ ، إِنَّكَ غَضِبْتَ لَهُ ، إِنَّ ٱلْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ ، وَخِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ ، إِنَّ ٱلْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُينِكَ ،

فَاتْرُكُ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ ، وَاهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خَفْتَهُمْ عَلَيْهِ ، فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى مَا مَنَعْتَهُمْ وَمَا أَغْنَاكَ خَمَّا مَنَعْتَهُمْ عَلَيْهِ ، فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى مَا مَنَعْتَهُمْ وَمَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ ، وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ غَداً ، وَالْأَحْثَرُ حُسَّداً ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْد رَتْهَا ثُمَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْد رَتْهَا ثُمَّ الله لَهُ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجاً . وَلا يُونِسَنَّكَ الله لَهُ مَنْهُمَا مَخْرَجاً . وَلا يُونِسَنَّكَ إِلاَّ الْبَاطِلُ ، فَلَوْ قَبِلْتَ إِلاَّ الْبَاطِلُ ، فَلَوْ قَبِلْتَ وَلاَ يُوحِشَنَّكَ إِلاَّ الْبَاطِلُ ، فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْهَا هُمْ لَا أَنْهُمُ لَا أَمْنُوكَ .

قال : عن عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما اخرج أبو ذر إلى الربذة أمر عثان فنودي في الناس أن لا يكلم أحد أبا ذر ولا يشيعه ، وأمر مروان بن الحكم أن يخرج به ، فخرج به وتحاماه الناس إلا علي بن أبي طالب عليه السلام وعقيلاً أخاه وحسناً وحسيناً عليها السلام وعاراً فإنهم خرجوا معه يشيعونه ، فجعل الحسن عليه السلام يكلم أبا ذر فقال له مروان : إيها يا حسن ، ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد نهى عن كلام ها الرجل ؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك ، فحمل علي عليه السلام على مروان

<sup>(</sup>١) كنى بالقرض من الدنيا عن الاخذ

فضرب بالسوط بين اذني راحلته ، وقال : تنح لحاك الله إلى النار ، فرجم مروان مغضبًا إلى عثمان فأخبره الخبر ، فتلظى على علي عليه السلام ، ووقف أبو ذر فودعه القوم ، ومعه ذكوان مولى ام هانىء بنت أبي طـــالب ، قال ذكوان : فحفظت كلام القوم ــ وكان حافظاً ــ فقال علي عليه السلام: «يا أبا ذر إنك غضبت لله فارج منغضبت له إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك؛ فامتحنوك بالقلى ؛ ونفوك إلى الفلى؛ والله لو كانتبالسمواتوالأرض على ا عبد رتقًا ثم اتقى الله لجمل له منها مخرجًا ، يا أبا ذر لا يؤنسك إلا الحق ، ولا يوحشنك إلا الباطل » ثم قال لأصحابه : ودعوا عمكم ، وقال لعقيل : ودع أخاك ، فتكلم عقيل ، فقال : « ما عسى أن نقول يا أبا ذر وأنت تعلم واعلم إن استثقالك الصبر من الجزع ، واستبطاءك العافية من اليأس ، فدع اليأس والجزع » ثم تكلم الحسن عليــه السلام فقــــال : ﴿ يَا عَمَّاهُ لُولَا أَنَّهُ ۖ لَّا ينبغي المودع أن يسكت ، والمشيع أن ينصرف لقصر الكلام وإن طال الأسف ، وقد أتى إليك من القوم ما ترى ، فضع عنك الدنيا بتذكر فراغها وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها ، واصبر حتى تلقى نبيك ﷺ وهو عنك راض » ثم تكلم الحسين عليه السلام ، فقال : « يا عماه إن الله تعالى قادر أن يغير ما قد ترى ، والله كل يوم هو في شأن ، وقد منعك القوم دنياهم ، ومنعتم دينك فيا أغناك عيا منعوك ، وما أحوجهم إلى ما منعتهم ، فاسأل الله الصبر والنصر واستعذ به من الجشع والجزع ، فإن الصبر من الدين والكرم ، وإن الجشم لا يقدم رزقاً ، والجزع لا يؤخر أجلاً . .

ثم تكلم عبار مغضباً فقسال: « لا آنس الله من أوحشك ، ولا آمن من أخافك ، أما والله لو أردت دنياهم لأمنوك ، ولو رضيت أعمالهم لأحبوك ، وما منع الناس أن يقولوا بقولك ، إلا الرضا بالدنيا ، والجزع من الموت ، ومالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه ، والملك لمن غلب ، فوهبوا لهم دينهم ،

ومنحهم القوم دنياهم ، فخسروا الدنيا والآخرة ، ( ألا ذلك هو الخسران المبين )(١).

فبكى أبو ذر رحمه الله وكان شيخًا كبيراً وقال: رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة ، إذا رأيتكم ، ذكرت بكم رسول الله كالله ، مالي بالمدينة سكن ولا شجن (٢) غيركم ، إني ثقلت على عثان بالحجاز كا ثقلت على معاوية بالشام ، وكره أن اجاور أخاه وابن خاله بالمصرين (٣) فافسد الناس عليها ، فسيرني إلى بلد ليس لي به ناصر ، ولا دافع إلا الله ، والله ما اريد إلا الله صاحباً ، وما أخشى مع الله وحشة .

ورجع القوم إلى المدينة (؛) .

### ١٢٩ - فَخُرَكُلاهِ لِلْهُ عَلِيَ بِالسِّيَّةِ الْمِثْلُ

أَيَّتُهَا ٱلنَّفُوسُ ٱلْمُخْتَلِفَةُ ، وَٱلْقُلُوبُ ٱلْمُتَشَّتَةُ ، ٱلشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ ، وَٱلْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ ، أَظْأَرُكُمْ عَلَى الْمُعَرَى مِنْ وَعُوعَةِ عَلَى ٱلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نَفُورَ ٱلْمِعْزَى مِنْ وَعُوعَةِ عَلَى ٱلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نَفُورَ ٱلْمِعْزَى مِنْ وَعُوعَةِ

<sup>(</sup>۱) الحج: ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) الشجن هنا: ما تهواه النفس ، ويميل اليه الطبع .

<sup>(</sup>٣) يعني مصر والبصرة كان والي مصر عبدالله بن سعد بن ابي سرح اخا عثمان من الرضاعه ٤ وكان على البصرة عبدالله بن عامر ابن خاله .

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة المجلد الثاني ٣٧٥ ، وقد ذكر الكلينسي في « الروضة » ص ٢٠٠ مثل ذلك ، واشار اليعقوبي في تاريخه ج ٢ ص ١٢٠٠ الى هذه القصـة .

الأسد ، هيهات أنْ أطلع بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ ، أو أُقيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ ٢ . اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ أُقيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ ٢ . اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ اللَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانِ ، وَلاَ الْتِمَاسَ شَيْءٍ اللَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانِ ، وَلاَ الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ دِينكَ ، مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ ، وَلَكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينكَ ، وَنُظْهِرَ الْإَصْلاَحَ فِي بِلاَدِكَ . فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ ، وَتُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ عَبَادِكَ ، وَتُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ ، لَمْ يَسْبِقْنِي إِلاَّ رَسُولُ مَنْ أَنَابَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ ، لَمْ يَسْبِقْنِي إِلاَّ رَسُولُ مَنْ أَنَابَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ ، لَمْ يَسْبِقْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاَةِ .

وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ٱلْوَالِيَ عَلَى الْفُرُوجِ وَٱلدِّمَاءِ وَٱلْمَغَانِمِ وَٱلْأَحْكَامِ وَإِمَامَةِ ٱلْمُسْلِمِينَ الْفُرُوجِ وَٱلدِّمَاءِ وَٱلْمَغَانِمِ وَٱلْأَحْكَامِ وَإِمَامَةِ ٱلْمُسْلِمِينَ الْفُرُوجِ وَٱلدِّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ مَا الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ ٣ ، وَلاَ ٱلْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ ، وَلاَ ٱلْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَهْلِهِ ، وَلاَ ٱلْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَهْلِهِ ، وَلاَ ٱلْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَهْلِهِ ،

<sup>(</sup>١) سيأتي معناها في المتن .

<sup>(</sup>۲) السرآر \_ كقرار \_ آخر ليلة من الشهر والمراد الظلمة والمعنى هيهات أن أكشف بكم ما عرض على الظلمة كما يدل على ذلك قوله او اقيم اعوجاج الحق ، فان الحق لا اعوجاج فيه ، ولكن خلطه قوم بالباطل فهذا ما أصابه من الاعوجاج .

<sup>(</sup>٣) النهمة ـ بالفتح ـ افراط الشهوة .

وَلاَ ٱلْحَائِفُ لِلدِّوَلِ ١ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْم ، وَلا ٱلْمُوْتَشِي فِي ٱلْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَيَقِفَ بِهَا دُونَ ٱلْمُوْتَشِي فِي ٱلْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَيَقِفَ بِهَا دُونَ ٱلْمُقَاطِعِ ٢ ، وَلاَ ٱلْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ ٱلْأُمَّةَ .

أول هذه الخطبة على ما رواه سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواص »: ص ١٢٠ باسناده عن عبد الله بن صالح العجلي ، قال خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام يوماً على منبر الكوفة فقال : الحمد لله ، أحمده ، وأؤمن به ، وأستهديه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرره المشركون ، ثم قال : أيتها النفوس المختلفة ، والقلوب المشتتة ...النج بتفاوت مع رواية الرضي في بعض الكلمات .

وقد روى القاضي النعمان الفصل الأخير من هذه الخطبة في الجزء الثانيمن « دعائم الاسلام » : ص ٥٣١ .

وفي « النهاية الأثيرية » ج٣ ص ١٥٤ مادة ( ظأر ) قال : وحديث علي ( أظأركم على الحق وأنتم تفرون منه ) وفسر الظئار بقوله : ( الظئار أن تعطف الناقة على غير ولدها ، قال : وكانوا إذا أرادوا ذلك شدوا أنف الناقة وعينيها ، وحشوا في حيائها خرقة ثم خلوه بخلالين ، وتركوها كذلك يومسين فتظن أنها مخضت للولادة ، فاذا غمها ذلك وأكربها نفسوا عنها، واستخرجوا الحرقة من حيائها ويكونون قد أعدوا لها حواراً من غيرها ، فيلطخونه بتلك

<sup>(</sup>۱) الحائف: الجائر من الحيف وهو الجور ، والدول جمع دولة - بالضم - المال لانه يتداول بين الناس ، (۲) المقاطع: الحدود .

الخرقة ، ويقدمونه اليها ، ثم يفتحون أنفها وعينها فاذا رأت الحوار وشمته ظنت أنها ولدته فترأمه وتعطف علمه اه .

وفي ﴿ النهاية ﴾ أيضاً جه ص٢٧٠ مادة ( وعا ) قال : في حديث علي : ( وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد ) أي صوتــــه ، ووعواع الناس : ضجتهم .

# ١٣٠ - فَعُنْ يَخُطُلُبُ ثِلْبُ كَالْمُ السِّنَا لِلسِّنَا لِلْمِنْ

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَخَذَ وَأَعْطَى ، وَعَلَى مَا أَبْلَى وَٱبْتَلَىٰ ١ ، الْعَالِمُ الْبَاطِنُ لِكُلِّ سَرِيرَة ، الْعَالِمُ الْبَاطِنُ لِكُلِّ سَرِيرَة ، الْعَالِمُ بِمَا تُكُنُّ الْصُّدُورُ وَمَا تَخُونُ الْعَيُونُ ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ بِمَا تَكُنُ الْعَيُونُ ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا نَجِيبُهُ وَبَعِيثُهُ ٢ شَهَادَةً يُوَافِقُ فِيهَا السِّنُ الْإِعْلاَنَ وَالْقَلْبُ اللِّسَانَ .

(مِنْهَا) فَإِنَّهُ وَاللهِ الْجِدُّ لاَ اللَّعِبُ ، وَالْحَقُّ لاَ الْكَذِبُ. وَمَا هُوَ إِلاَّ الْمَوْتُ أَسَمَعَ دَاعِيهِ ٣ وَأَعْجَلَ حَادِيهِ . فَلاَ يَغُرَّنَّكَ سَوَادُ ٱلنَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ ٤ ، فَقَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ يَغُرَّنَّكَ سَوَادُ ٱلنَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ ٤ ، فَقَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) أبلى: أنعم وأعطى ، وأبتلى: اختبر وأمتحن .

<sup>(</sup>٢) نجيبه: مصطفاه ، وبعيثه مبعوثه .

<sup>(</sup>٣) داعي الموت ما نراه من كثرة الموتى فهو ابلغ من المنطق المسموع ، فكأنه نادانا فاسمعنا .

<sup>(</sup>٤) اي لا يغرنك كثرة الناس من حولك وما فيهم من الشباب والصحة فتظن بذلك أن الموت يعيد عنك .

قَبْلَكَ مَمَّنْ جَمَعَ ٱلْمَالَ ، وَحَذَرَ ٱلْإِقْلاَلَ وَأَمَنَ ٱلْعُواقبُ ، طُولَ أَمَلِ١ وَٱسْتِبْعَادَ أَجَلِ ، كَيْفَ نَزَلَ بِهِ ٱلْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطَنهِ ، وَأَخَذَهُ مِنْ مَأْمَنه ، مَحْمُولاً عَلَىَ أَعْوَادِ ٱلْمَنَايَا ، يَتَعَاطَى بِهِ ٱلرِّجَالُ ٱلرِّجَالَ ، حَمْلاً عَلَى ٱلْمَنَاكِبِ ، وَإِمْسَاكًا بِالْأَنَامِلِ . أَمَا رَأَيْتُمُ ٱلَّذِينَ يَأْمُلُونَ بَعيداً ، وَيَبْنُونَ مَشيداً ، وَيَجْمَعُونَ كَثيراً ، أَصْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ قُبُوراً ، وَمَا جَمَعُوا بُوراً ، وَصَارَتْ أَمْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِينَ ، وَأَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمِ آخَرِينَ ، لاَ فِي حَسَنَة يَزيدُونَ ، وَلاَ مِنْ سَيِّئَة يَسْتَعْتَبُونَ . فَمَنْ أَشْعَرَ ٱلتَّقُوٰي قَلْبَهُ بَرَّزَ مَهَلُهُ ٢ وَفَازَ عَمَلُهُ . فَاهْتَبِلُوا هَبَلَهَا ، وَٱعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا . فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا لَمْ تُخْلَقْ لَكُمْ دَارَ مُقَام ، بَلْ خُلقَتْ لَكُمْ مَجَازاً لِتَزَوَّدُوا مِنْهَا ٱلْأَعْمَالَ

<sup>(</sup>١) طول الامل : منصوب على أنه مفعول لاجله .

<sup>(</sup>٢) مهله تروى بالرفع على اته فاعل برز يقال برز فلان اقرانــه اي فاقهم ، وتروى بالنصب على أن برز بمعنى أبرز اي أظهر ، والمهل : شوط الفرس والمراد التقدم في الخير .

إِلَى دَارِ ٱلْقَرَارِ . فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ . وَقَرَّبُوا ٱلظُّهُودَ لِلزِّيَالِ ١ .

نثر الآمدي في « الغرر » جملة منها بتفاوت نجزم أنه لم يرجع إلى (النهج) في نقلها نذكر منه ما رواه في ص ٢٨٢ « من أشعر قلبه بر"ز مهله ، وفاز عمله » بينا المروي في ( النهج ) هذا « من أشعر التقوى قلبه بر"ز مهله ، وفاز عمله » وفي ص ١١٩ « إن الدنيا لم تخلق دار مقام ولا محل قرار ، وإنما جعلت لكم مجازاً لتزودوا منها الأعمال الصالحة لدار القرار ، فكونوا على أوفاز ، ولا تخدعنكم منها العاجلة ، ولا تغرنكم فيها الفتنة » وفي ( النهج ) هذا « فان الدنيا لم تخلق لكم دار مقام ، بل خلقت لكم مجازاً لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار ، فكونوا منها على أوفاز ، وقربوا الظهور للزيال » .

وفي « النهاية » لابن الاثير : جه ص٢٣٩ مادة ( هبل ) قال : الهُبالة الغنيمة ومنه حديث على « واهتبلوا هبلها » وقال في ج٢ ص٢١٠مادة(وفز) في حديث علي « كونوا منها على أوفاز » الوفز والوَّفَـز : المجلة ، والجمع أوفاز .

### ١٣١ - فَمُرْكَلاهِ لِلْهُ عَلِيْنِ لِلسِّيِّةِ لِإِمْلُ

وَٱنْقَادَتْ لَهُ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةُ بِأَزِمَّتِهَا ، وَقَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمَوٰاتُ وَٱلْأَرْضُونَ مَقَالِيدَهَا ٢ ، وَسَجَدَتْ لَهُ بِالْغُدُوِّ السَّمَوٰاتُ وَٱلْأَرْضُونَ مَقَالِيدَهَا ٢ ، وَسَجَدَتْ لَهُ مِنْ قُصْبَانِهَا وَٱلْإَصَالِ ٱلْأَشْجَارُ ٱلنَّاضِرَةُ ، وَقَدَحَتْ لَهُ مِنْ قُصْبَانِهَا

<sup>(</sup>١) الظهور: الركاب ، والزيال: المفارقة .

<sup>(</sup>٢) المقاليد: المفاتيح .

ٱلنَّيرَانَ ٱلْمُضِيئَةُ ، وَآتَتُ أَكُلَهَا بِكَلِمَاتِهِ ٱلثِّمَارُ النَّيانِعَةُ النِّمَارُ النَّيانِعَةُ ا.

( مِنْهَا) وَكَتَابُ ٱللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نَاطِقٌ لاَ يَعْيَى لِسَانُهُ ، وَعَِزُّ لاَ تُهْزَمُ لَسَانُهُ ، وَعَِزُّ لاَ تُهْزَمُ أَرْكَانُهُ ، وَعَِزُّ لاَ تُهْزَمُ أَرْكَانُهُ ، وَعَزُّ لاَ تُهْزَمُ أَعْوَانُهُ .

( مِنْهَا) أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَتَنَازُعِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَتَنَازُعِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ، وَخَتَمَ بِهِ ٱلْوَحْيَ ، مَنَ ٱللَّهِ ٱلْمُدْبِرِينَ عَنْهُ وَٱلْعَادِلِينَ بِهِ .

( مِنْهَا ) وَإِنَّمَا ٱلدُّنْيَا مُنْتَهِي بَصَرِ ٱلْأَعْمَي ٢ ، لاَ يُبْصِرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَيْئًا ، وَٱلْبَصِيرُ يَنْفُذُهَا بَصَرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّ ٱلدَّارَ وَرَاءَهَا ، فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِصٌ ، وَٱلْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ ، وَٱلْأَعْمَى لَهَا إِلَيْهَا شَاخِصٌ ، وَٱلْأَعْمَى لَهَا إِلَيْهَا شَاخِصٌ . وَٱلْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ ، وَٱلْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ ، وَٱلْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ .

<sup>(1)</sup> بكلماته : بأوامره ، والضمائر لله سبحانه وقد تقدم ذكره جل اسمه في اول الخطبة وان لم يذكره الرضي رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) اي الاعمى عن الآخرة .

<sup>(</sup>٣) الشاخص في الاولى: الظاعن ، وفي الثانية: طامح البصر .

(مِنْهَا) وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيَكَادُ صَاحِبُهُ يَشْبُعُ مِنْهُ وَيَمَلُّهُ إِلاَّ الْحَيَاةَ فَإِنَّهُ لاَ يَجِدُ لَهُ فِي الْمَوْتِ رَاحَةً ١ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحَكْمَةِ الَّتِي هِي حَيَاةً للْقَلْبِ الْمَيِّتِ ، وَبَصَرُّ لِلعَيْنِ الْعَمْيَاءِ ، وَسَمْعُ لِلأَذُن لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ ، وَبَصَرُ لِلعَيْنِ الْعَمْيَاءِ ، وَسَمْعُ لِلأَذُن الصَّمَّاءِ ، وَسَمْعُ لِلأَذُن الصَّمَّاءِ ، وَرَيُّ لِلظَّمْآنِ وَفِيهَا الْغِني كُلُّهُ وَالسَّلاَمَةُ . كُلُّهُ وَالسَّلاَمَةُ . كَتَابُ الله تُبْصِرُونَ بِهِ ، وَتَنْطَقُونَ بِه ، وَتَسْمَعُونَ بِه وَيَشْهَدُ بَعْضُ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُ ، لا يَخْصُ . لا يَخْطَلُونُ فِي اللهِ ، وَلا يُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ . قَل يَخْصُ . لا يَخْطَلُحُتُمْ عَلَى اللهِ ، وَلا يُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ . قَل المَرْعَى الشَّورَ عَلَى اللهِ . قَلَ الْعَلِّ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى اللهِ . قَلَ الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى اللهِ . قَلَ الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى اللهِ . قَلَ الْمَرْعَى الْمَوْنَ بِهِ الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى اللهِ أَلْمَا الْمَلْ عَلَى الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى الْمَرْعَى اللهِ الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى الْمَرْعَى اللهِ الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى اللهِ الْمَرْعَى اللهِ الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى اللهِ الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَرْعَى اللهِ الْمَوْعِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِلُ الْمِنْ الْمُؤْمِى اللهِ الْعَلْ فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ ، وَنَبْتِ الْمَوْمَى الْمُؤْمِى اللهِ الْعَلْ فِيمَا الْمَوْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَوْمِ الْمِلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

<sup>(</sup>۱) هذا على الاعم الاغلب لان اكثرهم يكرهون الموت ولا يجدون فيه راحة لكثرة ذنوبهم ، او لانهم قصروا انظارهم على الدنيا فلا يتصورون واحة بعدها ولا لذة في غيرها ، والكلام غير منتظم مكما يرى ابسن ابي الحديد للن الرضي يلتقط ما يستفصحه من كلامه عليه السلام ، ويرى الشيخ محمد عبده ان الكلام ملتئم ، فقال : انه لا يجد راحة في الموت حيث لم بهيء من العمل ما يكسبه السعادة بعد الموت ، وقال انما ذلك اي شعور الانسان بخيفة ما بعد الموت بمنزلة حكمة واعظة تنبهه من غفلة الغرور ، وتبعثه الى خير العمل ، ثم اخذ يبين الوسيلة الى المنجاة مما يخشاه القلب ، وتتوجس منه النفس وانها التمسك بكتاب الله الخ قال : وبذلك التأم الكلام واندفعت حيرة الشارحين اه ملخصا .

 <sup>(</sup>٢) الغل: الحقد والدمن جمع دمنة ــ وهي في هذا الموضع ــ الحقد أيضا.

عَلَى دِمَنِكُمْ . وَتَصَافَيْتُمْ عَلَى حُبِّ ٱلْآمَالِ ، وَتَعَادَيْتُمْ فِي كُمْ ٱلْخَبِيثُ ، وَتَاهَ فِي كَسُبِ ٱلْأَمْوَالِ . لَقَدِ ٱسْتَهَامَ بِكُمُ ٱلْخَبِيثُ ، وَتَاهَ بِكُمُ ٱلْخُرُورُ ، وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَأَنْفُسِكُمْ .

قال ابن أبي الحديد هذه فصول التقطها الرضي من خطبة طويلة على عادته في التقاط ما يستفصحه من كلامه عليه السلام ، وإن كان كل كلامه فصيحا ولكن كل واحدله هوى وعبة لشيء مخصوص ( وضروب الناس عشاق ضروباً) (٢) وهذا نص صريح منه بأن ما روى في هذا الموضع من خطبة طويلة ولكنه لم يشر الى موضعها من كتب العلماء ، والواقع أنك بأدنى تأمل الممروي هنا تعرف ذلك ، ولذا أن الرضي رحمه الله أكثر من كلمة ( منها ) في هذا المختار وقد روى الآمدي في ( الغرر ) ص ٨٨ الفصل الثالث بمغايرة طفيفة يمكننا القول معها أنه لم يأخذها عن ( نهج البلاغة ) .

#### ١٣٢ - قَيْنَكُلْفِيْلُمُعَلِيْفِلْلُمُعَلِيْفِلْلِمِيْلُ

وَقَدْ شَاوَرَهُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فِي ٱلْخُرُوجِ إِلَى غَزْوِ ٱلرُّومِ بِنَفْسِهِ

وَقَادُ تَوَكَّلَ اللهُ لِأَهْدِلِ هَالَهُ اللهُ بِإِعْزَازِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱، الخبيث : الشيطان ، واستهام بكم : ذهب من هام على وجهه لا يدري اين يتوجه .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة م ٢ ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الحوزة : الناحية ، والمراد بها بيضة الاسلام

لأ يَمُوتُ .

إِنَّكَ مَتٰي تَسِرْ إِلَىٰ هٰذَا الْعَددُوِّ بِنَفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ بِشَخْصِكَ فَتُنْكَبُ لاَ تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ كَانِفَةُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ كَانِفَةُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ كَانِفَةُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ بِلاَدِهِمْ ١ . لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعً يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ . فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مُحْرَباً ، وَاحْفِزْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلاَهِ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مُحْرَباً ، وَاحْفِزْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلاَهِ وَالنَّصِيحَةِ ٢ ، فَإِنْ أَظْهَرَ اللهُ فَذَاكَ مَا تُحِبُّ ، وَإِنْ تَكُنِ وَالنَّاسِ ٣ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ .

في « نهاية ابن الأثير » ج؛ ص٢٥٠ مادة (كنف ) قال : ومنه حديث علي : « لا تكون للمسلمين كانفة » لاحظ أن روايته « لا تكون » ورواية الرضى « لا تكن » .

وَرَوْاهُ أَبُو عَبِيدٌ فِي كُتَابِ ( الأَمُوالُ ) : ص٢٥٢ ، كما نقسل ابن أبي الحسديد وجوه الرواية في هذه المشورة مما يدل على أنه عثر عليها في غير (النهج) (٤٠).

قال الشيخ ميثم البحراني: ذلك حين خرج قيصر الروم في جماهير أهلهاالى المسلمين ، وانزوى خالد بن الوليد ولازم بيته – أي بعسد عزله – وصعب الأمر على أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وغيرهما من امراء سرايا الإسلام (٥).

<sup>(</sup>۱) كانفة : اي جهة عاصمة ، وتروى « كهفة » اي كهف يلجأ اليه .

<sup>(</sup>٢) رجل محرب ـ بفتح الراء ـ صاحب حروب ، وتحفزه تدفعه ، وأهل البلاء : أهل الخبرة بالحرب مع الصدق في القصد .

<sup>(</sup>٣) الردء: الملجأ ، والمثابة: المرجع

<sup>(</sup>٤) انظر الشرح م ٢ ص ٣٨٩ فما بعدها .

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة لابن ميثم ج ٣ ص ١٦٢

#### ١٣٢ - كَانْتُكَلَّامِنْكُمْ بَالْمُتِالِمُنْكُولِلْ المُعَلِّلِهِ السِّعَالِمِيْلُ

وَقَدْ وَقَعَتْ مُشَاجَرَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ ٱلْمُغِيرَةُ ابْنُ ٱلْأَخْنَسِ لِعُثْمَانَ أَنًا أَكْفِيكَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْكِ عَلَيْكِهِ ابْنُ ٱلْأَخْنَسِ لِعُثْمَانَ أَنًا أَكْفِيكَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْكِ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يَابْنَ ٱللَّعِينِ ٱلْأَبْتَرِ ، وَالشَّجَرَةِ ٱلَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَلاَ فَرْعَ ، أَنْتَ تَكْفينِي ؟ وَٱللهِ مَا أَعَزَّ ٱللهُ مَنْ أَنْتَ تَكْفينِي ؟ وَٱللهِ مَا أَعَزَّ ٱللهُ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ ، وَلاَ فَامَ مَنْ أَنْتَ مُنْهِضُهُ . ٱخْرُجْ عَنَّا أَبْعَدَ ٱللهُ نَوَاكَ ، ثُمَّ أَبْلِمَ جُهْدَكَ فَلاَ أَبْقَى ٱللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَى ٱللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ .

كانت النسخة التي عليها تعليقات الإمام الفقيد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء وهي النسخة المطبوعة ببيروت سنة ١٣٠٧ ه عليها تعليقات الامام الشيخ محمد عبده لأول مرة قد أُسقط التمهيد الذي وضعه الشريف الرضي أمام هذا الكلام فأعاده كاشف الغطاء بقلمه الشريف ، وعلق علىذلك بقوله : « وما أدري سبب هذه التحريفات والاسقاط ؟» .

والمغيرة هذا هو ابن الاخنس بن شريق الثقفي حليف بني رهرة واسمــه ابي " ، وإنما سمي الأخنس لأنه رجع ببني زهرة لما بلغه أن أبا سفيان نجــــا

<sup>(</sup>۱) الابتر: من انقطع من الخير اثره ، وقوله والشجرة التي لا اصل لها الخ لانه كان مطعونا في نسبه ، والنوى ـ هنا ـ المنزل ، وابلغ جهدك: افعل ما تستطيع ويقال: ابقيت على فلان اذا راعيته ورحمته .

بالعير فقالوا: خنس الأخنس ببني زهرة ، وإنما قال له أمير المؤمنين: (يا ابن اللعين) لأن الأخنس بن شريق كان من أكابر المنافقين ذكره أصحاب الحديث كلهم في المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا يوم الفتح بألسنتهم دون قلوبهم وأعطاه رسول الله تتلله مائة من الإبل من غنائم حنين يتألف بها قلبه (۱)، وابنه أبو الحكم بن الأخنس، قتله أمير المؤمنين عليه السلام يوم احد كافراً (۲) وهو أخو المغيرة هذا .

وقال ابن عطية : ما ثبت قط أن الأخنس أسلم وعقب ابن حجر على هذا بقوله : لا مانع أن يسلم ثم يرتد ثم رجع إلى الإسلام (٣) .

قال ابن أبي الحديد: واعلم أن هذا الكلام لم يكن مجضرة عثان ولكن عوانة روى عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عثان لما كثرت شكايته من علي عليه السلام أقبل لا يدخل عليه أحد من أصحاب رسول الله عليه إلا مشكى اليه عليا فقال له زيد بن ثابت – وكان من شيعته وخاصته –: أفلا أمشي اليه فاخبره بموجدتك فيا يأتي اليك ؟ قال : بلى فأتى اليه زيد ومعه المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي – وعداده في بني زهرة وامه عمة عثان المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي – وعداده في بني زهرة وامه عمة عثان فان الله قدم لك سلفا صالحاً في الاسلام ، وجعلك من الرسول في المكان الذي أنت فيه ، فأنت للخير كل الخير أهل ، وأمير المؤمنين عثان ابن عمك، ووالي هذه الامة فله عليك حقان ، حق الولاية وحق القرابة ، وقد شكا الينا أن علياً يعرض لي ، ويرد أمري علي "، وقد مشينا اليك نصيحة لك ، وكراهية أن يقم بينك وبين ابن عمك أمر نكرهه لكما .

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد م ٢ ص ٣٩٠ ، والاصابة ج ١ ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ج ٣ ص ٨٢

<sup>(</sup>٣) الاصابة: ١ ص ٤٠

قال : فحمد علي عليه السلام الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله ثم قال : أما بعد ، فوالله ما احب الاعتراض ، ولا الرد عليه ، إلا أن يأبى حقاً لله لا يسعني أن أقول فيه إلا بالحق ، والله لأكفن عنه ما وسعني الكف .

فقال المفيرة – وكان رجلاً وقاحاً (١) وكان من شيعة عثان وخلصائه : اذك والله لتكفن عنه أو لتنكفن : فانه أقدر عليك منه عليه ! وإنما ارسل هؤلاء القوم من المسلمين إغراراً لتكون له الحجة عندهم عليك فقدال عليه السلام : يان اللعين الابتر ... الخ .

فقال له زيد : والله ما جئنا لنكون عليك شهوداً ، ولا ليكون ممشانا الليك حجة ولكن مشينا فيما بينكما التماس الأجر أن يصلح الله ذات بينكما ، ويجمع كلمتكما ، ثم دعا له ولعثمان وقام فقاموا معه .

قال ابن أبي الحديد: وهذا الخبر يدل على أن اللفظة (أنت تكفني) وليست كما ذكره الرضى طبق هذه وليست كما ذكره الرضى رحمه الله (أنت تكفيني) لكن الرضي طبق هذه اللفظة على ما قبلها وهي قوله: (أنا اكفيكه) ولا شبهة أنها رواية اخرى(٢).

ونقل ذلك أحمد بن أعثم الكوفي في ( الفتوح ) ج٢ ص١٦٥ .

# ١٣٤ - كَنْ تَكَلافِرُ لِنْ عَلَيْهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ عَل

لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً ، وَلَيْسَ أَمْرِي وَأَمْرُكُمْ وَاحِداً ، إِنِّي أَرْيِدُكُمْ وَلَهِ وَآنْتُمْ تُرِيدُنَّنِي لِأَنْفُسِكُمْ ،

<sup>(</sup>١) ااوقاح: ذو الوقاحة .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج م ٢ ص ٣٩٠

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَأَيْمُ ٱللَّهِ لَأَنْصِفَنَّ ٱلْمُظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ ، وَلَأَقُودَنَّ ٱلظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ ١ ، حَتَّى أَنْفُسِكُمْ . أَفُودَنَّ ٱلظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ ١ ، حَتَّى أَوْرِدَهُ مَنْهَلَ ٱلْحَقِّ وَإِنْ كَانَ كَارِهاً .

هذا الكلام قاله سلام الله عليه لما تخلف عن بيعته عبد الله بن عمر بن الخطاب أو وسعد بن أبي وقاص و محمد بن مسلمة وحسان بن ثابت واسامة ابن زيد – على ما رواه الشعبي – قال لما اعتزل سعد ومن سمينا أمير المؤمنين وتوقفوا عن بيعته حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس، إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي ، وإنحا الخيار للناس قبل أن يبايعوا ، فاذا بايعوا فلا خيار لهم ، وإن على الإمام الاستقامة ، وعلى الرعية التسليم ، وهذه بيعة عامة ، من رغب عنها رغب عن دين الإسلام ، واتبع غير سبيل أهله ، ولم تكن بيعتكم إياي فلتة ...الخ (٢) .

وفي الكلام تعريض ببيعة أبي بكر (رض) وإشارة إلى قول عمر (رض):
« إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة ولكن الله وقى شرها » (٣) وقال الهروي في
( الجمع بين الغريبين ) : أراد بالفلتة الفجأة ، ومثل هذه البيعة جديرة بأن
تكون مهيجة للشر ، والفتنة فعصم الله من ذلك ووقى ، والفلتة كل شيءفعل
من غير روية ، وإنما بودر بها خوف انتشار الأمر (٤).

<sup>(</sup>١) الخزامة \_ بالكسر \_ حلقة من شعر توضع في أنف البعير يشد بها الزمام .

<sup>(</sup>٢) ارشاد المفيد: ص ١٤٢

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري :  $11./\Lambda$  « كتاب المحاربين من اهل الكفسر والردة ، باب رجم الحبلي » .

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث : ٣/٢٧٤ مادة ( فلت )

### ١٣٥ - قَانَكُلاهِ لِلهُ عَلِيَ بِالسِّيِّةِ الرَّفِي

#### في معنى طلحة والزبير

وَاللّٰهِ مَا أَنْكُرُوا عَلَيَّ مُنْكُراً ، وَلاَ جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نَصَفَا ١ . وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمْ تَرَكُوهُ ، وَدَما هُمْ نَصَفَا ٤ . وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمْ قَيهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مَنْهُ ، وَإِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مَنْهُ ، وَإِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا ٱلطِّلْبَةُ إِلاَّ قِبَلَهُمْ ٢ . وَإِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا ٱلطِّلْبَةُ إِلاَّ قِبَلَهُمْ ٢ . وَإِنَّ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا ٱلطِّلْبَةُ إِلاَّ قِبَلَهُمْ ٢ . وَإِنَّ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا ٱلطِّلْبَةُ إِلاَّ قِبَلَهُمْ ٢ . وَإِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا ٱلطِّلْبَهُمْ ، وَإِنْ مَعِي وَإِنَّ مَعِي وَإِنَّ مَعِي مَا لَبُسَتُ وَلاَ لُبِسَ عَلَي أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لَلْفَئَةُ لَبَصِيرَتِي مَا لَبَسْتُ وَلاَ لُبِسَ عَلَي أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لَلْفَئَةُ لَلْمَعْرَبِي مَا لَبَسْتُ وَلاَ لُبِسَ عَلَي أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لَلْفَئِقَةُ الْمَعْدَونَةُ ٣ ، وَالشَّبْهَةُ ٱلْمُغْدَفَةُ ٣ ، وَإِنَّهُمَا وَٱلْحُمَّةُ ، وَٱلشَّبْهَةُ ٱلْمُغْدِفَةُ ٣ ، وَالشَّبِهُ وَالشَّبْهَةُ ٱلْمُغْدِفَةً ٣ ، وَالْشَعْمَ لَوْ الْمُعْمَ لَوْ وَاضِحُ ، وَقَدْ زَاحَ ٱلْبَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ ، وَآنْقَطَعَ اللَّمْرَ لَوَاضِحُ ، وَقَدْ زَاحَ ٱلْبَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ ، وَآنْقَطَعَ أَلْمُ لَلْوَاضِحُ ، وَقَدْ زَاحَ ٱلْبَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ ، وَآنْقَطَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ لَلْ وَاضِحَ ، وَقَدْ زَاحَ ٱلْبَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ ، وَآنْفُولَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْ

<sup>(</sup>١) النصف \_ محركة \_ : الانصاف .

<sup>(</sup>٢ الطلبة - بكسر اللام - : ما طلبته من شيء .

<sup>(</sup>٣) الحمأ : الطين الاسود كما فسره ابن أبي الحديد ، أو الحما بألف مقصورة ، قال الشيخ محمد عبده « المراد بالحما هنا مطلق القريب والنسيب وهو كناية عن الزبير فانه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته ، قالوا : وكان النبي أخبر عليا أنه ستبغي عليه فئة فيها بعض أحمائه واحدى زوجاته » أ ه وقال : ابن ابي الحديد : « فكنى عليه السلام عن الزوجة بالحمة وهي سم العقرب » والشبهة المغدفة : أي الشبهة الظلماء من أغدف الليل أذا أظلم .

لِسَانُهُ عَنْ شَغَبِهِ ١ ، وَآيْمُ ٱللهِ لَأَفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا لَهُمُ عَنْ شَغَبِهِ ١ ، وَآيْمُ ٱللهِ لَأَفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَا يَعُبُونَ بَعْدَهُ فِي مَاتِحُهُ لَا يُصْدِرُونَ عَنْهُ بِرِيًّ ، وَلَا يَعُبُونَ بَعْدَهُ فِي حَسْيَ ٢ .

( مَنْهُ) فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ ٱلْعُوذِ ٱلْمَطَافِيلِ عَلَى أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَلَوْنَ ٱلْبَيْعَةَ ٱلْبَيْعَةَ ، قَبَضْتُ كَفِّي فَبَسَطْتُمُوهَا اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا فَبَسَطْتُمُوهَا اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا فَبَسَطْتُمُوهَا اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا فَبَسَطْتُمُوهَا اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا فَبَسَطَتُمُوهَا اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا فَبَسَطَعَانِي وَظَلَمَانِي ، وَنَكَثَا بَيْعَتِي ، وَأَلَّبَا ٱلنَّاسَ عَلَيَّ ٤ . فَطَعَانِي وَظَلَمَانِي ، وَلَكَثَا بَيْعَتِي ، وَأَلَّبَا ٱلنَّاسَ عَلَيَّ ٤ . فَاحْدُلُ مَا عَقَدَا ، وَلاَ تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا ، وَأَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أَمَّلَا وَعَمِلاً . وَلَقَدِ ٱسْتَثَبْتُهُمَا قَبْلَ ٱلْقِتَالِ ، وَلاَ تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا النِّعْمَةَ وَرَدًّا وَاسْتَأْنَيْتُ بِهِمَا أَمَامَ ٱلْوِقَاعِ ، فَغَمَطَا ٱلنِّعْمَةَ وَرَدًّا الْعَافِيةَ وَرَدًّا الْعَافِيةَ وَرَدًّا الْعَافِيةَ وَرَدًا الْعَافِيةَ وَلِيهَا أَمَامَ الْوَقَاعِ مَا فَعُمَطًا ٱلنِّعْمَةَ وَرَدًا الْعَافِيةَ وَالْمَا الْعَافِيةَ وَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْمُ الْعَافِيةَ وَلَا إِلَا اللَّهُ الْمَامَ الْعَافِيةَ وَلَا الْعَافِيةَ وَلَا إِلَا اللَّهُ الْمَامَ الْعَلَالَ الْعَافِيةَ وَالْمَا الْعَافِيةَ وَالْمَالَ الْمَامَ الْعَلَالَ الْعَافِيةَ وَلَا الْعَافِيةَ وَالْمَامِ الْعَافِيةَ وَلَا عَالَا اللَّهُ الْمَامَ الْمُعَالِقِيةَ وَلَا الْعَلَمُ الْمُعَالَ الْعُرَامِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُعَالِقِيةَ وَالْمَامُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ

<sup>(</sup>۱) زاح الباطل : ذهب ، ونصابه : مركزه ومحله ، والشغب : تهيج الشر

<sup>(</sup>٢) لافرطن : لأملأن ، والماتح : المستقي ، والعب : شرب الماء بلا مص، والحسي : ماء كامن في رمل يحفر عنه فيستخرج وجمعه احساء

<sup>(</sup>٣) العوذ: النوق الحديثات النتاج الواحدة عائذ، والمطافيل جمع مطفل .

<sup>(</sup>٤) البا: حرضا

<sup>(</sup>٥) استثبتهما: طلبت منهما ان يثوبا اي يرجعا ، واستأنيت بهما من الاناة اي انتظرتهما ، والوقاع ـ بكسر الواو ـ مصدر واقعتهم في الحرب وقاعا ـ وغمطا النعمة : حقراها .

نقل هذا الكلام ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) في ترجمة طلحة بن عبيد الله قال : ومن حسديث صالح بن كيسان ، وعبد الله بن نوفل بن مساحق ، والشعبي وابن أبي ليلي بمعنى واحد : أن علياً رضي الله عنه قال في خطبته حين نهوضه إلى الجمل : « إن الله عز وجل فرض الجهاد ، وما صلحت دنيا ولا دين إلا به ، وإني منيت بأربعة أدهى الناس وأسخام طلحة ، وأشجع الناس الزبير ، وأطوع الناس في الناس عائشة ، وأسرع الناس إلى فتنة يعلى ابن منية والله ما أنكروا علي شيئاً منكراً النح .

وروى مثل ذلك ابن الأثير في ( اسد الغابة ) ، في ترجمةطلحة أيضًا(١).

ورواه المفيد في كتاب « الجمــل » عن الواقدي (٢) وابن ابي الحديد عن أبي مخنف (٣).

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب : ج ٢ ص ٢١١ و (أسد الغابة ) ج ٢ ص ٦٦

<sup>(</sup>٢) الجمل للمفيد: ص ١٤٣

<sup>(</sup>٣. شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد م ١ ص ١٠٢

# ١٣٦ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُكُمُ كَالْمِيْ الْسِيِّ الْلِمِنْ

يومي نيها الى ذكر الملاحم

يَعْطِفُ ٱلْهَوَى عَلَى ٱلْهُدَى الْهَدَى الْهَدَى عَلَى الْهُدَى عَلَى الْهَوَى عَلَى الْهُدَى عَلَى الْهَوْ آنِ إِذَا عَطَفُوا ٱلْهُرْآنَ الْهَوْ آنِ إِذَا عَطَفُوا ٱلْقُرْآنَ عَلَى ٱلْقُرْآنَ عِلَى اللَّهُوْ آنَ عِلَى اللَّهُوْ آنَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

( مِنْهَا ) حَتَّى تَقُومَ ٱلْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقِ بَادِياً نَوَاجِدُهَا ، مَمَلُوءَةً أَخْلاَفُهَا ، حُلُواً رَضَاعُهَا ، عَلْقَماً عَاقِبَتُهَا ٢ . أَلاَ وَفِي غَد \_ وَسَيَأْتِي غَدُّ بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ \_ عَاقِبَتُهَا ٢ . أَلاَ وَفِي غَد \_ وَسَيَأْتِي غَدُّ بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ \_ عَاقِبَتُهَا ٢ . أَلاَ وَفِي غَد \_ وَسَيَأْتِي غَدُّ بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ \_ يَأْخُذُ ٱلْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالَهَا عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِهَا ٣ يَكُو وَتُلْقِي إِلَيْهِ وَتُلْقِي إِلَيْهِ وَتُلْقِي إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى مِنْ عَيْوِهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَاهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَهِ أَنْهِ أَلَاهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَهِ إِلَهِ أَلْهِ أَنْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهِ أَلْهِ إِلَهُ إِلَا أَنْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلْهِ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ أَلْهِ إِلْهِ إِلْهِ أَلَا أَلْهِي إِلْهِ إِلْهِ أَلَا أَلِهِ أَلَا أَلْهِ أَلَاهُ أَلِهُ أَلَا أَلِهُ إِلَاهُ إِلَهُ أَلَاهِ إِلَاهُ إِلْهُ أَلَا أَلِهُ إِلَاهُه

<sup>(</sup>۱) يعطف الهوى : يقهره ويثنيه .

<sup>(</sup>٢) النواجد : أقصى الاسنان والكلام كناية عن بلوغ الحرب غايتها ، والعلقم : المر .

<sup>(</sup>٣) قد سبق هذا الكلام ذكر طائفة يعود الضمير عليها في « غيرها » ان الوالى من غيرهم وهو القائم المذكور في هذا الكلام يأخذ عمالهم بمساوىء اعمالهـم .

<sup>(</sup>٤) افاليذ جمع افلاذ وهي القطعة من الكبد ، والمراد كنوز الارض . وسلما : طوعا .

سَلْماً مَقَالِيدَهَا ، فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ ٱلسَّيرَةِ ، وَيُحْيِي مَيْتَ ٱلْكِتَابِ وَٱلسَّنَةِ .

( مِنْهَا ) كَأْنِّي بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ ، فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ ، وَقَدُّ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ ، وَثَقُلَتْ وَفَرَشَ الْأَرْضِ وَطَأْتُهُ . بَعِيدُ الْجَوْلَةِ ، عَظِيمُ الصَّوْلَةِ . وَلَقُلَتْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى لاَ يَبْقَى وَالله لَيُشَرِّدَنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ حَتَّى لاَ يَبْقَى مَنْكُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ ، فَلاَ تَزَالُونَ كَذَلِكَ مَنْكُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ ، فَلاَ تَزَالُونَ كَذَلِكَ مَنْكُمْ إلاَّ قَلِيلٌ كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ ، فَلاَ تَزَالُونَ كَذَلِكَ مَنْكُمْ إلاَّ قَلِيلٌ كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ ، فَلاَ تَزَالُونَ كَذَلِكَ مَنْكُمْ إلاَّ قَلِيلُ كَالْكُوبِ عَوَازِبُ أَحْلاَمِهَا ٢ . فَالْزَمُوا كَنَانُ النَّيْنَ الْقَرْيِبَ الذِي كَلَيْدَ اللهَيْنَ الْقَرْيِبَ الذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) نعق ـ بالعين المهملة ـ : صاح ، وفحص براياته : قلبها يمينـا وشمالا وضواحي كوفان نواحي الكوفة ، والضروس الناقة التي تعض حالبها

<sup>(</sup>٢) عوازب احلامها: ما بعد من عقولها

<sup>(</sup>٣) يسنى: يسمل ، والعقب: الاثر .

أجمع شارحو ( نهج البلاغة ) على اختلاف مذاهبهم أن المراد بقوله عنيك للا في الفصل الاول « يعطف الهوى على الهدى » الإمام المنتظر ، الموعود به في الحبر والأثر ، ولا شك أنهم رووا ذلك عن غير الرضي ، وأخذوه عن غير ( النهج ) لأنهم لم يذكر ذلك ولم يشيروا اليه وقد روى أول هدذا المختار الآمدي في ( الغرر ) : ص٢٩٦ في حرف الياء باللفظ المطلق .

وقال بعض الشارحين إنه عليكتياه وصف بالفصل الثاني قائمًا بفتنـة وقالوا أنه أراد بذلك عبد الملك بن مروان لأنه نعق بالشام وفحصت راياتــه يكوفان في قتاله لمصعب بن الزبير وفرش الأرض بجاجم القتلى في هـــذه الفتنة ، وفي قتال عبد الله بن الزبير بمكة ، وفي فتنة ابن الحجـاج ورمى الحجاج بن يوسف وغيره من ولاته فقتلوا خلقًا كثيرًا.

وأقول لعله صلوات الله عليه يقصد جباراً آخر لم تلده ام الدهر .

# ١٣٧ - فَيُحْكِلُونُ لِلْمُ عَلِيَةِ السِّيِّ الْمِيْلِ

, في وقت الشوري

لَمْ يُسْرِعْ أَحَدُ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقِّ ، وَصِلَة رَحِمِ وَعَائِدَةِ كَرَمِ فَاسْمَعُوا قَوْلِي ، وَعُوا مَنْطَقِي ، عَسَى أَنْ تَرَوْا هَٰذَا ٱلْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَٰذَا ٱلْيَوْمِ تُنْتَضَى فيه ٱلسَّيُوفُ ، وَتُخَانُ فِيهِ ٱلْعُهُودُ ، حَتَّي يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلِسَيُوفُ ، وَتُخَانُ فِيهِ ٱلْعُهُودُ ، حَتَّي يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلِسَيُوفُ ، وَتُخَانُ فِيهِ ٱلْعُهُودُ ، حَتَّي يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلِسَيُّوفُ ، وَشِيعَةً لِأَهْلِ ٱلْجَهَالَةِ .

رواه الطبري في ( التاريخ ) جه ص٣٩ في حوادث سنة ٢٣ . وقال ابن أبي الحديد : هذا من جملة كلام قاله عليه السلام لأهل الشورى بمد وفاة عمر (١) .

وسيأتي في مصادر السكلمات القصار أن الحكمة (٢١) تابعة لهذا الكلام .

#### ١٢٨ - فَيْ كَالْمِيْلِلْمُ عَلِيْبِلِلْسَيْعَ لِلْمِيْلِ

في النهي عن عيب الناس

وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعَصْمَةِ ، وَالْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلاَمَةِ ٢ ، أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَالْمَعْصِيةِ ، وَيَكُونَ الشَّكُرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ ، وَالْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ ، فَكَيْفَ بِلَلْوَاهُ ، أَمَا فَكَيْفَ بِالْعَائِبِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ ذَكَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ النَّنْبِ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ ذُلُكَ الذَّنْبَ بَعَيْنِهِ فَقَدْ رَكِبَ اللّهُ فِي اللّهَ فِيمَا سَوَاهُ مَمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ ، وَآيْمُ اللّهَ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بَعَيْنِهِ فَقَدْ لَكِنَ عَصَاهُ فِي اللّهَ فِيمَا سَوَاهُ مَمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ ، وَآيْمُ اللّهَ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الطّهُ فِي الطّهُ فِي الطّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَعَصَاهُ فِي الصّغيرِلَجُرْأَتُهُ لَمُنْ لَمْ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الكَبِيرِ ، وَعَصَاهُ فِي الصّغيرِلَجُرْأَتُهُ لَمْ الْمُو الْمُعْيِرِلَجُرْأَتُهُ لَكُنْ عَصَاهُ فِي الطّعَيْرِلَجُرْأَتُهُ اللّهُ فِي الطّعَيْرِلَجُرْأَتُهُ لَكُنْ عَصَاهُ فِي الطّعَيْرِلَجُرْأَتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا الْعَرْفِيدِهُ اللّهُ الْعُمْ الْعُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) شرح النهج م ۲: ۹۰۹

<sup>(</sup>٢) اي الذين أحسن الله صنعه اليهم بالسلامة من الانام .

عَلَىٰ عَيْبِ ٱلنَّاسِ أَكْبَرَ .

يَا عَبْدَ ٱللهِ ، لاَ تَعْجَلْ فِي عَيْبِ أَحَد بِذَنْبِهِ فَلَعَله مَعْفُورُ لَهُ ، وَلاَ تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيّة فَلَعَلْكَ مَعْفُورُ لَهُ ، وَلاَ تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ مَعْفِر مَعْضِيّة عَيْرِهِ مَعْذَب عَلَيْهِ ، فَلْيَكُفْف مَنْ عَلِيمَ مِنْكُمْ عَيْب غَيْرِه لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَيْب نَفْسِهِ ، وَلْيَكُن الشَّكْرُ شَاغِلاً لَهُ لَمَا يَعْلَمُ مِنْ عَيْب نَفْسِه ، وَلْيَكُن الشَّكْرُ شَاغِلاً لَهُ عَلْمَ مُعَافَاتِهِ مِمَّا ٱبْتُلِي بِهِ غَيْرُهُ .

روى هذا الكلام صاحب (الفرر) في موضعين ص١٣٥ و ٣٥٩وفي بعض روايته هكذا: (أن يرحموا أهل المعصية والذنوب)مع أن في «النهسج» (أهل الذنوب والمعصية) وفيها (ويكون الشكر على معافاتهم) وليس فيه (على معافاتهم) وفيها (لا تعجل في عيب عبد مذنب) وفيه (لا تعجل في عيب أحد) فالتقديم والتأخير والاختلاف البسيط يدل على انفراد صاحب (الغرر) بمصدر.

### ١٣٩ - كَفْرَكُلافِيْلِكُمْ عَلِيَبْلِلسِّيِّعُلِلافِيْنِ

أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثِيقَةَ دِينٍ ، وَسَدَادَ طَرِيقٍ ، فَلاَ يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقَاوِيلَ ٱلرِّجَالِ ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي ٱلرَّامِي وَتُخْطِيءُ ٱلسِّهَامُ ، وَيَحِيلُ ٱلْكَلاَمُ ١ ،

<sup>(</sup>١) يحيل الكلام: يكون باطلا يقال احال الرجل في منطقه اذا تكليم بالمحال الذي لا حقيقة له ، ويبور: يفسد .

وَبَاطِلُ ذَٰلِكَ يَبُورُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ وَشَهِيدٌ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَرْبَعُ أَصَابِعَ ( فَسئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ هٰذَا ، فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ وَوَضَعَهَا بَيْنَ أَذُنِهِ وَعَيْنِهِ ثُمَّ قَالَ ) : ٱلْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَٱلْحَقُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَٱلْحَقُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَالْحَقُ أَنْ تَقُولَ رَأَيْتُ .

رواه القاضي القضاعيي في ( دستور معالم الحكم ) ص ١٣٩ .

وجاء في كتاب « عين الأدب والسياسة ، وزينة الحسب والرئاسة » لأبي الحسن علي بن هذيل ص٢١٥ ما يأتي :

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وجه: « من علم من أخيه مروءة فلا يقبل فيه أقاويل الرجال ، ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجى ، ألا لا يردن يقينكم شكاً » فقال المسيب بن نجبة (١) ومن هو الذي يرد يقينه شكا ? قال : « هو إذا علم من أخيه المروءة الجميلة ثم قبل فيه أقاويال الناس ، ألا وقد يرمي الرامي وقد تزل السهام ، ويحال الكلام على طرياق الشنآن ، والباطل يبور ، والله شهيد ، ألا وان بين الحق والباطال أربع أصابع » ووضع يده بين اذنه وعينه وقال : الحق أن تقول : رأيت بعياني والباطل : أن تقول سمعت باذني أيه اه .

<sup>(</sup>۱) المسيب بن نجبة الفزاري من قدماء التابعين وكبارهم ، وكان من وجوه اصحاب على عليه السلام كان من قادة التوابين للطلب بثأر الحسين عليه السلام وكان أميرهم بعد مقتل سليمان بسن صرد الخزاعي لما التقسوا بجنود عبيدالله بن زياد في عين الوردة ولما قتل سليمان اخذ الراية وترحم على سليمان وحرض صحابه على القتال وتقدم بالراية وكر على القوم وابلا بلاء حسنا حتى استشهد رحمه الله تعالى .

فذكر المسيب في هذه الرواية والاختلاف بينها وبين روايــــة ( النهج ) يدلان بوضوح أنها لم تنقل عنه .

وفي ( الخصال ) للصدوق :ج١ص٠١١ ( باب الاربعة ) بسنده عن ميسر ابن عبد العزيز قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول . سئل أمير المؤمنين عليه السلام : كم بين الحق والباطل ? فقال : أربع أصابع ، ووضع أمير المؤمنين عليه السلام يده على اذنه وعينه فقال : ما رأته عينسك فهو الحق ، وما سمعته اذناك فأكثره باطل .

وفي « العقد الفريد » : ج٦ ص٢٦٨ عن الأصمعي قال سأل علي. بن أبي طالب الحسن ابنه رضوان الله عليهم : كم بين الايمان واليقين ؟ قال : أربع أصابع ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : الإيمان كل ما سمعته اذناك وصدقــه قلبك ، واليقين ما رأته عيناك فأيقن به قلبك ، وليس بين العين والاذن إلا أربع أصابع .

فيظهر من ذلك أنه عليه السلام قال هذا أكثر من مرة وبصور مختلفة .

# ١٤٠ - فَنْ تَكَلَّا إِلَيْهُ عَلَيْهِ السِّيِّكُ الرَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

وَلَيْسَ لِوَاضِعِ ٱلْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَعِنْدَ غَيْرِ الْمُعْرَوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ ، مِنَ ٱلْحَظِّ فِيمَا أَتَى إِلاَّ مَحْمَدَةُ ٱللِّمَامِ ، وَمَقَالَةُ ٱلْجُهَّالِ ، مَا دَامَ مُنْعِماً عَلَيْهِمْ ، وَثَنَاءُ ٱلْأَشْرَارِ ، وَمَقَالَةُ ٱلْجُهَّالِ ، مَا دَامَ مُنْعِماً عَلَيْهِمْ ، مَا أَخُودَ يَدَهُ وَهُوَ عَنْ ذَاتِ ٱللهِ بَخِيلٌ ! . فَمَنْ آتَاهُ مَا اللهُ مَالاً فَلْيَصِلْ بِهِ ٱلْقَرَابَةَ ، وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ ٱلضِّيَافَةَ ، اللهُ مَالاً فَلْيَصِلْ بِهِ ٱلْقَرَابَةَ ، وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ ٱلضِّيَافَةَ ،

وَلْيَفُكُ بِهِ ٱلْأَسِيرَ وَٱلْعَانِيَ ، وَلْيُعْطِ مِنْهُ ٱلْفَقِيرَ وَٱلْغَارِمَ ، وَلْيَغْطِ مِنْهُ ٱلْفَقِيرَ وَٱلْغَارِمَ ، وَلْيَضْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى ٱلْحُقُوقِ وَٱلنَّوَائِبِ ٱبْتِغَاءَ ٱلثَّوَابِ ، وَدَرَكُ فَإِنَّ فَوْزًا بِهِذِهِ ٱلْخِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ ٱلدُّنْيَا ، وَدَرَكُ فَضَائِلِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ شَاءَ ٱلله .

هذا الكلام تابع لكلامه عليه السلام لما عوتب على التسوية في العطاء وقد مر برقم (١٢٤) وقد استعرضنا مصادره هناك ، وقد أشرنا إلى ذلــك والله ولي التوفيق .

# 

أَلاَ وَإِنَّ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي تَحْمِلُكُمْ وَٱلسَّمَاءَ ٱلَّتِي تُظلُّكُمْ مُطِيعَتَانِ لِرَبِّكُمْ ، وَمَا أَصْبَحَتَا تَجُودَانِ لَكُمْ بِبَرَكَتِهِمَا تَوَجُّوانِ لَكُمْ بِبَرَكَتِهِمَا تَوَجُّوانِ لَكُمْ ، وَلاَ لِخَيْرٍ تَرْجُوانِهِ تَوَجُّعاً لَكُمْ ، وَلاَ لِخَيْرٍ تَرْجُوانِهِ مِنْكُمْ ، وَلاَ لِخَيْرٍ تَرْجُوانِهِ مِنْكُمْ ، وَلاَ لِخَيْرٍ تَرْجُوانِهِ مِنْكُمْ ، وَلاَ لِخَيْرٍ تَرْجُوانِهِ مَنْكُمْ ، وَلَكِنْ أَمِرَتَا بِمَنَافِعِكُمْ فَأَطَاعَتَا ، وَأَقِيمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ فَقَامَتَا .

إِنَّ ٱلله يبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ ٱلْأَعْمَالِ ٱلسَّيِّمَةِ بِنَقْصِ النَّمْرَاتِ ، وَحَبْسِ ٱلْبَرَكَاتِ ، وَإِغْلاَقِ خَزَائِنِ ٱلْخَيْرَاتِ ،

لِيَتُوبَ تَاثِب ، وَيُقْلِم مُقْلِم ، وَيَتَذَكَّر مُتَذَكِّر مُتَذَكِّر ، وَيَدْ جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ الإسْتِغْفَارَ سَبَباً لِلدُّرُورِ الرِّزْقِ ، وَرَحْمَةِ الْخَلْقِ فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً وَيُمُدَدُّكُم بِأَمُوال وَبَنِينَ ١ » فَرَحِمَ الله آمراً اسْتَقْبَلَ وَيُعْبَدُ ، وَاسْتَقَالَ خَطِيئَتَهُ ، وَبَادَرَ مَنِيَّتَهُ .

اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الْأَسْتَارِ وَالْأَكْنَان ، وَبَعْدَ عَجِيجِ الْبَهَائِمِ وَالْوِلْدَانِ ، رَاغِبِينَ فِي رَحْمَتِكَ ، وَخَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَنِقْمَتِكَ ، وَخَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَنِقْمَتِكَ ، وَخَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَنِقْمَتِكَ ، وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ ، وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ ، وَلاَ تُواخِذُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلسُّفَهَاءُ مِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَشْكُو يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَشْكُو يَا اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَشْكُو إِلَيْكَ نَشْكُو إِلَّا يُولِينَ الْمَضَايِقُ إِلَيْكَ مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ حِينَ أَلْجَأَتْنَا الْمَضَايِقُ الْمُخَدِبَةُ ٣ ، وَأَجَاتَنَا الْمَضَايِقُ الْمُجْدِبَةُ ٣ ، وَأَجَاءَتْنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجْدِبَةُ ٣ ، وَأَعْيَتْنَا الْمُقَاحِطُ اللّهُ الْمُعْدِبَةً ٣ ، وأَعْيَتْنَا الْمُعْدِينَةُ ٣

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۱

<sup>(</sup>٢) جمع سنة \_ محركة \_ بمعنى الجدب والقحط .

<sup>(</sup>٣) أجاءته اليه: ألجأته.

رواها الديامي في (أعلام النبوّة) عن الصادق عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن الله تعالى ابتلى عباده عند ظهور الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات ... الخ (٢٠).

<sup>(</sup>١) واجمين :كاسفين حزنين ،

<sup>(</sup>٢) لا تخاطبنا ، اي لا تدعنا باسم المدنبين ولا تجعل فعلك بنا مناسبا لاعمالنا .

<sup>(</sup>٣ الحيا: الخصب والمطر .

<sup>(</sup>٤) القيمان جمع قاع: الارض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام .

<sup>(</sup>٥) البطنان جمع بطن : بمعنى ما انخفض من الارض في ضيق

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ج ١ : ٣٩٤

وفي « النهاية الأثيرية » ج١/١٣٧ مادة ( بطن ) قال : « البطنان جمسع بطن ، ومنه حديث علي في الاستسقاء : « تروي به البطنان ، وتسيل بسه القىعان » .

# ١٤٢ - فَعَنْ خُطْلَا يُرْبُلُمُ عَلَيْمُ النِّينَ الْمِنْ

<sup>(</sup>١) كشف الخلق: علم حالهم في جميع أطوارهم

<sup>(</sup>٢) بواء مصدر باء فلان بفلان ألي قتل به ، والعقاب قصاص

قُرَيْشٍ غُرِسُوا فِي هٰذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ . لَا تَصْلُحُ عَلَىٰ سِوَاهُمْ ، وَلَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ .

( مِنْهَا ) آثَرُوا عَاجِلاً وَأَخَّرُوا آجِلاً ، وَتَرَكُوا صَافِياً وَشَرِبُوا آجِناً . كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَاسِقِهِمْ وَقَدْ صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَأَلِفَهُ ، وَبَسِيَ بِهِ وَوَافَقَهُ ، حَتى صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَأَلِفَهُ ، وَصَبِغَتْ بِهِ خَلائِقُهُ ، ثَم أَقْبَلَ مُنْ عَلَيْهِ مَفَارِقُهُ ، وَصُبِغَتْ بِهِ خَلائِقُهُ ، ثُم أَقْبَلَ مُزْبِداً كَالتيار لا يُبَالِي مَا غَرَّقَ . أَوْ كَوَقْعِ ٱلنَّارِ فِي مُزْبِداً كَالتيار لا يُبَالِي مَا غَرَّقَ . أَوْ كَوَقْعِ ٱلنَّارِ فِي الْهَشِيمِ لاَ يَحْفِلُ مَا حَرَقَ ٤ . أَيْنَ ٱلْعُقُولُ ٱلْمُشْتَصْبِحَةُ إِلَى مَنَارِ ٱلتَقُولِي . أَيْنَ ٱلْعُقُولُ ٱلْمُشْتَصْبِحَةً إِلَى مَنَارِ ٱلتقُولِي . أَيْنَ ٱلْعُقُولُ ٱلْمُشْتَصْبِحَةً أَيْنَ ٱلْعُقُولُ ٱلْمُشْتَصِبِحَةً إِلَى مَنَارِ ٱلتقُولِي . وَالْأَبْصَارِ ٱللامِحَةُ إِلَى مَنَارِ ٱلتقُولِي . وَالْأَبْصَارِ ٱللامِحَةُ إِلَى مَنَارِ ٱلتقُولِي . وَالْأَبْصَارِ ٱللامِحَةُ إِلَى مَنَارِ ٱلتقُولِي . وَاللَّهِ وَعُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةِ ٱلللهِ . أَنْ الْقُلُوبُ ٱلتِي وُهِبَتْ لِللهِ وَعُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةِ ٱلللهِ . أَنْ وَلَمُ اللهُمْ عَلَى الْحَرَام . وَرُفِعَ اللَّهِ مَا عَلَى الْمُنَاتِ وَمُوقِولًا عَلَى ٱلْجَنَّة وَالنَّارِ فَصَرَفُوا عَنِ ٱلْجَنَّة وَجُوهَهُمْ ، وَتَشَاحُوا عَلَى ٱلْجَنَّة وَالنَّارِ فَصَرَفُوا عَنِ ٱلْجَنَّة وَجُوهَهُمْ ، وَتُشَاحُوا عَلَى ٱلْجَنَّة وَجُوهَهُمْ ، وَتَشَاحُوا عَلَى الْجَنَّة وَجُوهَهُمْ ، وَتُشَاحِلُوا عَنِ ٱلْجَنَّة وَجُوهُمُ اللَّهِ الْعَامِ اللْجَنَة وَالنَّارِ فَصَرَفُوا عَنِ ٱلْجَنَّة وَجُوهَهُمْ ،

<sup>(</sup>١) الآجن : الماء المتغير اللون والطعم

<sup>(</sup>۲) بسىء به كفرح ــ استأنس به

<sup>(</sup>٣) اي صار طبعا له لان العادة طبيعة ثانية .

<sup>(</sup>٤) مزبد: أي ذو زبد وهو ما يخرج من الفم كالرغوة ، يضرب ذلك مثلا للرجل الصائل المقتحم ، والتيار: معظم اللجة ، والهشيسم: دقساق الحطب ، ولا يحفل: ولا يبالي .

وَأَقْبَلُوا إِلَى ٱلنَّارِ بِأَعْمَالِهِمْ . دَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَأَقْبَلُوا . وَدَعَاهُمُ ٱلشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَأَقْبَلُوا .

في رواية الآمدي زيادة على رواية الرضي بعد قوله علاية « وبغيا علينا » وهي قوله عليه السلام : « وحسداً لنا » وفيها زيادة أيضاً بعد قوله سلام الله عليه : « ويستجلى العمى » كلمة « لا بهم » وزيادة كلمة « أين » قبل قوله صلوات الله عليه : « الأبصار اللامحة » مع نقصان كلمة « الى » كا قدم « أين القلوب التي وهبت » الله على قوله عليه السلام : « أين القلوب المستصبحة بمصابيح الهدى » وفي التقديم والتأخير والزيادة والنقصان إثبات أن للآمدي مصدراً غير ( النهج ) .

#### 127 - كَانْتُكَالْمِيْلِلْمُ عَلِيَبْلِلْمِيْكُلِلْمِيْلِ

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَٰذِهِ اللَّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا ، مَعَ كُلِّ جَرْعَة شَرَقٌ ، وَفِي كُلِّ أَكْلَة غَصَصٌ . لَا تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى ، وَلَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرُ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِهَدْم آخَرَ مِنْ أَجُلِهِ ، وَلاَ يُحَمَّرُ مَنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِنَفَادِ مَا قَبْلَهَا أَجَلِهِ ، وَلاَ تُجَدَّدُ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكْلِهِ إِلاَّ بِنَفَادِ مَا قَبْلَهَا

<sup>(</sup>۱) الغرض: الهدف ، وتنتضل تترامى فيه للسبق كأنه جعل المنايا. اشخاصا تتناضل بالسهام ، من الناس من يموت قتلا ، ومنهم من يموت غرقا ، ومنهم من يتردى في بئر . . وهكذا .

مِنْ رِزْقِهِ ، وَلاَ يُحْيَى لَهُ أَثَرٌ إِلاَّ مَاتَ لَهُ أَثَرٌ ، وَلاَ يَخُدُّدُ لَهُ جَدِيدٌ . وَلاَ تَقُومُ يَتَجَدَّدُ لَهُ جَدِيدٌ . وَلاَ تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلاَّ وَتَسْقُطُ مِنْهُ مَحْصُودَةٌ ١ . وَقَدْ مَضَتْ أَصُولُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلاَّ وَتَسْقُطُ مِنْهُ مَحْصُودَةٌ ١ . وَقَدْ مَضَتْ أَصُولُ نَحْنُ فُرُوعُهَا فَمَا بَقَاءُ فَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أَصْلِهِ .

( مِنَهَا) وَمَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلاَّ تُرِكَ بِهَا سُنَّةً . فَاتَّقُوا الْبِدَعَ وَالْزِمَ الْأُمُورِ أَفْضَلُهَا٣. وَإِنَّ عُوازِمَ الْأُمُورِ أَفْضَلُهَا٣. وَإِنَّ مُحْدَثَاتِهَا شِرَارُهَا .

روى طرفاً من هذه الخطبة ابن شعبة في (تحف العقول) ضمن خطبته عليه السلام المعروفة بالوسيلة ، ورواها المفيد في ( الارشاد ) ص١٣٩ بتفاوت يسير ، ورواها الطوسي في ( الأمالي ) ج١ ص٢٢٠ وسيأتي الكلام عليها في الحكمة (١٩١) إن شاء الله تعالى .

وقد أخذ أبو العتاهية بعض معاني هذا الكلام فقال :

كل حياة إلى ممات وكل ذي جدة يحول كيف بقاء الفروع يوماً وقد ذوت قبلها الاصول؟

<sup>(</sup>١) تحيى له ذرية ويموت منه النشاط والهمة ، والشبيبة والقوة ، ولا تقوم له نابتة . الخ . اشارة الى انه اذا ولد الاحفاد مات الاجداد .

<sup>(</sup>٢) المهيع: الطريق الواضح

<sup>(</sup>٣) عوازم الامور : المقطوع بصحتها .

#### ١٤٤ - كَفْتُكَلِّمُ لِلنَّهُ عَلَيْمُ لِلنَّهُ لِلنَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالِحُلَّالِي النَّالِحُلَّ النَّالِحُلَّالِحُلَّالِحُلَّاللَّكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

وقد استشاره عمر بن الخطاب في شخوصه

لقتال الفرس بنفسه

إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ نَصْرُهُ وَلاَ خِذْلاَنُهُ بِكَثْرَة وَلاَ قَلَة ، وَهُوَ دِينُ اللهِ اللّذِي أَظْهَرُهُ ، وَجُنْدُهُ اللّذِي أَظْهَرَهُ ، وَجُنْدُهُ اللّذِي أَعْهَرُهُ ، وَجُنْدُهُ اللّذِي أَعْهَرُهُ وَطَلَعَ حَيْثُ طَلَعَ ، وَاللّهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ ، وَنَاصِرٌ وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُود مِنَ اللهِ ، وَاللهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ ، وَنَاصِرٌ جُنْدَهُ ، وَمَكَانُ النّظامِ مِنَ الْخَرَزِ جُنْدَهُ ، وَمَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النّظامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَيَضُمّّهُ ١ ، فَإِنِ انْقَطَعَ النّظامُ تَفَرَّقَ وَذَهَبَ ، يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ ١ ، فَإِنِ انْقَطَعَ النّظامُ تَفَرَّقَ وَذَهَبَ ، يَجْمَعُهُ وَيَضُمّّهُ ١ ، فَإِنِ انْقَطَعَ النّظامُ تَفَرَّقَ وَذَهَبَ ، وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَانُوا قَلِيلاً فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ ، وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَانُوا قَلِيلاً فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ ، وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَانُوا قَلِيلاً فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ ، وَالْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبِ ، وَالْعَرَبُ الْعَرَبِ ، وَالْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ ، فَإِنْكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ ، فَإِنْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا مَلْهُ الْمُرَابُ مِنْ أَطْرَافِهَا مَا فَهُا الْمُرْبُ مِنْ أَطْرَافِهَا مَالْمُونِ الْمَرْبُ مِنْ أَطْرَافِهَا مَا الْعَرْبُ مِنْ أَطْرَافِهَا مَا الْعَرْبُ مِنْ أَطْرَافِهَا مَا اللّهُ مُنْ أَلْوَافِهَا اللّهُ الْمُولِونَ اللّهُ الْمُنْفَاقُ مَا الْعَرْبُ مِنْ أَطُولُونَا اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَافِهِ اللّهُ الْمُولِونَ اللّهُ الْمُعُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقُولُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) القيم بالامر : القائم به ، والنظام : السلك ينظم فيه الخرز .

<sup>(</sup>٢ الحدافير: اعالى الشيء ونواحيه .

وَأَقْطَارِهَا ، حَتى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنْ ٱلْعَوْرَاتِ أَقْطًارِهَا ، حَتى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنْ ٱلْعَوْرَاتِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مما بَيْنَ يَدَيْكَ ١ .

إِنَّ ٱلْأَعَاجِمَ إِنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ غَدَاً يَقُولُوا هٰذَا أَصْلُ الْعَرَبِ فَإِذَا قَطَعْتُمُوهُ ٱسْتَرَحْتُمْ ، فَيَكُونُ ذَلكَ أَشَدَّ لَكَلَبِهِمْ لَاعَلَيْكَ ، وَطَمَعِهِمْ فِيكَ ، فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسيرِ ٱلْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ مُسيرِ ٱلْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ أَكْرُهُ وَلَيْ اللهَ سُبْحَانَهُ مُسيرِ هُمْ مَنْكَ ، وَهُو أَقْدَرُ عَلَى تَغْييرِ مَا يُكْرُهُ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ ، فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ يَكُرُهُ ، وَأَمَّا مَضَى بِالْكَثْرَةِ ، وَإِنَّمَا كُنَّا نُقاتِلُ بِالنَّصْرِ وَٱلْمَعُونَةُ .

<sup>(</sup>۱) شخصت : خرجت وانتقضت : فسدت ، والعورات جمع عورة، والمراد بها الخلل من قولهم : اعور الفارس اذا بدا فيه خلل للطعن والضرب (۲) الكلب ـ بالتحريك ـ الصعوبة والشدة

<sup>(</sup>٣) نهاوند \_ بفتح النون \_ بلدة في بلاد فارس تقع قبلة همدان

ثم جلس فعاد عمر فقال : إن هذا يوم له ما بعده فتكلموا فقام عثمان فتشهد وقال :

«أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهـل الشام فيسيروا من شامهم ، وتكتب إلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم ، ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين إلى المصرين الكوفة والبصرة فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمين ، فانك إذا سرت بمن معك وعندك قل في نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم ، وكنت أعز عزاً وأكثر ، يا أمير المؤمنين إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية ، ولا تمتنع من الدنيا بعزيز ، ولا تلوذ منها بحريز ، إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه ثم جلس ه

فعاد عمر فقال: إن هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا فقام علي بن أبي طالب فقال: وأما بعد - يا أمير المؤمنين - فانك إن أشخصت أهل السام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم ، وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم ، وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم اليك مما بين يديك من العورات والعيالات ، أقرر هؤلاء في أمصارهم . واكتب الى أهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق ، فلتقم فرقة أمم في حرمهم وذراريهم ولتقم فرقة في أهل عهدهم لئلا ينتقضوا عليهم ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مدداً لهم ، إن الأعاجم إن ينظروا إليك

غداً يقولوا هذا أصل العرب ... » الخ .

كما ذكر الطبري هذه المشورة قبل ما نقلناه بقليل قال: فقام علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: « ... ان هــــذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه لكثرة ولا قلة ... » الخ

وقال ابن أبي الحديد: واعلم أن هذا الكلام قد اختلف في الحال التي قاله فيها لعمر ، فقيل: قاله في غزاة القادسية ، وقيل: في غزاة نهاوند وإلى هذا القول الأخير ذهب محمد بن جرير الطبري في « التاريـــخ الكبير » والى القول الأول ذهب المدائني في كتاب « الفتوح »(۱).

وقال الشيخ المفيد: ومما جاء عنه عليه السلام في صواب الرأي وإرشاد القوم الى ما فيه مصالحهم ، وتداركه ما كان يفسد بهم لولا تنبيهه على وجه الرأي ما حدث به شبانة بن سواد عن أبي بكر الهذلي قال : سمعت رجلامن علمائنا يقول: تكاتبت الأعاجم من أهل همدان وأهل الري وأصبهان وقومس ونهاوندوأرسل بعضهم الى بعض : إن ملك العرب الذي جاء بدينهم ، وأخرج كتابهم قد هلك – يعنون النبي الملكة وأنه ملكهم من بعده رجل ملكا يسيراً ثم هلك – يعنون أبا بكر – ثم قام بعده آخر طال عمره حتى تناول في بلادكم وأغزاكم جنوده – يعنون عمر بن الخطاب – وأنه غير منته عنكم حتى تخرجوا من في بلادكم من جنوده ، وتخرجوا اليه فتغزوه في بسلاده ، فتماقدوا على هذا وتعاهدوا عليه ، فلما انتهى الخسبر إلى من بالكوفة من فتماقدوا على هذا وتعاهدوا عليه ، فلما انتهى الخبر فزعلذلك فزعا شديدا المسلمين أنهوه إلى عمر بن الخطاب فلما انتهى اليه الخبر فزعلذلك فزعا شديدا معاشر المهاجرين والأنصار إن الشيطان قد جمع لكم جموعا ، وأقبل ليطفى، معاشر المهاجرين والأنصار إن الشيطان قد جمع لكم جموعا ، وأقبل ليطفى، بها نور الله ، الا إن أهل همدان وأهمل أصبهان ، وأهمل الري وقومس ونهاوند مختلفة ألسنتها وألوانها وأديانها قد تعاهدوا وتعاقدوا أن يخرجوا من

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: م ٢ ص ٢٥)

بلادهم اخوانكم من المسلمين ، ويخرجوا اليكم ويغزوكم في بلادكم فأشيروا علي وأوجزوا ولا تطنبوا في القول فان هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا ، ثم ذكر ما أشار به طلحة وعثان وعلي كا رواه الطبري – ثم علق المفيد على ذلك بقوله : فانظروا – أيدكم الله – إلى هذا الموقف الذي ينبى مفضل الرأي إذ تنازعه أولوا الألباب والعلم ، وتأملوا التوفيق الذي قرن الله به أمير المؤمنين عليه السلام في الأحوال كلما ، وفرزع القوم اليسه في المعضل من الامور (١).

### ١٤٥ - فَعَنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ

فَبَعْثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عَبَادَهُ مِنْ عَبَادَةِ الْأُوْثَانِ إِلَى عَبَادَتِهِ ، وَمِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ ، بِقُرْآنِ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ ، لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ إِلَى طَاعَتِهِ ، بِقُرْآنِ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ ، لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَعِلُوهُ ، وَلِيُشْتِنُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكُرُوهُ ، فَتَجَلَّى سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مِنْ بَعْدَ إِذْ أَنْكُرُوهُ ، فَتَجَلَّى سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأُوهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ ، وَخَوَّفَهُمْ فَي كَتَابِهِ مِنْ شَدْرَتِهِ ، وَخَوَّفَهُمْ مِنْ شَدْرَتِهِ ، وَخَوَّفَهُمْ مِنْ شَدُوتِهِ ، وَخَوَّفَهُمْ مِنْ شَدْرَتِهِ ، وَخَوَّفَهُمْ مِنْ شَدْرَتِهِ ، وَخَوَّفَهُمْ مِنْ شَدْرَتِهِ ، وَخَوَّفَهُمْ مِنْ شَدُوتِهِ ، وَكَيْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثُلَاتِ ؟ ، مَنْ شَدُوتِهِ ، وَكَيْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثُلَاتِ ؟ ، وَأَحْتَصَدَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثُلَاتِ ؟ ، وَأَحْتَصَدَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثُلَاتِ ؟ ، وَأَحْتَصَدَ مَنْ وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ وَاحْتَصَدَ مَنْ وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ وَاحْتَصَدَ مِنْ وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ وَاحْتَهُ مِنْ قَدْرَتِهِ ، وَكَيْفَ مَحْقَ بِالنَّقِمَاتِ ، وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ وَاحْتَهُ مِنْ قَدْرَتِهِ مَنْ قَدْرَتِهِ عَلَى كُمْ وَاحْتَصَدَ مَنْ وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ وَاحْتَهُ مِنْ قَدْرَتِهِ مَاتٍ ، وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ وَاحْتَهُ مِنْ قَدْرُونُ وَا مَاتِهُ مِنْ قَدْرَتِهِ مِنْ قَدْرَتِهِ مُنْ قَدْرَتِهِ مَاتَ مَنْ مَحْقَ بِالنَّهُ مَاتِ مَا مِنْ قَدْرِهِ مُنْ قَدْنَهُمْ مُنْ قَدْمُ فَيْ مِنْ قَدْمُ مِنْ قَدْمُ مُنْ مُنْ قَدْمُ مُنْ فَاتِ مَاتِ مَاتِ مُنْ فَاتِ مُومَ مُنْ مُعْتَى مِنْ قَدْمُ مِنْ قَدْمُ مُنْ مُونَ قَدْمُ مُنْ فَاتُ مُنْ مُعْتَى مِنْ فَاتُ مُنْ مُعْتَى مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ فَاتُ مُنْ مُعْتَلِقُ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُنْ فَالِهُ مُنْ مُنْ فَالْمُ مُنْ مُنْ فَاتُمُ مُنْ مُنْ فَاتُ مُنْ مُ

<sup>(</sup>۱) الارشاد: ص ۱۲۰

<sup>(</sup>٢) المثلات \_ بفتح فضم \_ العقوبات

مِنْ بَعْدِي زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَلِي مِنَ ٱلْحَقِّ ، وَلاَ أَظْهَرَ مِنَ ٱلْبَاطِلِ ، وَلاَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْكَذِبِ عَلِي ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ سَلْعَةُ أَبُورُ مِنَ ٱلْكَتَابِ إِذَا تُلَّىَ حَقَّ تلاَوَته ، وَلاَ أَنْفَقُ منهُ ١ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَلاَ فِي ٱلْبِلاَدِ شَيْءٌ أَنْكُرُ مِنَ ٱلْمَعْرُوف ، وَلاَ أَعْرَفُ مِنَ ٱلْمُنْكَرِ ، فَقَدْ نَبَذَ ٱلْكَتَابَ حَمَلَتُهُ ، وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ ، فَالْكِتَابُ يَوْمَئذ وَأَهْلُهُ مَنْفيَّان طَرِيدَانِ ٢ ، وَصَاحِبَانِ مُصْطَحِبَانِ فِي طَرِيقِ وَاحِدِ لاَ يُؤُويهِمَا مُؤُو ، فَالْكِتَابُ وَأَهْلُهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلزََّمَانِ فِي ٱلنَّاسِ وَلَيْسَا فِيهِمْ ، وَمَعَهُمْ وَلَيْسَا مَعَهُمْ ، لِأَنَّ ٱلضَّلاَلَةَ لاَ تُوافِقُ ٱلْهُدَى وَإِن ٱجْتَمَعَا ، فَاجْتَمَعَ ٱلْقَوْمُ عَلَى ٱلْفُرْقَةِ ، وَٱفْتَرَقُوا عَنِ ٱلْجَمَاعَةِ ، كَأَنَّهُمْ أَنَّمُهُ ٱلْكَتَاب وَلَيْسَ ٱلْكِتَابُ إِمَامَهُمْ ، فَلَمْ يَبْقَ عِنَدَهُمْ مِنْهُ إِلاَّ ٱسْمُهُ ، وَلاَ يَعْرِفُونَ إِلاَّ خَطَّهُ وَزَبْرَهُ٣ . وَمِنْ قَبْلُ مَا مَثَّلُوا

<sup>(</sup>١) السلعة البائرة: الكاسدة ، وانفق منه: اروج منه .

<sup>(</sup>٢) يطردهما أهل الباطل ومع ذلك فانهما لا يفترقان

<sup>(</sup>٣) زبره : كتابته أي لا يعرفون منه الا أنهم يقرؤونه ويكتبونه ٠

بِالصَّالِحِينَ كُلَّ مُثْلَةً ، وَسَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللهِ فِرْيَةً ، وَسَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللهِ فِرْيَةً ، وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةَ السَّيِّئَةِ .

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنِ اَسْتَنْصَحَ اللَّهَ وُفِّقَ ، وَمَنِ اَتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلاً هُدِيَ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ فَإِنَّ جَارَ اللهِ آمِنُ ، وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ . وَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةً اللهِ وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ ، وَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ مَا عَظَمَتُهُ أَنْ أَنْ يَتَعَظَّمَ ، فَإِنَّ رِفْعَةَ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أَنْ يَتَوَاضَعُوا لَهُ ، وَسَلاَمَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَتَوَاضَعُوا لَهُ ، وَسَلاَمَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ ، وَسَلاَمَةَ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ ، وَسَلاَمَةَ النَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ . فَلاَ تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيحِ مِنَ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ . فَلاَ تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيحِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) مثلوا بهم – ان كانت بتخفيف المثلثة – فمعناها نكلوا بهم وهم احياء وان كانت بالتشديد فالمعنى شوهوا أجسامهم بعد الموت ، وقال الشيخ محمد عبده: مثلوا: أي شنعوا ، والفرية: الكذب

<sup>(</sup>٢) الموعود: الموت ، والقارعة: الداهية .

الأُجْرَبِ ، وَالْبَارِي مِنْ ذِي السُّقْمِ ١ . وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا النَّذِي تَرَكَهُ ، وَلَنْ تَاخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا النَّذِي نَرَكَهُ ، وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا النَّذِي نَبَذَهُ . فَالْتَمسُوا وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَدْثَى تَعْرِفُوا النَّذِي نَبَذَهُ . فَالْتَمسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْد أَهْلِه فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ . هُمُ الْأَدِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ ، وَصَمْتُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ ، وَصَمْتُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ ، وَصَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ ، وَطَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ . لاَ يُخَالِفُونَ فِيهِ ، فَهُو بَيْنَهُمْ شَاهِدُ صَادِقٌ ، اللَّذِينَ وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَهُو بَيْنَهُمْ شَاهِدُ صَادِقٌ ، وَصَامِتُ نَاطِقٌ .

رواها قبل الرضي الكليني في ( روضة الكافي ) ص٣٨٦ بصورة أبسط مما في هنا ، واختلاف يسير في بعض الكلمات .

وقد ضمن الحسن السبط سلام الله عليه كثيراً من خطبة أبيه صلوات الله عليه هذه في بعض حكمه (٢).

وسيأتي أن الخطبة ( ٢٣٧ ) فصل من هذه الخطبة كما ستأتي الاشارة اليها في باب الكلمات القصار في الحكمة (٩٨) .

<sup>(</sup>١) الباري: المعافى من المرض .

<sup>(</sup>٢: انظر ( تحف العقول ) ص: ١٦٣

## ١٤٦ - فَعَنْ الْمُعَلِّدِيْرُ الْمُعَلِّدِيْرُ السِّنَالِالْمِنْ

#### في ذكر أهل البصرة

كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا يَرْجُو الْأَمْرَ لَهُ وَيَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ لَا يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبِبٍ . لَا يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبِبٍ . كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبِّ لِصَاحِبِهِ ١ . وَعَمَّا قَلِيلِ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبِّ لِصَاحِبِهِ ١ . وَعَمَّا قَلِيلِ يُرْيِدُونَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ لَيُمْ قَنَاعُهُ بِهِ . وَاللهِ لَئِنْ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيُمْشَفُ قَنَاعُهُ بِهِ . وَاللهِ لَئِنْ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْ عَلَى هَذَا عَلَى هَذَا . قَدْ لَيَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ لَا أَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هذه الخطبة رواها قبل الرضي أبو مخنف في كتاب ( الجمل ) على مساحكاه ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) م١ ص٧٨ ، ورواها بعدالرضي المفيد في ( الارشاد ) ص١٤٢ بصورة تختلف مع رواية الشريف الرضي .

<sup>(</sup>۱) ضمير التثنية راجع الى طلحة والزبير ، ويمتسان : يتوسلان ، ويمدان : يتوسلان والضب : الحقد .

<sup>(</sup>٢) المحتسبون : طالبوا الحسبة وهي الاجر

<sup>(</sup>٣) الضلة : الضلالة ، ومستمع اللهم : النصبع ، وقد مر المعنى في الخطية (٣)

#### ٧٤٧ - كَفْتُكَلَّا إِلَيْهُ عَلِيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### قبل موته

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ امْرِيءِ لأَق مَا يَفُرُّ مِنْهُ فَوَافَاتُهُ ، كَمَ وَالْأَجَلُ مَسَاقُ الْنَّفْسِ ١ . وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوافَاتُهُ ، كَمَ أَطْرَدَتِ الْأَيْلَ مَا أَبْحَثُهَا عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الْأَمْرِ فَأَبِى اللهُ إِخْفَاءَهُ ، هَيْهَاتَ . عِلْمٌ مَخْزُونُ ، أَمَّا وَصِيَّتِي : إِلاَّ إِخْفَاءَهُ ، هَيْهَاتَ . عِلْمٌ مَخْزُونُ ، أَمَّا وَصِيَّتِي : فَاللهُ لاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْهًا ، وَمُحَمَّدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَاللهُ لاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْهًا ، وَمُحَمَّدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلاَ تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ ، أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ ، وَأَوْقِدُوا هَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ ، أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ ، وَأَوْقِدُوا هَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ ، أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ ، وَأَوْقِدُوا هَلَا تُصَيِّعُوا سُنَّتَهُ ، وَخَلاكُمْ ذَمُّ مَا لَمْ تَشُرُدُوا ٢ . هَذَيْنِ اللهُ عَلَيْمُ . وَخَلاكُمْ مَجْهُودَهُ ، وَخَفَّفَ عَنِ الْجَهَلَةِ حَمَلَ كُلُّ آمْرِيءٍ مِنْكُمْ مَجْهُودَهُ ، وَخَفَّفَ عَنِ الْجَهَلَةِ رَبِّ رَحِيمٌ ، وَلَيْنُ الْيُومَ عِبْرَةً لَكُمْ ، وَغَداً مُفَارِقُكُمْ ، وَخَداً مُفَارِقُكُمْ ، وَأَنَا الْيُومَ عِبْرَةً لَكُمْ ، وَغَداً مُفَارِقُكُمْ . وَغَداً مُفَارِقُكُمْ . عَبْرَةً لَكُمْ ، وَغَداً مُفَارِقُكُمْ . فَفَدَا اللهُ لِي وَلَكُمْ .

إِنْ تَشْبُتُ ٱلْوَطْأَةُ فِي هٰذِهِ ٱلْمَزَلَّةِ فَذَاكَ ، وَإِنْ تَدْحَضِ

<sup>(</sup>١) اي الامر الذي تساق اليه وتنتهي عنده .

<sup>(</sup>٢ اي برئتم من الذم ما لم تشردوا آي تنفروا وتميلوا عن الحق. وذم مرفوع بالفاعلية

الْقَدَمُ الْمَالِمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُمَامِ الْمَمْحَلَّ فِي الْجُوِّ الْمَتَلَقَّقُهَا ، وَعَفَا فِي الْجُوِّ الْمَتَلَقَّقُهَا ، وَعَفَا فِي الْأَرْضِ مَخَطُّهَا ، وَإِنَّمَا كُنْتُ جَاراً جَاورَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَخَطُّهَا ، وَإِنَّمَا كُنْتُ جَلاَتُ جَاراً جَاورَكُمْ بَدُنِي أَيَّاماً ، وَسَتُعْقَبُونَ مِنِّي جُثَّةً خَلاَتِ : سَاكِنَةً بَعْدَ حَرَاكِ ، وصَامِتَةً بَعْدَ نُطُوقَ ، لِيَعِظْكُمْ هُدُوِّي ، وَخُفُوتُ حَرَاكِ ، وصَامِتَةً بَعْدَ نُطُوقَ ، لِيَعِظْكُمْ هُدُوِّي ، وَخُفُوتُ إِطْراقِي ، فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُسْمُوعِ ، وَدَاعِيكُمْ وَدَاعِيكُمْ وَدَاعِيكُمْ وَدَاعِيكُمْ وَدَاعِيكُمْ وَدَاعِيكُمْ وَدَاعُ لَلْمُعْتَبِرِينَ وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوِ وَدَاعِيكُمْ وَدَاعُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِي ، وَالْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ ، وَدَاعِيكُمْ وَدَاعُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِي ، وَالْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ ، وَدَاعِيكُمْ وَيُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِي ، وتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُو وَيَنِي بَعْدَ خُلُو مَكُونِي مَقَامِي ، وتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُو مَكَانِي ، وقيام غَيْرِي مَقَامِي .

سيأتي الكلام على مصادر هذا الكلام في باب (الكتب) برقم ٢٣ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) يريد بثبات الوطأة : معافاته من جرحه ، وتدحض : تزل .

<sup>(</sup>٢) الأفياء جمع فيىء وهو الظلل ، والمتلفق : المنضم بعضه الى بعض، وعفا : درس وذهب ، ومخطها : ما خطته في الارض ، وضمير متلفقها للغمام ، وضمير مخطها للرياح .

<sup>(</sup>٣/ اي خالية من الروح

<sup>(</sup>٥) وداعيكم أي وداعي لكم ، وتروى « ودعتكم » ومرصد: منتظر، والتلاق: لقاء الله .

## ١٤٨ - فَقَنْ خُطِلْبَيْرُلْبُ عَلَيْبُولِلْسِيِّنَالِمِنْ

يومي فيها الى ذكر الملاحيم

وَأَخَذُوا يَمِيناً وَشَمَالاً طَعْناً فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ ، وَتَرْكاً لِمَدَاهِبِ الرَّشَدِ ، فَلاَ تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنُ مُرْصَدُ ، وَلاَ تَسْتَبْطِلُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُ ، فَكَمْ مِنْ مُسْتَعْجِلِ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُهُ ، وَمَا أَقْرَبَ الْيُومَ مِنْ تَبَاشِيرِ غَدا ، يَا قَوْمِ هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ ، وَدُنُو مِنْ طَلْعَةِ مَا لاَ تَعْرِفُونَ ، ألاَ وَمَنْ أَدْرَكَها مِنَّا لِ يَسْرِي فِيهَا عَلَى مِثَالِ يَسْرِي فِيها بِسَرَاجِ مُنير ، وَيَحْذُو فِيها عَلَى مِثَالِ يَسْرِي فِيها بِسَرَاجِ مُنير ، وَيَحْذُو فِيها عَلَى مِثَالِ يَسْرِي فِيها بِسَرَاجِ مُنير ، وَيَحْذُو فِيها عَلَى مِثَالِ يَسْرِي فِيها بِسَرَاجِ مُنير ، وَيَحْذُو فِيها عَلَى مِثَالِ يَسْرِي فِيها بِسَرَاجِ مُنير ، وَيَحْذُو فِيها عَلَى مِثَالِ يَسْرِي فِيها بِسَرَاجِ مُنير ، وَيَحْذُو فِيها عَلَى مِثَالِ يَسْرِي فِيها بِسَرَاجِ مُنير ، وَيَحْذُو فِيها عَلَى مِثَالِ السَّالِحِينَ لِيَحُلَّ فِيها رِبْقًا ، وَيَصْدَعُ فَي سُتْرَةً عَنِ النَّاسِ لاَ شَعْبَ مَوْدُ اللَّهُ فَي سُتُرَةً عَنِ النَّاسِ لاَ يُسْطَرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ ، وَلَوْ تَابِعَ نَظَرَهُ ، ثُمَّ لَيُشْحَذُنَ فِيها قَوْمُ شَحْذَ الْقَيْنِ النَّصْلَ ٢ . تُجْلَى بِالتَّنْزِيلِ فِيها فَوْمُ شَحْذَ الْقَيْنِ النَّصْلَ ٢ . تُجْلَى بِالتَّنْزِيلِ فِيها فَوْمُ شَحْذَ الْقَيْنِ النَّصْلَ ٢ . تُحْلَى بِالتَّنْزِيلِ

<sup>(</sup>١) تباشير الصبح: اوائله

<sup>(</sup>۲) ابان \_ بکسر فتشدید \_ وقت

<sup>(</sup>٣) الربق: الحبال المعقدة وتقدم معناها غير مرة

<sup>(</sup>٤) اي يفرق جماعة من جماعات الضلال ، ويجمع ما تفرق من كلمة أهل الهدى والايمان .

<sup>(</sup>٥) في سترة أي استتار ، والقائف من يقفو الاثر فيعرف صاحبه .

<sup>(</sup>٦) ألقين الحداد ، والنصل حدة السيف والسهم والسكين ونحوها

أَبْصَارُهُمْ ، وَيُرْمَي بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ ، وَيُغْبِقُونَ كَأْسَ الْحَكْمَة بَعْدَ الصَّبُوحِ ١ .

( منها ) وَطَالَ الْأَمَدُ ؟ بِهِمْ لِيَسْتَكْمِلُوا الْخِزْيَ ، وَيَسْتُوجِبُوا الْغِيرَ ٣ ، حَتَّى إِذَا اَخْلُولُقَ الْأَجَسُلُ ، وَاسْتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ ، وَأَشَالُوا عَنْ لَقَاحٍ حَرْبِهِمْ ، وَلَمْ يَسْتَغْظِمُوا بَذُلَ وَلَمْ يَسْتَغْظِمُوا بَذُلَ وَلَمْ يَسْتَغْظِمُوا بَذُلَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَقِّ ، حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ اَنْقِطَاعَ مُدَّةً الْبَلاَءِ حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمْ ، وَدَانُوا لِرَبِّهِمْ بِأَمْرِ وَاعِظِهِمْ .

( مِنْهَا ) حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه

(١) الغبوق: الشرب مساء والصبوح: الشرب صبحا

<sup>(</sup>٢) وطال بهم . . الخ هذا الفصل يقتضي أنه متصل بكلام لم يذكره الرضى رحمه الله في وصف قوم من أهل الضلال .

<sup>(</sup>٣) الغير ــ بكسر ففتح ــ تقلبات الدهر ونوائبه .

<sup>(</sup>٤) اخلولق الاجل: قارب امرهم الائتهاء ، واستراح . . السخ اي استراحوا لانشغال القوم بعض ببعض بالفتن ، ورفعوا ايديهم عن تهييه الحرب ، والكلام استعارة من القح الفحل الناقة والضمائر في « يمنوا » وما قبلها للمؤمنين المفهومين من سياق الخطاب .

<sup>(</sup>o) يريد اظهروا عقيدتهم داعين اليها قال الشيخ محمد عبده : من الطف انواع التمثيل .

وَآلَهُ رَجَعَ قُومٌ عَلَى ٱلْأَعْقَابِ ، وَغَالَتْهُمُ ٱلسُّبُ ، وَهَجَرُوا وَآتُكُلُوا عَلَى ٱلْوَلَائِجِ ١ وَوَصَلُوا غَيْرَ ٱلرَّحِمِ ، وَهَجَرُوا السَّبَبَ ٱلَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ ، وَنَقَلُوا ٱلْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أَسَسِهِ ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ٢ ، مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ، أَسَاسِهِ ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ٢ ، مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ، أَسَاسِهِ ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ٢ ، مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ، وَأَبْوَابُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ، وَقَدْ مَارُوا فِي ٱلحَيْرَةِ ٣ ، وَذَهَلُوا فِي ٱلحَيْرَةِ عَلَى سُنَةً مِنْ آلِ فِرْعَونَ : مِنْ مُنْقَطِع وَذَهَلُوا فِي ٱلسَّكُرَةِ عَلَى سُنَةً مِنْ آلِ فِرْعَونَ : مِنْ مُنْقَطِع إِلَى ٱلدُّنْيَا رَاكِنٍ ، أَوْ مُفَارِقٍ لِللِّينِ مُبَادِنٍ مُبَادِنٍ .

روى الطبري في ( المسترشد ) ص ٧٤ فقرات من أو أخر هــذه الخطبة باختلاف في بعض الألفاظ ، ويظهر من رواية الطبري أن هذه الخطبة طويلة لأنه جاء في روايته فصول لم يروها الرضي ولأنه قال في أول روايته لما رواه وقال عليه السلام أيضاً في خطبته ... اللخ .

# ٩٤٠ \_ فَيَنْ خُطُلَبَيْلُ بُرُكُ بَكُ لِيَبِيلُ الْسِيَّةُ الْأَجْلُ

وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى مَدَاحِرِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَزَاجِرِهِ ، وَٱلْإِعْتِصَامِ

<sup>(</sup>۱) غالتهم : اهلكتهم ، والسبل الطرق ، والمراد بها اختلاف الاراء ، والولائج جمع وليجة وهي البطانة يتخدها الانسان لنفسه .

<sup>(</sup>٢) المراد من كل ما ذكر أنهم نقلوا الامر عن أهل البيت ووضعوه في غير موضعه .

<sup>(</sup>٣) الضارب: الداخل ، والمراد بالغمرة الجهل والضلال ، وما روا اضطربوا .

مِنْ حَبَائِلِهِ وَمَخَاتِلِهِ ١ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَنَجِيبُهُ وَصَفُوتُهُ ، لاَ يُوازَى فَضْلُهُ ، وَلاَ يُجْبَرُ فَقْدُهُ ، أَضَاءَتْ بِهِ الْبِلاَدُ بَعْدَ الضَّلاَلَةِ الْمُظْلِمَةِ ، وَالْجَهَالَةِ الْغَالِبَةِ ، وَالْجَهْوَة بَعْدَ الضَّلاَلَةِ الْمُظْلِمَة ، وَالْجَهَالَة الْغَالِبَة ، وَالْجَهْوَة الْجَافِية ، وَالنَّاسُ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيمَ ، وَيَسْتَذَلُونَ الْحَرِيمَ ، وَيَسْتَذَلُونَ الْحَكِيمَ ، وَالنَّاسُ يَسْتَحِلُونَ الْحَرِيمَ ، وَيَسْتَذَلُونَ الْحَكِيمَ ، وَيَسْتَذَلُونَ الْحَكِيمَ ، وَيَسْتَذَلُونَ اللَّهَ مُعْمَلَ الْعَوْبَ إِلَى فَلْوَقَ اللَّهُ مُعْشَرَ الْعَوْبِ أَغْرَاضُ بَلاَيا قَدَ اقْتَرَبَتْ ، فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلَّا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلَّا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَالَ عَلَى اللَّهُ مُنَاقًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَاقًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَاقًا وَمَدَارِ فَي مَدَارِحَ خَفِيلَةً ، وَتَوُولَ إِلَى فَظَاعَةً وَمَدَارِحَ خَفِيلَةً ، وَتَوُولَ إِلَى فَظَاعَةً وَمَدَارً فَا اللَّهُ مُنَا فَا اللَّهُ مُنَالًا فَي مَدَارَحَ خَفِيلَة ، وَتَوُولَ إِلَى فَظَاعَة وَمَدَارٍ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاعَة وَمَدَارًا فَعَلَاعَةً وَمَدَارًا فَعَلَاعَةً وَمَدَارًا فَعَلَاعَة وَمَدَارًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعَةُ الْمُؤْولِ إِلَى فَظَاعَةً وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>۱) مداحره ما يدحر بها أي يطرد ، ومزاجره ما يزجر به اي يمنع ، وحبائله : مكائده واشراكه ، ومخاتله : ما يختل بها اي يخدع .

<sup>(</sup>٢ لا يوازى : لا يساوى ، والجفوة الجافية : عَلْظ الطبع ، وبلادة الفهم ، والفترة : انقطاع الوحى بين النبوتين .

<sup>(</sup>٣) الفراض: اهداف ، وسكرات النعمة: ما تحدثه النعمة من المفلة المشابههة للسكر والبوائق: الدواهي ، والقتام: الغبار والعشسوة: ركوب الامر على غير بينة .

<sup>(</sup>٤) اعوجاج الفتنة : عدولها عن المنهج ، وكنى عن ظهور المستور الخفي بالجنين ، وكنى عن استحكام الفتنة بانتصاب قطبها . . . الخ

جَلِيَّة ١ . شَبَابُهَا كَشِبَابِ ٱلْغُلاَمِ ، وَآثَارُهَا كَآثَارِ السِّلاَمِ ٢ تَتَوَارَّثُهَا ٱلظَّلَمَةُ بِالْعُهُودِ ، أُوَّلُهُمْ قَائِدُ لِآخِرِهِمْ وَآخِرُهُمْ مُقْتَد بِأُولِهِمْ ، يَتَنَافَسُونَ فِي دُنْيَا دَنِيَّة ، وَيَتَكَالَبُونَ مُقْتَد بِأُولِهِمْ ، يَتَنَافَسُونَ فِي دُنْيَا دَنِيَّة ، وَيَتَكَالَبُونَ عَلَى جِيفَة مُرِيحة ٣ ، عَنْ قليل يَتَبَرَّأُ ٱلتَّابِعُ مِنَ ٱلْمَتُودِ ، فَيَتَزَايلُونَ بِالْبَغْضَاءِ٤ ، ٱلمَتْبُوعِ ، وَٱلْقَائِدُ مِنَ ٱلْمَقُودِ ، فَيَتَزَايلُونَ بِالْبَغْضَاءِ٤ ، وَيَتَكَالَبُونَ عِنْدَ اللَّقَاءِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالِعُ وَيَتَكَالَبُونَ بِالْبَغْضَاءِ٤ ، ٱللَّقَاءِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالِعُ اللَّهُ وَيَتَكَالَبُونَ عِنْدَ اللَّقَاءِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالِعُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱) تبدا في مدارج . . الخ اي تبدو يسيرة ثم تصير الى فضاعة اي شدة وشناعـة .

<sup>(</sup>٢) شباب الغلام - بكسر الشين - : لعبه ومرحه ، والسلام جمع سلمة - بكسر اللام - وهي الحجارة اي أن هذه الفتنة حين تقوم يمرحون فيها ويفرحون ثم تكون آثارها فيهم كأثر الحجارة في الرض والتحطم .

<sup>(</sup>٣) تتوارثها الظلمة اي يأخذها الخلف بعهد من السلف ، وجيفة مريحة اي منتنة قد ظهر ريحها .

<sup>(</sup>٤) يتزايلون : يتفرقون

<sup>(</sup>٥) طالعها: اولها ، ورجوف: مرتجفة اي مضطربة ، والقاصمة: المحطمة: والزحوف الزاحفة ، تشبها لها بزحف الدبي على الزرع .

<sup>(</sup>٦) وتزيغ تنحرف ، ونجومها : ظهورها ، اي يضلون بعد هدى ، ويكفرون بعد ايمان .

مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَتُهُ وَمَنْ سَعَى فِيهَا حَطَمَتُهُ ، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا تَكَادُمَ الْحُمُرِ فِي الْعَانَةِ ١ . قَدِ اَضْطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبْلِ ، وَعَمِي وَجْهُ الْأَمْرِ ، تَعْيضُ فِيهَا الطَّلَمَةُ ، وَتَدُقُّ آهْلَ الْبَدُو الْحِكْمَةُ ٢ ، وَتَنْطَقُ فِيهَا الظَّلَمَةُ ، وَتَدُقُّ آهْلَ الْبَدُو الْحِكْمَةُ ٢ ، وَتَنْطَقُ فِيهَا الظَّلَمَةُ ، وَتَدُقُّ آهْلَ الْبَدُو الْحِكْمَةُ ٢ ، وَتَنْطَقُ فِيهَا الظَّلَمَةُ ، وَتَدُقُّ آهْلَ الْبَدُو الْمُحَلِّهَا ، وَتَرُضُّهُمْ بِكَلْكُلِهَا ٣ ، يَضِيعُ فِي غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ ٤ ، وَيَهْلِكُ فِي طَرِيقِهَا الرُّكْبَانُ . تَرِدُ بِمَرِّ الْفَضَاءِ ، وَتَحْلُبُ عَبِيطَ الدِّمَاءِ ٥ ، وَتَشْلِمُ مَنَارَ الدِّينِ ، الْقَضَاءِ ، وَتَحْلُبُ عَبِيطَ الدِّمَاءِ ٥ ، وَتَشْلِمُ مَنَارَ الدِّينِ ، وَيَعْلَمُ وَتَنْفُضُ عَقْدَ الْيَقِينِ ، تَهْرُبُ مِنْهَا الْأَكْيَاسُ ، وَتُدَبِّرُهَا الْأَرْجَاسُ ، وَتُدَبِّرُهَا الْأَرْجَاسُ ، مَرْعَادُ مَبْرَاقُ ، كَاشْفَةُ عَنْ سَاقٍ ٧ ، تُولِقًا مَقْيِمُ ، وَظَاعِنُهَا الْإِسْلامُ ، بَرِيُّهَا سَقِيمُ ، وَظَاعِنُهَا مُقِيمً . وَظَاعِنُهَا مُقِيمً . وَظَاعِنُهَا مُقِيمً . وَظَاعِنُهَا مُقِيمً .

(١) الكدم: العض ، والعانة: القطيع من حمر الوحش جمعها عون

<sup>(</sup>٢) تغيض: تنقص وتغور.

٣ المسحل المبرد: والكلكل: الصدر.

<sup>(</sup>٤) الوحدان: جمع واحد .

<sup>(</sup>٥ الدم العبيط : الطرى الخالص .

<sup>(</sup>٦٠ الاكياس جمع كيس ـ كخير ـ : العاقل والارجاس جمع رجس وهو النجس .

<sup>(</sup>٧) مرعاد: مبراق: أي ذات تهديد ووعيد اويجوز أن يريد صوت الاسلحة وبريقها وكاشفة عن ساق ، اي عن شدة ومشقة .

( مِنْهَا ) بَيْنَ قَتِيْلِ مَطْلُولِ ١ ، وَخَائِفِ مُسْتَجِيرٍ ، يُخْتَلُونَ بِعَقْدِ ٱلْأَيْمَانِ ٢ ، فَلاَ تَكُونُوا يُخْتَلُونَ بِعَقْدِ ٱلْأَيْمَانِ بِغُرُورِ ٱلْإِيْمَانِ ٢ ، فَلاَ تَكُونُوا أَنْصَابَ ٱلْفَتَنِ ٣ وَأَعْلَامَ ٱلْبِدَعِ ، وَٱلْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ ٱلْجَمَاعَةِ ، وَبُنيَتْ عَلَيْهِ أَرْكَانُ ٱلطَّاعَةِ ، وَٱقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ ، وَٱتَّقُوا عَلَيْ اللهِ مَظْلُومِينَ وَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ ، وَٱتَّقُوا عَلَيْ اللهِ مَظْلُومِينَ وَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ ، وَٱتَّقُوا مَدَارِجَ ٱلشَّيْطَانِ وَمَهَابِطَ ٱلْعُدُوانِ ، وَلاَ تُدَخِلُوا بُطُونَكُمْ مَدَارِجَ ٱلشَّيْطَانِ وَمَهَابِطَ ٱلْعُدُوانِ ، وَلاَ تُدَخِلُوا بُطُونَكُمْ مَدَارِجَ ٱلشَّيْطَانِ وَمَهَابِطَ ٱلْعُدُوانِ ، وَلاَ تُدَخِلُوا بُطُونَكُمْ لَكُمْ مَدَارِجَ ٱلشَّيْطَةُ أَلْمَعْصِيَةً ٥ ، فَإِنَّكُمْ مِعَيْنِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَعْصِيَةَ ٥ ، وَلاَ تَكُمْ سَبِيلَ ٱلطَّاعَةِ . .

استشهد السيد الياني رحمه الله في ( الطراز ) ج١ ص٣٣٤ بفقرات منها عا يختلف قليلاً مع رواية الشريف الرضي ، فروى : « تمتد في مدارج خفية » والذي في ( النهج ) « تبدأ » فيقتضي ذلك أن مرجمه فيها غير الرضي .

<sup>(</sup>١) دم مطلول : مهدر .

<sup>(</sup>٢) اي يخدعون بالاقسام ، وبما يتظاهرون به من الايمان .

<sup>(</sup>٣) الانصاب: ما ينصب ليقصد .

<sup>(</sup>٤) لعق ـ بضم اللام وفتح العين ـ جمع لعقة وهو ما يؤخذ بالملعقة

<sup>(</sup>a) بعين من حرم المعصية: أي بمنظر من الله جل وعلا والكلام استعارة .

# ١٥٠ - فَعَنْ الْمُعَلِّدِيْنَ الْمُعَلِّدِيْنِ الْسَيْنَا لِلْمُعَلِّدِيْنِ الْسَيْنَا لِلْمُ الْمُ الْسَيْنَا لِلْمُ الْسَيْنَا لِلْمُ الْسَيْنَا لِلْمُ الْسَيْنَا لِلْمُ الْسَيْنَا لِلْمُ الْسَيْنَا لِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمُ الْ

الْحَمْدُ لله الدَّالِّ عَلَى وُجُودهِ بِخَلْقِهِ . وَبِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَنْ لاَ شَبَهَ لَهُ . لاَ خَلْقِهِ عَلَى أَنْ لاَ شَبَهَ لَهُ . لاَ تَسْتَلَمْهُ الْمَشْاعِرُ ١ ، وَلاَ تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ ، لاَفْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ ، وَالْحَادِّ وَالْمَحْدُودِ ، وَالرَّبِ الْصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ ، وَالْحَادِ وَالْمَحْدُودِ ، وَالرَّبِ وَالْمَرْبُوبِ . الأَحَدِ لاَ بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ ، وَالْخَالِقِ لاَ بِمَعْنَى وَالْمَرْبُوبِ . الْأَحَدِ لاَ بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ ، وَالْخَالِقِ لاَ بِمَعْنَى وَالْمَرْبُوبِ . وَالشَّهِ وَالسَّمِيعِ لاَ بِأَدَاةٍ ، وَالْبَصِيرِ لاَ بِتَفْرِيقِ آلَة ٢ ، وَالشَّاهِدِ لاَ بِمُمَاسَةٍ وَالْبَائِنِ لاَ بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ ، وَالنَّائِنِ لاَ بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ ، وَالنَّافِنِ لاَ بِلَطَافَة ٣ . مَسَافَةٍ ، وَالنَّامِنِ لاَ بِلَطَافَة ٣ . وَالنَّمْ مَنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ . مَنْ وَصَفَهُ اللَّهُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ . مَنْ وَصَفَهُ اللَّهُ مَنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ . مَنْ وَصَفَهُ الْقَهْرِ خَدَّهُ وَقَدْ عَدَّهُ ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَلَ فَقَدْ أَبْطَلَ فَقَدْ عَدَّهُ ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ لَا مِلْكَافَةً ٢ . وَمَنْ حَدَّهُ وَقَدْ عَدَّهُ ، وَمَنْ عَدَّهُ وَقَدْ أَبْطَلَ فَقَدْ أَبْطَلَ فَقَدْ مَدَّهُ وَقَدْ عَدَّهُ ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ

<sup>(</sup>۱) المشاعر: الحواس ، ولا تستلمه: اي لا تلمسه كما رويت بهذا اللفظ ، والسواتر: الحجب ، والمعنى ان السواتر انما تحجب ما كان في جهة والصانع جل وعلا منزه عن ذلك وببينه الفقرات بعده .

<sup>(</sup>٢) الاداة: الآلة ، وتفريق الآلة : تفريق الاجفان ، وتفريق بعضها عن بعض .

<sup>(</sup>٣) البائن المنفصل فهو سبحانه بائن عن خلقه لا بمسافة بين الداتين، واللطافة : الصغر والدقـة .

<sup>(</sup>٤) المراد بوصفه: توهمه بصفات المحدثين.

أَزَلَهُ ، وَمَنْ قَالَ كَيْفَ فَقَدِ ٱسْتَوْصَفَهُ ، وَمَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ حَيَّزَهُ . وَعَالِمُ إِذْ لاَ مَعْلُومٌ ، وَرَبُ إِذْ لاَ مَرْبُوبُ ، وَقَادِرٌ إِذْ لاَ مَقْدُور .

(مِنْهَا) قَدْ طَلَعَ طَالِعِ وَلَمَعَ لاَمِعِ ، وَلاَحَ لاَئْسِحُ وَاعْتَدَلَ مَائِلٌ ، وَاسْتَبْدَلَ الله يقوم قَوْماً ، وَبِيوم يَوْماً . وَانْتَظَرْنَا الْغِيرَ اَنْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ . وَإِنَّما يَوْما . وَانْتَظَرْنَا الْغِيرَ اَنْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ . وَإِنَّما الْأَثِمَةُ قُوَّامُ الله عَلَى عَبَادِه ، لاَ الْأَثِمَةُ قُوَّامُ الله عَلَى عَبَادِه ، لاَ يَدْخُلُ النَّارَ يَدْخُلُ النَّارَ يَدْخُلُ النَّارَ الله تَعَالَى خَصَّكُم بِالْإِسْلامِ وَاسْتَخَصَّكُمْ لَهُ ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ الله تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْإِسْلامِ وَاسْتَخَصَّكُمْ لَهُ ، وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ الله سَلامَة وَجِماعُ كَرَامَة . اصْطَفَى الله تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَبَيْنَ حُجَجَهُ مِنْ ظَاهِرِ عِلْم وَبَاطِنِ حِكُم ١ . لا تَفْنَى غَرَائِبُهُ ، وَلا يَثْعَم ٢ ، وَمَصَابِيحُ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ . فَيه مَرَابِيعُ النَّعَم ٢ ، وَمَصَابِيحُ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ . فَيه مَرَابِيعُ النَّعَم ٢ ، وَمَصَابِيحُ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ . فَيه مَرَابِيعُ النَّعَم ٢ ، وَمَصَابِيحُ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ . فَيه مَرَابِيعُ النَّعَم ٢ ، وَمَصَابِيحُ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ . فَيه مَرَابِيعُ النَّعَم ٢ ، وَمَصَابِيحُ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ . فَيه مَرَابِيعُ النَّعَم ٢ ، وَمَصَابِيحُ

<sup>(</sup>۱) منهجه: طريقه الواضح ، وحججه: الادلة والامارات ، ومن : للتفسير والمراد بظاهر العلم: ظاهر الشريعة واحكامها ، وباطن الحكم ما يشتمل عليه القرآن الكريم من الاسرار .

<sup>(</sup>٢) مرابيع النعم: الامطار التي تأتي في أول الربيع

ٱلظُّلَم . لاَ تُفْتَحُ ٱلْخَيْرَاتُ إِلاَّ بِمَفَاتِيحِهِ ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلاَّ بِمَصَابِيحِهِ . قَدْ أَحْمَى حَمَاه ١ وَأَرْعَى مَرْعَاهُ . فِيهِ شِفَاءُ ٱلْمُشْتَفِي ، وَكِفَايَةُ ٱلْمُكْتَفِي .

هذه الخطبة خطب بها عليه السلام حين أفضت الخلافة اليه ، نص على ذلك ابن أبي الحديد (٢) وفي نصه هذا دليل على أنه رآها في غير (النهج). وقد روى الكليني في (اصول الكافي) ج١ ص١٣٩ منها فقرات عديدة ، كا روى الآمدي منها في (غرر الحكم) ص٢٣٢ في حرف القاف بلفظ (قد) قوله عليه السلام : «قد طلع طالع ، ولمع لامع ، ولاح لائح، واعتدل مائل اوفي حرف الالف بلفظ (إنما) ص٢٢٥ قوله عليه السلام : «إنما الأثمة قوام الله على خلقه ، وعرفاؤه على عباده ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه » وفي حرف الالف بلفظ (إن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ، ولا تفنى عجائبه ، ولا تكشف الظلمات إلا به ) فلاحظ هذا التفاوت لترى أن مصدر الآمدي غير مصدر الرضي .

## ١٥١ - فَعَنْ خُلِلْةَ يُرَابُهُ عَلَيْهُ النِّينَ اللَّهُ لَا

وَهُوَ فِي مُهْلَةً مِنَ ٱللهِ يَهْوِي مَعَ ٱلْغَافِلِينَ ، وَيَغْدُو مَعَ ٱلْغَافِلِينَ ، وَيَغْدُو مَعَ ٱلْمُذْنِبِينَ ، بِلاَ سَبِيلٍ قَاصِدٍ ، وَلاَ إِمَامٍ قَائِدٍ .

<sup>(</sup>۱) احمى : منع والضمير في أحمى الى الله تعالى وفي حماه الى القرآن أو الى الاسلام ، ورعى مرعاه : أباح ما تنبته أرضه الطيبة من الفوائد لمن يريد رعيه .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج م ٢ ص ٤٤٤

<sup>(</sup>٣) يصف انسانا من أهل الضلال غير معين

( مِنْهَا ) حَتَّى إِذَا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِيتِهِمْ . وَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمْ ! ، اَسْتَقْبَلُوا مُدْبِراً ، وَاسْتَدْبَرُوا مُقْبِلاً ؟ . فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا أَدْرَكُوا مِنْ وَطَرِهِمْ . إِنِّي أَحَدِّرُكُمْ طَلَبَتِهِمْ ، وَلاَ بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ . إِنِّي أَحَدِّرُكُمْ وَنَفْسِهِ ، وَلاَ بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ . إِنِّي أَحَدِّرُكُمْ وَنَفْسِهِ ، وَلاَ بِمَا قَضُوْا مِنْ وَطَرِهِمْ . أِنِّي أَحَدِّرُكُمْ وَنَفْسِهِ ، وَلاَ بِمَا قَضُولُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ ، وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ ، وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ ، وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ ، وَانْتَفَعَ بِالْعِبِرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي الْمَهَاوِي ، وَالضَّلالَ فِي الْمَعَاوِي ٤ . وَلاَ يَعْيِنُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواةَ بِتَعَسُّفٍ فِي حَقِّ ، أَوْ تَحْرِيفٍ يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواةَ بِتَعَسُّفٍ فِي حَقِّ ، أَوْ تَحْرِيفِ يَعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواةَ بِتَعَسُّفٍ فِي حَقِّ ، أَوْ تَحْرِيفِ يَعْيِنُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُواةَ بِتَعَسُّفٍ فِي حَقِ أَيْهَا السَّامِعُ مِنْ فِي فَي نَفْقٍ ، أَوْ تَحَوِيفٍ مِنْ صِدْقٍ . فَأَقِقُ أَيْهَا السَّامِعُ مِنْ صَدْقٍ . فَأَقِقُ أَيْهَا السَّامِعُ مِنْ صَدْقٍ ، فَأَوْقُ أَيْهَا السَّامِعُ مِنْ عَمْرَتِكَ ، وَاسْتَيْقِظْ مِنْ عَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرْ مِنْ عَذَي مَنْ عَنْ عَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَاسْتَيْقِظْ مِنْ عَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَاسْتَيْقِظْ مِنْ عَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَاسْتَيْقِظْ مِنْ عَنْ عَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَاسْتَيْقِطْ مَنْ عَجَلَتِكَ ، وَاسْتَيْقِظْ مِنْ عَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَاسْتَيْقِعْ مُ مَنْ عَمْلَتِكَ وَاخْتُ الْعَلَى وَاخْتُولُوا مِنْ عَمْلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْفَالِقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَو الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

<sup>(</sup>١) فاعل كشف الله تعالى ، وجلابيب جمع جلباب وهو الملحفة والمعنى كأنهم كانوا من الغفلة في لباس نزع عنهم .

<sup>(</sup>٢) المدير الذي استقبلوه الشقاء والعداب فانه كان في ظنهم واعتقادهم مدبرا ، والمقبل الذي استدبروه : ما خولهم الله من الاموال والاولاد والنعم .

<sup>(</sup>٣) تروى « المزلة » من الزلل •

<sup>(</sup>٤) الجدد: الطريق اللاحب ، والمهاوي جمع مهواة وهي الهوة والمناوي جمع مغواة ، وهي الشبهة يذهب معها الانسان الى ما يخالف الحق

وَأَنْعِم ٱلْفِكْرَ فِيمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ صَلَّى آللهُ عَلَيْه وَآله وَسَلَّمَ ممَّا لاَ بُدَّ منهُ وَلاَ مَحيصَ عَنْهُ ، وَخَالِفْ مَنْ خَالفَ ذَٰلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، وَدَعْهُ وَمَا رَضِيَ لنَفْسه . وَضَعْ فَخْرَكَ وَٱحْطُطْ كَبْرَكَ ، وَٱذْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْه مَمَرَّكَ ، وَكَمَا تَدينُ تُدَانُ . وَكَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ . وَمَا قَدَّمْتَ ٱلْيَوْمَ تَقَدَمُ عَلَيْه غَداً ، فَامْهَدُ لِقَدَمِكَ ١ وَقَدُّمْ لِيَوْمِكَ . فَالْحَذَرَ أَيُّهَا ٱلْمُسْتَمَعُ . وَٱلْجِدَّ ٱلْجِدَّ أَيُّهَا ٱلْغَافِلُ « وَلاَ يُنَبِّثُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » . إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ ٱللَّهِ فِي ٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيم ٢ ٱلَّتِي عَلَيْهَا يُثَيْبُ وَيُعَاقِبُ وَلَهَا يَرْضَى وَيَسْخَطُ ، أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ عَبْداً \_ وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَأَخْلَصَ فَعْلَهُ \_ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ ٱلدُّنْيَا لَاقِياً رَبُّهُ بِخَصْلَةِ مِنْ هٰذِهِ ٱلْخِصَالِ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا : أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ فِيمَا ٱفْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ ، أَوْ يَشْفِيَ غَيْظُهُ بِهَلاَكِ نَفْسٍ ، أَوْ يَعِرُّ بِأَمْرٍ

<sup>(</sup>۱) مهد ـ كمنع ـ بسط .

<sup>(</sup>٢) عزائم الله : موجباته : والامر المقطوع عليه لا ريب فيه ولا شبهة

فَعَلَهُ غَيْرُهُ ، أَوْ يَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى ٱلنَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةً فِي دِينِهِ ، أَوْ يَمْشِيً فِي دِينِهِ ، أَوْ يَمْشِي فِي دِينِهِ ، أَوْ يَمْشِي فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ ، أَوْ يَمْشِي فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ . أَعْقِلْ ذَلِكَ فَإِنَّ ٱلْمِثْلَ دَلِيلٌ عَلَى شَبِهِ ٢ .

إِنَّ ٱلْبَهَائِمَ هَمُّهَا بُطُونُهَا ، وَإِنَّ ٱلسِّبَاعَ هَمُّهَا ٱلْعُدُوانُ عَلَى غَيْرِهَا . وَإِنَّ ٱلسِّبَاعَ هَمُّهَا ٱلْعُدُوانُ عَلَى غَيْرِهَا . وَإِنَّ ٱلنِّسَاءِ هَمُّهُنَّ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْفَسَادُ فِيهَا . إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ، فِيهَا . إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ، إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ، إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ، إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ، إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ،

في بعض نسخ ( نهج البلاغة ) أن هذا الفصل تابع للخطبة السابقة ، وكيف كان فقد نص ابن أبي الحديد : إن هذه الخطبة خطب بها وهو سائر الى البصرة (١٠) ولا ريب أنه بقوله هذا اطلع عليها في غير ( نهج البلاغة ) هذا وما ذكره الرضي في هذا الموضع ملتقط من خطبة له عليه السلام رواها قبل الرضي ابن شعبة في « تحف العقول » ص١٠٨ ، كا روى الكليني فقرات منها في ( الكافي » ج٥ ص٨٠١ ، وسيأتي في باب الكلمات القصار أن الحكمة ( ٣٩٨ ) منتزعة من هذه الخطبة .

<sup>(</sup>١) يعره: يعيبه من عر يعر عرا ويستنجح: اي يطلب حاجت من الناس بالابتداع في الدين .

<sup>(</sup>٢) اي هذا الحكم بعدم المغفرة لمن أتى شيئًا من هذه الاشياء عام ، والواحد منها دليل على ما يشابهه ويماثله .

<sup>(</sup>٣) مستكينون : خاضعون لله ، مشفقون من عذابه ، خائفون من عقاب . عقاب .

<sup>(</sup>٤) شرح النهج م ٢ ص ٤٤٨

## ١٥٢ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُكُ بُرُعُ لِيَتِ الْمِنْ

وَنَاظِرُ قَلْبِ ٱللَّبِيبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ ، وَيَعْرِفْ غَوْرَهُ وَنَاظِرُ قَلْبِ ٱللَّبِيبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ ، وَيَعْرِفْ غَوْرَهُ وَنَجْدَهُ ٱلْ . دَاعِ دَعَا ، وَرَاعٍ رَعٰي ، فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِي وَأَتَّبُعُوا ٱلرَّاعِي .

قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ ، وَأَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ ٢ ، وَأَرَزَ الْمُكَذِّبُونَ ، وَنَطَقَ الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ ، السُّنَنِ ٢ ، وَأَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ ٣ . وَنَطَقَ الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ ، وَالْخَزَنَةُ وَالْأَبُوابُ ٤ ، لاَ نَحْنُ الشَّعَارُ وَالْأَصْحَابُ ، وَالْخَزَنَةُ وَالْأَبُوابُ ٤ ، لاَ تُوْتَى البُيُوتُ إِلاَّ مِنْ أَبُوابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبُوابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبُوابِهَا سُمِّى سَارِقاً .

(مِنْهَا): فِيهِمْ كَرَائِمُ ٱلْقُرْآنِهِ ،وَهُمْ كُنُوزُ ٱلرَّحْمَٰنِ. إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا ، وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا . فَلْيَصْدُقُ

<sup>(</sup>١) اي ان قلب اللبيب له عين يبصر بها غايته التي يجري اليها والغور ما انخفض من الارض ، والنجد ما ارتفع منها اي يدرك باطن الامر وظاهره.

<sup>(</sup>٢) قال ابن ابي الحديد: هذا الكلام متصل بكلام لم يحكه الرضي رحمه الله وهو ذكر قوم من اهل الضلال ، قد كان أخذ في ذمهم ونعى عليهم عيوبهم .

<sup>(</sup>٣) أرز المؤمنون: انقبضوا.

<sup>(</sup>٤) الشعاد: ما يلي الجسد من ثياب والكلام كناية عن قربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وهم خزنة علمه وابوابها .

<sup>(</sup>٥) الضمير لاهل البيت عليهم السلام ، والكرائم جمع كريمة قسال الشيخ محمد عبده : والمراد انزلت في مدحهم آيات كريمات والقرآن كريم كله وهذه كرائم من كرائمه .

رَائِدٌ أَهْلَهُ ، وَلْيُحْضِرْ عَقْلُهُ ، وَلْيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ ٱلْآخِرَة ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمَ وَإِلَيْهَا يَنْقَلَبُ . فَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ ٱلْعَامِلُ بِالْبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَأً عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَعَمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَى فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْه وَقَفَ عَنْهُ . فَإِنَّ ٱلْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقِ ، فَلاَ يَزيدُهُ بُعْدُهُ عَن ٱلطَّرِيقِ إِلاَّ بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ ، وَٱلْعَامِلَ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَىَ ٱلطَّرِيقِ ٱلْوَاضِحِ ، فَلْيَنْظُرْ نَاظِرٌ أَسَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ ؟ وَٱعْلَمْ أَنَّ لَكُلِّ ظَاهِر بَاطِناً عَلَى مِثَالِه ، فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ ، وَمَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُهُ . وَقَدْ قَالَ ٱلرَّسُولُ ٱلصَّادقُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَآله « إِنَّ ٱللهُ يُحبُّ ٱلْعَبْدَ١ ، وَيُبْغضُ عَمَلَهُ ، وَيُحبُّ ٱلْعَمَلَ وَيُبْغضُ بَدَنَهُ » وَٱعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلِ نَبَاتًا ، وَكُلُّ نَبَاتٍ لاَ غِنْيَّ بِهِ عِنِ ٱلْمَاءِ ، وَٱلْمِيَاهُ مُخْتَلَفَةٌ ، فَمَا طَابَ سَقْيَهُ طَابَ غَرْسُهُ وَحَلَتْ ثَمَرَتُهُ ، رر رو ر رووو رو رووو را رووو را رووو . وما خبث سقیه خبث غرسه وأمرات ثمرته .

<sup>(</sup>۱) اي ان المؤمن اذا أساء فالله نعالى يحبه ويبغض سيئته والكافر اذا احسن يبغضه ويحب حسننه .

هذا كلام متصل بكلام لم يحكمه الرضي رحمه الله (١) •

وروى الآمدي من هذه الخطبة في حرف القاف بلفظ (قد ) قوله عنائلتا ولا قد خاضوا بحار الفتن ، وأخذوا بالبدع دون السنن ، وتوغلوا الجهل ، واطرحوا العلم ) وفي حرف النون : ص ٣٢٤ قوله عنائلة : (نحن الشعار والأصحاب ، والسدنة والأبواب ، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها ومن أتاها من غير أبوابها كان سارقاً لا تعدوه العقوبة ) وفي حرف الهاء ص ٣٣١ قول ملام الله عليه (هم كرائم الايمان ، وكنوز الرحمن ، إن قالوا صدقوا ، وإن صمتوا لم يسبقوا ) وفي حرف الألف بلفظ (إن ) المشددة وله صلوات الله عليه : (إن الناظر بالقلب العامل بالناظر يكون مبتدأ عمله أن ينظر عمله عليه أم له فان كان له مضى فيه ، وإن كان عليه وقف عنه ) كا روى قوله عنيستا من عده المحل المناطر بالقلب العامل بالناظر عمله وقف عنه ) كا روى قوله عنيستا من المنافل المنسيط في بعض الكلمات أن الآمدي نقل ذلك عن غير « نهج البلاغة » .

وروى السيد في ( الطراز ) ج١ ص٢١٧ بعض هذا الكلام بنقصان كلمة « الأصحاب » من قوله ﷺ « نحن الشعار والاصحاب » وكلمة « بابها » بدل « أبوابها » من قوله عَيْسَتَهِمْدَ « فمن أتاها من غير أبوابها » .

# ١٥٣ - فَعَنْ خُلِبَيْلُمْ عَلِيْبُولِلْسِينَا لِلْمِنْ

يذكر فيها بديـع خلقة الخفاش'``

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٱنْحَسَرَتِ ٱلْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة م ٢ ص ١٤٤

<sup>(</sup>٢) الخفاش وأحد الخفافيش : الطائر المعروف ، كأن اسمه مأخوذ من الخفش : وهو ضعف البصر خلقة .

وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ ٱلْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدُ مَسَاعًا إِلَى بُلُوغ غَايَة مَلَكُوته ١ ، هُوَ ٱللهُ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ أَحَقُّ وَأَبْيَنُ مِمَّا تَرَى ٱلْعُيُونُ ، لَمْ تَبْلُغُهُ ٱلْعُقُولُ بِتَحْدِيدِ فَيَكُونَ مُشَبُّها ، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ ٱلْأُوْهَامُ بِتَقْدِيرِ فَيَكُونَ مُمَثَّلاً ، خَلَقَ ٱلْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ تُمْثِيلِ ، وَلاَ مَشُورَةِ مُشِيرٍ ، وَلاَ مَعُونَة مُعِينِ ، فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ ، وَأَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ ، فَأَجَابَ وَلَمْ يَدَافَعْ ، وَٱنْقَادَ وَلَمْ يُنَازَعْ ، وَمَنْ لَطَائف صَنْعَته وَعَجَائِب خَلْقَتِهِ مَا أَرَانَا مِنْ غَوَامِضِ ٱلْحَكْمَةِ في هٰذه ٱلْخَفَافيش ٱلَّتِي يَقْبِضُهَا ٱلضِّياءُ ٱلْبَاسِطُ لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَيَبْسُطُهَا ٱلظَّلَامُ ٱلْقَابِضُ لَكُلِّ حَيٌّ ، وَكَيْفَ عَشيَتْ أَعْيُنُهَا ١ عَنْ أَنْ تَسْتَمِدٌ مِنَ ٱلشَّمْسِ ٱلْمُضِيئَةِ نُوراً تَهْتَدِي بِهِ فِي مَذَاهِبِهَا ، وَتَتَّصِلُ بِعَلاَنِيَة بُرْهَان ٱلشَّمْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا ، وَرَدَعَهَا بِتَلاَّ لُو ضِيَائِهَا عَن

<sup>(</sup>١) انحسرت: كات ، وردعت: كفت ، والمساغ: المسلك .

<sup>(</sup>٢) العشا \_ مقصورا \_ سوء البصر وضعفه

المُضِيِّ فِي سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا ، وَأَكُنَّهَا فِي مَكَامِنِهَا عَنِ الشَّهُابِ فِي بَلَجِ النَّلاقِهَا ، فَهِيَ مُسْدَلَةُ الْجُفُونَ بِالنَّهَارِ عَلَى أَحْدَاقِهَا ، وَجَاعِلَةُ اللَّيْلِ سِرَاجاً تَسْتَدِلُّ بِالنَّهَارِ عَلَى أَحْدَاقِهَا ، فَلاَ يَرُدُّ أَبْصَارَهَا إِسْدَافُ بِلهِ فِي الْتَمَاسِ أَرْزَاقِهَا ، فَلاَ يَرُدُّ أَبْصَارَهَا إِسْدَافُ طُلْمَتِهِ ٢ ، وَلاَ تَمْتَنِعُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ ، فَلاَ مَنْ الْمُضِيِّ فِيهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ ، فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا ، وَبَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِهَا ٤ فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا ، وَبَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِهَا ٤ فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا ، وَبَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِهَا ٤ وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى الضِّبَابِ فِي وِجَارِهَا ٤ وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى الضِّبَابِ فِي وجَارِهَا ٤ وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى الضِّبَابِ فِي وجَارِهَا ٤ أَطْبَقَتِ الْأَجْفَانَ عَلَى مَآقِيهَا ٥ وَتَبَلَّغَتْ بِمَا اكْتَسَبَتْ أَطْبَقَتِ اللَّهُ فَلَمْ لَيَالِيهَا ٢ . فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لَهَا أَجْنحَةً مِنْ فَيْءُ ظُلُمْ لَيَالِيهَا ٢ . فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ لَهَا أَجْنحَةً مَا أَوْمَارًا وَمَعَاشًا ، وَالنَّهَارَ سَكَناً وَقَرَاراً أَ وَجَعَلَ لَهَا أَجْنحَةً لَهَا أَجْنحَةً لَهَا أَجْنحَةً أَنْهَارًا وَمَعَاشًا ، وَالنَّهَارَ سَكَناً وَقَرَاراً أَ وَجَعَلَ لَهَا أَجْنحَةً

<sup>(</sup>۱) سبحات النور: درجاته واطواره ، الائتلاق: اللمعان . والبلج - بالتحريك ـ الضوء ووضوحه .

<sup>(</sup>٢) أسدف الليل: أظلم . والدجنة الظلمة ، وغسق الدجنة شدتها

<sup>(</sup>٣) اوضاح - جمع وضح بالتحريك - وهو هنا بياض الصبح

<sup>(</sup>٤) الضباب ــ ككتاب ــ جمع ضب الحيوان المعروف . والوجار ــ ككتاب ــ الجحر .

<sup>(</sup>٥) جمع ماق ، وهو طرف العين مما يلي الانف

<sup>(</sup>٦) تبلغت : اكتفت أو اقتاتـت

مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الطَّيَرَانِ كَأَنَّهَا شَظَايَا الْآذَانِ ا ، غَيْرَ ذَوَات رِيْشِ وَلاَ قَصَب ٢ ، إِلاَّ شَظَايَا الْآذَانِ ا ، غَيْرَ ذَوَات رِيْشِ وَلاَ قَصَب ٢ ، إِلاَّ أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَعُلاَمُ ١٣ . لَهَا جَنَاحَانِ لَمَّا يَرِقًا فَيَنْشَقًا ، وَلَمْ يَغْلُظا فَيَثْقُلا ، تَطِيرُ وَوَلَدُهَا لَمَّا يَرِقًا فَيَنْقُلا ، تَطِيرُ وَوَلَدُهَا لَمَّا يَرِقًا فَيَنْشَقًا ، وَلَمْ يَغْلُظا فَيَتْقُلا ، تَطِيرُ وَوَلَدُهَا لاَحِيء لَا إِلَيْها يَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ ، وَيَرْتَفِحه إِذَا لاَصَقُ بِهَا لاَحِيء لُولَهُ اللهَ يَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ ، وَيَحْمِلُهُ الرَّفَها حَتَّى تَشْتَد أَرْكَانُهُ ، وَيَحْمِلُهُ لاَنْهُوضِ جَنَاحُهُ ، وَيَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ وَمَصَالِحَ لَلنَّهُوضِ جَنَاحُهُ ، وَيَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْمَ عَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ فَيْدُ مِثَالٍ خَلاَ فَيْدُو مِثَالٍ خَلاَ مَيْ عَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ مَنْ غَيْرِه عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلاَ مَنْ غَيْرِه عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ مَنْ غَيْرِه عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ مِنْ غَيْرِه عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ مَنْ غَيْرِه عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ مِنْ غَيْرِه عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ مَنْ غَيْرِه عَلَى عَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ مَنْ غَيْرِه عَلَى عَيْرٍ مِثَالٍ خَلاَ مَنْ غَيْرِه عَلَى غَيْرٍ مِثَالًا خَلا مَنْ غَيْرِه عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ خَلا مَنْ عَيْرِه عَلَى غَيْرٍ مِثَالًا عَلَا عَيْرٍ مِثَالًا عَلَا عَيْرَاه عَيْرَاه عَلَا عَيْرَاه عَلَا عَيْرَاه مِثَالًا عَلَاه مِنْ غَيْرِه عَلَى عَيْرٍ مِثَالًا عَلَاه مِنْ عَيْرِه عَلَى عَيْرٍ مِثَالًا عَلَاه عَنْ عَيْرَاهِ مِنْ عَيْرَاهِ عَلَى عَيْرَاهُ وَلَا عَلَى عَيْرِه عَلَى عَيْرَاهِ عَلَى عَيْرَاه كَالَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى عَيْرًا لَوْلَهُ مَا لَا لَكُولَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَيْرَاه مِنْ عَيْرِه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَى عَلَاهِ عَلَى عَلَاهُ عِلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَا

<sup>(</sup>١) شظايا جمع شظية \_ كعطية \_ الفلقة من الشيء اي كانها مؤلفة من شقق الآذان .

<sup>(</sup>٢) القصب : عمود الريشة أو أسفلها المتصل بالجناح

<sup>(</sup>٣) اي رسوما ظاهرة .

<sup>(</sup>٤) خلا: تقدمه من سواه فحاذاه .

#### ١٥٤ - كَنْ كَلْمُ يُلِلُمُ عَلِيْنِ لِلسِّنَا لِاخِلْ

خاطب به اهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم

فَمَنِ ٱسْتَطَاعَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَفْعَلْ ١ . فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِني حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ ٱللهُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، وَمَذَاقَةٍ مَرِيرَةٍ ٢ .

وَأَمَّا فُلاَنَةُ فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ ٱلنِّسَاءِ ، وَضِغْنُ غَلاَ فِي صَدْرِهَا كَمَرْجَلِ ٱلْقَيْنِ٣ ، وَلَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غيرِي مَا أَبَتْ إِلَيَّ لَمْ تَفْعَلْ ، وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا ٱلْأُولَىٰ وَٱلْحِسَابُ عَلَى الله تَعَالَى .

<sup>(</sup>١) يعتقلها على الله: يحبسها على طاعته

 <sup>(</sup>۲) لان للتكليف مرارة ، وجاء في الحديث الشريف « حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات »

<sup>(</sup>٣) المرجل: القدر، والقين بالفتح الحداد، قال الشيخ محمد عبده: اي ان ضغينتها وحقدها كانا دائمي الغليان كقسدر الحداد فانسه يغلي ما دام يصنع، ولو دعاها احد لتصيب من غيري غرضا من الاساءة والعدوان مثل ما اتت الي باي فعلت بي بالم تفعل ، لان حقدها كان على خاصة.

(مِنْهُ) سَبِيلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ ، أَنُورُ السرَاجِ ، فَبِالْإِيْمَانِ يُسْتَدَلُ عَلَى يُسْتَدَلُ عَلَى الصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُ عَلَى الصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُ عَلَى الْإِيْمَانِ ، وَبِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْإِيْمَانِ ، وَبِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمُوْتُ ، وَبِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمُوْتُ ، وَبِالْدُنْيَا ، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْمَوْتُ ، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْمَوْتُ ، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْمَوْتِ تُحْتَمُ الدُّنْيَا ، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْمَوْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُعْمَ عَنِ الْقِيامَةِ ٢ ، الْآخِرَةُ ، وَإِللَّا الْمَقْمَلِ لَهُمْ عَنِ الْقَيامَةِ ٢ ، الْمَوْتِ فِي مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُصُولِي .

( مِنْهُ ) قَدْ شَخَصُوا مِنْ مُسْتَقَرِّ ٱلْأَجْدَاثِ ، وَصَارُوا إِلَى مَصَائِرِ ٱلْغَايَاتِ٣. لِكُلَّ دَارِ أَهْلُهَا ، لاَ يَسْتَبْدِلُونَ بِهَا وَلاَ يَسْتَبْدِلُونَ عَنْهَا. وَإِنَّ ٱلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوف وَٱلنَّهْيَ عَنِ بِهَا وَلاَ يَسْقَلُونَ عَنْهَا. وَإِنَّ ٱللهِ سُبْحَانَهُ. وَإِنَّهُمَا لاَ يُقَرِّبَانِ اللهِ سُبْحَانَهُ. وَإِنَّهُمَا لاَ يُقَرِّبَانِ مِنْ خُلُقِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ. وَإِنَّهُمَا لاَ يُقرِّبَانِ مِنْ أَجُل وَلاَ يَنْفُصَانِ مِنْ رِزْقِ ، وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ ٱللهِ فَإِنَّهُ ٱلْمَثِينُ وَٱلنَّورُ ٱلْمُبِينُ ، وَٱلشِّفَاءُ ٱلنَّافِحُ ، فَإِنَّهُ ٱلنَّافِحُ ، فَإِلنَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وبالدنيا الخ لانها مزرعة الآخرة .

<sup>(</sup>٢) المقصر ــ كمقعد ــ المحبس ، اي لا مستقر لهم دون الفيامة فهم ذاهبون اليها مرقلين أي مسرعين في ميدان هي غايته ومنتهاه .

<sup>(</sup>٣) شخصوا: ذهبوا والاجداث: القبور، والمصائر: جمع مصير وهو المال

وٱلرِّيُّ ٱلنَّاقِعُ وَٱلْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ ، وَٱلنَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ ، لَا يَعْوَجُ وَلَا يَرْيِغُ فَيُسْتَعْتَبَ ، وَلاَ تُخْلِقُهُ كَا يَرْيِغُ فَيُسْتَعْتَبَ ، وَلاَ تُخْلِقُهُ كَاثُرَةُ ٱلرَّدِّ وَوُلُوجُ ٱلسَّمْعِ ٢ ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ .

وقام اليه رجل فقال: يا امير المؤمنين اخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فقال عليه السلام:

لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ ( إِلَّمَ أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّاوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٣٠ عَلِمْتُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْفَتْنَةَ لَا تَنْزِلُ بِنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْفَتْنَةُ ٱلَّتِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْفَتْنَةُ ٱلَّتِي الْخَبَرَكَ اللهُ تَعَالَى بِهَا ؟ فَقَالَ : « يَا عَلِيُّ إِنَّ أُمَّتِ مِي اللهِ تَعَالَى بِهَا ؟ فَقَالَ : « يَا عَلِيُّ إِنَّ أُمَّتِ مِي اللهُ تَعَالَى بِهَا ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : أَولَيْسَ قَدْ سَيُفْتَنُونَ مِنْ بَعْدِي » فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : أَولَيْسَ قَدْ

<sup>(</sup>۱) الري ـ بالفتح والكسر ـ مصدر روي يروى ، ونقع العطش : ازالـه .

<sup>(</sup>٢) لا يزيغ: لا يميل ، ويستعتب: يطلب منه العتبى وهي الرضا، ولا يخلقه: لا يبليه ، والرد الترداد وهذا من خصائص القرآن الكريم فانه لا ولن يزال غضا طريا غير مملول مع ان من طبيعة النفس معادات المعادات، وكراهة المكررات.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٢

قُلْتَ لِي يَوْمَ أُحُد حَيْثُ ٱسْتُشْهِدَ مَنِ اَسْتُشْهِدَ مَنِ اَسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَحِيزَتْ عَنِي الشَّهَادَةُ الْمَسْلُونَ الْلَهُ عَلَي الْمُسْلُونِ السَّهَادَةُ مِنْ وَرَائِكَ » ؟ فَقَالَ لِي : لا إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذًا » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ مَواطِنِ ٱلصَّبْرِ ، وَلَكِنْ مِنْ مَواطِنِ ٱلصَّبْرِ ، وَلَكِنْ مِنْ مَواطِنِ ٱلصَّبْرِ ، وَلَكِنْ مِنْ مَواطِنِ ٱلسَّبْرِ ، وَلَكِنْ مِنْ مَواطِنِ ٱلصَّبْرِ ، وَلَكِنْ مِنْ مَواطِنِ ٱلْبُشْرِي وَالشَّكْرِ . فَقَالَ : « يَا عَلِي اإِنَّ ٱلْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ ، وَيَمُنُونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ ، وَيَمُنُونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ ، وَيَتُمَنُونَ سَطُوتَهُ . وَيَسْتَحلُّونَ الْفَوْمَ وَالشَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ ، وَيَمُنُونَ سَطُوتَهُ . وَيَسْتَحلُّونَ الْخَمْرَ بِالسَّبُهُمَاتِ ٱلْكَاذِبَةِ وَٱلْأَهُواءِ ٱلسَّاهِية ، فَيَسْتَحلُّونَ ٱلْخَمْرَ بِالسَّبُهَاتِ ٱلْكَاذِبَةِ وَٱلْأَهُواءِ ٱلسَّاهِية ، فَيَسْتَحلُّونَ ٱلْخَمْرَ بِالسَّبُهُاتِ ٱلْكَاذِبَةِ وَٱلْأَهُونَ اللَّهُدِيَّةِ . وَٱلرِّبَا بِالْبَيْعِ » تُفْتُ بِالشَّبُهَاتِ اللَّهُ : « بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةً ؟ فَقَالَ : « بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةً » . وَالسَّحْتَ ؟ أَبِمَنْزِلَةِ فِتْنَةً ؟ فَقَالَ : « بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةً » . وَالسَّحْتَ ؟ أَبِمَنْزِلَةِ فِتْنَةً هُمْ وَمُنْزِلَةٍ فِتْنَةً ؟ فَقَالَ : « بِمَنْزِلَة فِتْنَةً » . .

ما اختاره الرضي هنا من خطبة له عَيْسَتَالِان خطبها في البصرة بعد أن وضعت الحرب أوزارها يوم الجمل ، وفيها جوابات من سأله عن أهل الجماعة ، وأهل الفرقة ، وأهل السنة وأهل البدعة ، ولماذا حل له قتال أهل الجمل وقسمة ما

<sup>(</sup>۱) حيزت: منعت

<sup>(</sup>٢) السحت - بضم السين وسكون الحاء ويجوز ضمها -: الحرام

في عسكرهم دون نسائهم وأموالهم وذراريهم ، وعن معنى الأيمان والكفر ودعائمها ، وعن ميت الأحياء ، وعن المعروف والمنكر ، وأحاديث البدع وعن الفتنة ... النح

وعند المقارنة يظهر لك أن ما نقله الرضي في هذا الموضع ومــا يأتي في ( باب الكلمات القصار ) تحت الأرقام التالية : ( ٣١ و٣٢ و ٣٦٦ و ٣٧٤ ) من خطمة واحدة .

أما مصادر الخطبة فروى بعضها الطبرسي في ( الاحتجاج ) ج١ ص ٣٣٦ بسنده عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه ، والمتقي الهنسدي في ( كنز العمال ) ج٨/٥١٥ وأشار اليها الطوسي في ( تلخيص الشافي ) ج١/٣٢٦ فقال : « والذي تظاهرت به الرواية ... أن أمير المؤمنين عليقته خطب بالبصرة وأجاب بمسائل شتى سئل عنها وأخبر بملاحم وأشياء تكون بالبصرة » .

وقال الحلي في ( مختصر بصائر الدرجات ) ص١٩٥ : « وقفت على كتاب ( خطب لمولانا أمير المؤمنين عنيك الدرجات ) وعليه خط السيد رضي الدين علي ابن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووسما صورته : « هذا الكتاب ذكركاتبه رجلين بعد الصادق عنيك ان يكون تاريخ كتابته بعدمائتين من الهجرة لأنه عنيك لانه عنيك لانه عنيك بعد سنة مائة وأربعين من الهجرة ، وروى بعض ما فيه عن أبي روح فرج بن فروة عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليه السلام » ثم قال بعد ذلك : « ومن الكتاب المذكور خطبته وفيها بعد كلام طويل : يا رسول الله فبأي منازل أنزلهم إذا فعلوا ذلك ؟ قال . بمنزلة فتنة ... ، النخ .

وقد جمع المجلسي شتات هذه الخطبة وأورده ايراداً واحــداً في ( الفتن والحن ) من كتاب ( مجار الأنوار ) ص ٤٤٨ ط الكمباني .

وقال ابن أبي الحديد : « قد كان عليه السلام يتكلم في الفتنة فلذلك ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك قال : فعليكم بكتاب الله فلذلك قام اليه من سأله عن الفتنة ، وهذا الخبر مروي عن رسول الله ﷺ قد رواه كثير من المحدثين عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الشعليه وآله قال له : « إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب على جهاد المشركين » قال: فقلت : يا رسول الله إنك قد وعدتني الشهادة فاسأل الله أن يعجِّلها لي بين يديك . قال فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . أمـا أني وعدتك الشهادة وستشهد تضرب على هذه فتخضب هذه فكمف صبرك إذاً ؟ قلت : يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر هذا موطن شكر قال : أجل أصبت فاعد للخصومة فانك مخاصم ، فقلت : يا رسول الله لو بينت لي قليلًا ، فقال : ان والسحت بالهدية والربا بالبيع وتحرف الكتاب عن مواضعه . وتغلب كلمــة الضلال فكن جليس بيتك حتى تقلدها فاذا قلدتها جاشت عليك الصدور فليست حالهم الثانية دون حالهم الاولى . فقلت : يا رسول الله فبأي المنازل انزل هؤلاء المفتونين من بعدك أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة ؟ فقال : بمنزلة فتنــة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل . فقلت : يا رسول الله أيدركهم العسدل منا أم من غيرنا ؟ قال : بل منا . فبنا فتح وبنا يختم وبنا ألف الله بــــين القلوب بعد الشرك وبنا يؤلف بين القلوب بعد الفتنة . فقلت: الحمد لله على ما وهب لنا من فضله »<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة م ۲: ۲۲۶ وانظر « شرح نهج البلاغة » لابن ميثم: ج ٣ ص ٢٦٥

## ١٥٥ - فَعَنْ خُطُلْبَيْرُ لَهُ بَكُلُلُهُ لَا يَعْلَلُهُ لَا السَّالُلِمَ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ ، وَسَبَاً لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلَهِ ، وَدَلِيلاً عَلَى آلائهِ وَعَظَمَتهِ ١ . للْمَزيدِ مِنْ فَضْلَهِ ، وَدَلِيلاً عَلَى آلائهِ وَعَظَمَتهِ ، اللهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيِهِ بِالْمَاضِينَ ، عَبَادَ اللهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيِهِ بِالْمَاضِينَ ، لاَ يَعُودُ مَا قَدْ وَكَى مِنْهُ ، وَلا يَبْقَي سَرْمَداً مَا فِيهِ ، آخِرُ فَعَالِهِ كَأَوَّلَهِ ، مُتَشَابِهَةُ أُمُورُهُ ٢ ، مُتَظَاهِرَةٌ الْحَدُوكُم حَدُو الزاجِسِ الْعَلَامُهُ ، فَكَأَنَّكُم بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُم حَدُو الزاجِسِ إِعْلَامُهُ ، فَكَأَنَّكُم بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُم حَدُو الزاجِسِ بِشَوْلِهِ ٣ ، فَمَنْ شَعَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ تحيّر فِي الْفَلَكَاتِ ، وَمَدَّتُ بِهِ شَيَاطِينَهُ الظَّلُمَاتِ ، وَارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ ، وَمَدَّتُ بِهِ شَيَاطِينَهُ أَلْمُنَادُ عَلَيْهُ الْمُفَرِّطِينَ ، وَالْتَبَدُ مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الْمُفَرِّطِينَ . وَالْتَبَدُ مُالَةٍ ، فَالْجَنَّةُ عَايَةُ الْمُفَرِّطِينَ .

<sup>(</sup>۱) الذكر: القرآن المجيد: وجعل الحمد مفتاحه له لان اوله ( الحمد لله رب العالمين ) وحيث ان المراد بالحمد هنا الشكر فهو سبب للمزيد من فضله سبحائه لقوله تعالى ( لئن شكرتم لازيدنكم ) ، والآلاء: النعم واحدها الى بالقصر والفتح وقد تكسر الهمزة .

<sup>(</sup>٢) متشابهة اموره: اي يشبه بعضها بعضا وتروى « متسابقة » اي كأن كلا من حوادئه ونوازله يطلب النزول قبل الآخر .

<sup>(</sup>٣) الشول: النوق التي قــل لبنها ، وخــف ضرعها . والزاجــر السائق ، والمعنى ان سائق الشول يعسف بها ولا يرفق كمايرفق بالعشار

اَعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ التَّقُوْيِ دَارُ حِصْنِ عَزِيزٍ ، وَالْفُجُورَ دَارُ حِصْنِ عَزِيزٍ ، وَالْفُجُورَ دَارُ حِصْنِ ذَلِيلٍ ، لاَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ ، وَلاَ يُحْرِزُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ ، أَلاَ وَبِالتقُولِي تُقْطَعُ حُمَةُ الْخَطَايَا ١ ، وَبِالْيَقِينِ تُدْرَكُ الْغَايَةُ الْقُصْوَي .

عَبَادَ الله ، الله الله في أعز الأنفس عَلَيْكُمْ ، وأحبها إلَيْكُمْ فَإِنَّ الله قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وأَنَارَ طرُقَهُ ، فَشَقُوةٌ لَازِمَةٌ ، أَوْ سَعَادةٌ دَائِمَةٌ ، فَتَزَوَّدُوا في أَيامِ الْفَنَاءِ لِأَيَّامِ الْبَقاءِ ، فَقَدْ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ وأُمْرِتُمْ الفَّنَاءِ لِأَيَّامِ الْبَقاءِ ، فَقَدْ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ وأُمْرِتُمْ وُقُوفَ لا يَدُرُونَ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالْمَسِيرِ ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ بِالظَّعْنِ ، وَحُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسِيرِ ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ بِالظَّعْنِ ، وَحُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسِيرِ ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ بِالظَّعْنِ ، وَحُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسِيرِ ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ بِالظَّعْنِ ، وَحُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسِيرِ ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ بِاللَّانِ مَنْ خَلَقَ لِلآخِرَةِ ، وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّا بِللَّذُنْيَا مَنْ خُلِقَ لِلآخِرَةِ ، وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّا بِالذَّنِيلَ يُسْلَبُهُ ، وَتَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ ٢ .

عِبَادَ ٱللهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ ٱللهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَثْرَكُ ، وَلَا فِيمَا نَهْيِ عَنْهُ مِنَ ٱلشَّرِّ مَرْغَبٌ ، عِبَادَ ٱللهِ ، ٱحْذَرُوا

<sup>(</sup>١) الحمة : أبرة العقرب ، والسم ، والمراد سموم الخطايا .

<sup>(</sup>٢) التبعة واحدة التبعات وهي المظالم .

يَوْماً تُفْحَصُ فِيهِ ٱلْأَعْمَالُ ، وَيَكْثُرُ فِيهِ ٱلزِّلزَالُ ، وَيَكْثُرُ فِيهِ ٱلزِّلزَالُ ، وَيَكثُرُ فِيهِ ٱلزَّلزَالُ ، وَيَكْثُرُ فِيهِ ٱلزَّلْوَالُ ،

اَعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ ٧ ، وَحُفَّاظَ صِدْقِ يَحْفَظُونَ وَعُيُونَا مِنْ جَوَارِحِكُمْ ، وَحُفَّاظَ صِدْقِ يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُم ، وَعَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ ، لاَ تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَعَمَالَكُم ، وَعَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ ، لاَ تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ فَلْدَمَةُ لَيْل دَاجٍ ، وَلاَ يُكِنَّكُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ ، وَإِنَّ لَيْلُ مِنْ الْيَوْمِ قَرِيبٌ .

يَذْهَبُ الْيَوْمُ بِمَا فِيهِ ، وَيَجِيءُ الْغَدُ لاَحِقاً بِهِ ، فَكَأَنَّ كُلَّ امْرِيءٍ مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ ، وَمَخْطَّ حُفْرَتِهِ ، فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتِ وَحْدَةٍ ، وَمَنْزِلِ وَحْشَةٍ ، وَمَفْرَدِ غُرْبَةٍ ، وَكَأَنَّ الصَّيْحَةَ قَدْ أَتَتَكُمْ ، والساعَةَ وَمُفْرَدِ غُرْبَةٍ ، وَكَأَنَّ الصَّيْحَةَ قَدْ أَتَتَكُمْ ، والساعَة قَدْ غَشِيَتْكُمْ ، وَبَرَزْتُمْ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ . قَدْ زَاحَتْ عَنْكُمُ الْأَباطِيلُ ٣ . وَاضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْعِلَلُ ، وَاسْتَحَقَّتْ

<sup>(</sup>١) تفحص الاعمال: تكشف ، الزلزال: الاضطراب

<sup>(</sup>٢) الرصد: الرقيب ، والمراد بها الجوارح لانها تشهد على صاحبها بما عمله بها .

<sup>(</sup>٣) زاحت: انكشفت

بِكُمُ ٱلْحُقَائِقُ ، وَصَدَرَتْ بِكُمُ ٱلْأُمُورُ مَصَادِرَهَا ، فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ ، وَآمْتَبِرُوا بِالْغِيرِ ، وَآمْتَفِعُوا بِالنَّذُرِ

فسر ابن الأثير غريب هذه الخطبة في ( النهاية ) ج٢/٥١٠ مادة ( شول ) فقال : ومنه حديث علي : « فكأنكم والساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله » وفي مادة ( ربك ) ج٢/٢١ قال ومنه حديث علي : « تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات » .

وجاء في (غرر الحكم ) ص٩٧ فيا ورد من كلامه عليه السلام في حرف الألف بلفظ إنما قوله عليه السلام، إنما أنتم كركبوقوف لا يدرون متى بالسير بؤمرون » ورواية ( النهج ) « لا يدرون متى يؤمرون بالسير » .

### 107- فَعَنْ خُطُلْبَيْرُ لَهُ بَكُالِيْتِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

أَرْسَلُهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ ، وَطُولِ هَجْعَةً مِنَ ٱلْأُمَمِ وَٱنْتِقَاضِ مِنَ ٱلْمُبْرَمِ ١ ، فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِيقِ ٱلْأُمَمِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَٱلنُّورِ ٱلْمُقْتَدَى بِهِ ، ذٰلِكَ ٱلْقُرْآنُ وَالنُّورِ ٱلْمُقْتَدَى بِهِ ، ذٰلِكَ ٱلْقُرْآنُ وَالنَّورِ ٱلْمُقْتَدَى بِهِ ، ذٰلِكَ ٱلْقُرْآنُ وَالنَّورِ ٱلْمُقْتَدَى بِهِ ، ذٰلِكَ ٱلْقُرْآنُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ، أَلاَ إِنَّ فَاسَتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ، أَلاَ إِنَّ فَيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي ، وَٱلْحَدِيثَ عَنِ ٱلْمَاضِي ، وَدَواءَ وَلَاكُمْ ، وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ .

<sup>(</sup>١) الهجمة المرة من الهجوع وهو النوم ليلا ، والمراد به نوم الغفلة في ظلمات الجهل ، والمبرم: المفتول

( مِنْهَا ) فَعَنْدَ ذَلِكَ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَهِ إِلاَّ وَأَوْلَجُوا فِيهِ نِقْمَةً . فَيَوْمَئِذٍ لاَ يَبْقَى لَكُمْ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ ، وَلاَ فِي الْأَرْضِ نَاصِرٌ . لاَ يَبْقَى لَكُمْ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ ، وَلاَ فِي الْأَرْضِ نَاصِرٌ . أَصْفَيْتُمْ بِالْأَمْرِ غَيرَ أَهله ٢ ، وَأُورَذَتُمُوهُ غَيرَ مَورِدِهِ . وَسَيَنتَقِمُ اللهُ مِمَّنْ ظَلَمَ مَأْكَلاً بِمَأْكُل ، وَمَشرَبًا وَسَيَنتَقِمُ اللهُ مِمَّنْ ظَلَمَ مَأْكَلاً بِمَأْكُل ، وَمَشرَبًا بِمَشْرب ، مِنْ مَطَاعِم الْعَلْقَم وَمَشَارِبِ الصَّبْرِ وَالْمَقَرِ ، وَلَباسِ شَعَارِ الخوف وَدِثَارِ السَّيْفِ ٣ . وَإِنَّمَا هُمْ مَطَايَا الخَطِيئَاتِ ، وَزَوَامِلُ الآثَامِ ٤ . فَأَقْسِمِ ثُمَّ أَقْسِمُ ، وَزَوَامِلُ الآثَامِ ٤ . فَأَقْسِمِ ثُمَّ أَقْسِمُ ، لاَ لَتَظَيْمُ اللهُ النَّخَامَةُ ، ثُم لا لَتَنْخَمَنَّهَا أَمِيَّةُ مِنْ بَعْدِي كُمَا تُلْفَظُ النَّخَامَةُ ، ثُم لا لَتَنْخَمَنَّهَا أَمِيَّةُ مِنْ بَعْدِي كُمَا تُلْفَظُ النَّخَامَةُ ، ثُم لا لَتَنْخَمَنَّهَا وَلا تَتَطَعَّمُ بطَعْمِهَا أَبَداً مَا كَرَّ الْجَدِيدَانِ .

م يظهر أن هذه الخطبة هي التي مرت برقم (٨٦) و إنما أعادها الرضي رحمه الله هنا لاختلاف وجه الرواية ، والزيادة فيها ، وقد ذكرنا مصادرها هناك فراجع (٥) ، ونضيف الى ذلك أن ابن الأثير فسر غريب هـــذه الخطبة في

<sup>(</sup>١) الترحة: الحزن

<sup>(</sup>٢) أصفيتم : خصصتم ، وصفايا المغنم شيء يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه .

<sup>(</sup>٣) جعل شعارهم الخوف لانه باطن في القلوب ، ودثارهم السيف لانه ظاهر في البدن وتقدم معنى الشعار والدثار غير مرة .

<sup>(</sup>٤) الزوامل جمع زاملة وهي ما يحمل عليها المتاع من ألابل .

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الجزء ص ١٣٤٠

(النهاية) في مواضع منها مادة (عذر) قال في حديث عبلي (لم يبق لهم عاذر أي أثر (۱) وفي مادة (مقر) قال: المقر شيء يشبه الصبروليس به ومنه حديث علي «أمر من الصبر والمقر »(۲) ولاحظ نقصان كلمة (في الأرض) وزيادة كلمة «أمر من » لتعرف أنه أخذ ذلك عن غير (نهج البلاغة) وفي مادة (نخم) قال : النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ، ومن مخرج الخاء المعجمة ، ومنه حديث علي : (اقسم لتنخمنها الهية من بعدي كا تلفظ النخامة) (۳).

### ١٥٧- فَعَنْ خُطُلْبَيْلُهُ عَلَيْهُ لِلسِّنَا لِلْمِنْ

وَلَقَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدِي } مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدِي } مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَأَعْتَقْتُكُمْ مِنْ وِبَقِ ٱلذَّلِّ ، وَحَلَقِ ٱلضَّيْمِ شُكُواً مِنِّي لِلْبِرِّ ٱلْقَلِيلِ ، وَإِطْرَاقاً عَمَّا أَدْرَكَهُ ٱلْبُصَرُ وَشُهِدَهُ ٱلْبَدَنُ مِنَ ٱلْمُنْكُو ٱلْكَثِيرِ .

الكلام على هذا الفصل في كلمة الحتام.

<sup>(1) «</sup> النهاية في غريب الحديث » : ج ٣ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج ٤ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ج ٥ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) احطت بجهدي من ورائكم: اي حميتكم ، والربق جمع ربقة حبل يربط به البهم ، وحلق \_ بفتح الحاء ويجوز كسرها \_ جمع حلقة \_ بالتسكين \_ وهي الدرع ، والحديدة المستديرة ، استعارة لاحاطة البلاء , والضيم : الظلم ، والاطراق : الاغضاء

### ١٥٨- فَعَنْ خُلِلْةَ يُلْبُهُ عَلَيْهُ لِلسِّنَا لِلْمِنْ

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَحَكْمَةٌ ، وَرَضَاهُ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ ، يَقَضَى بِعِلْمٍ ، وَيَعْفُو بِحِلْمٍ ، ٱللَّهُم لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى مَا تَـأْخِذُ وَتُعْطِي ، وَعَلَى مَا تُعَافِي وَتَبْتَلِي حَمْداً يَكُونُ أَرْضَى ٱلْحَمْد لَكَ ، وَأَحَبُّ ٱلْحَمْد إِلَيْكَ ، وَأَفْضَلَ ٱلْحَمْد عَنْدَكَ . حَمْداً يَمْلاً مَا خَلَقْتَ ، وَيَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ . حَمْداً لاَ يُحْجَبُ عَنْكَ وَلاَ يَقْصُرُ دُونَكَ . حَمْداً لاَ يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ ، وَلاَ يَفْنَى مَدَدُهُ . فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتكَ ، إِلا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيٌّ قَيُّومٌ لاَ تَأْخُذُكَ سَنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ، لَمْ يَنْتَهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ ، وَلَمْ يُدْرِكْكَ بَصَرُ ، أَدْرَكْتَ ٱلْأَبْصَارَ ، وَأَحْصَيْتَ ٱلْأَعْمَالَ ، وَأَخَذْتَ بِالنُّواصِي وَٱلْأَقْدَام . وَمَا آلذي نَرَى منْ خَلْقَكَ وَنَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ وَنَصِفُهُ مِنْ عَظِيْمِ سُلْطَانِكَ ، وَمَا تَغَيَّبَ عَنَّا مَنْهُ ، وَقَصُرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ ، وَآنْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ ، وَحَالَتْ سَوَاتِرُ ٱلْغُيُوبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَعْظُمُ ،.

فَمَنْ فَرَّغُ قَلْبَهُ وَأَعْمَلَ فِكُرَهُ لِيَعْلَسِمَ كَيْفَ أَقَمْتَ عَرْشُكَ ، وَكَيْفَ عَلَقْتَ عَرْشُكَ ، وَكَيْفَ عَلَقْتَ فَرْأَتَ خَلْقَكَ ، وَكَيْفَ عَلَقْتَ فِي الْهَوَاءِ سَمُواتِكَ ، وكيف مَدُدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَسَاءِ فِي الْهَوَاءِ سَمُواتِكَ ، وكيف مَدُدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَسَاءِ أَرْضَكَ ٢ رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِيراً ، وَعَقْلُهُ مَبْهُوراً ، وَسَمْعُهُ وَاللها ، وَفَكْرُهُ حَاثِراً ٣ .

( مِنْهَا ) يَدَّعِي بِزَعْمِهِ ٤ أَنَّهُ يَرجُو الله . كَلْه وَ كُلُّ وَالْعُظِيمِ ، مَا بَالُهُ لاَ يَتَبَيَّنُ رَجَاوُهُ فِي عَمَلِهِ ؟ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاوُهُ فِي عَمَلِهِ . وَكُلُّ رَجَاءٍ إِلا رَجَاءَ اللهِ تَعَالَى فَإِنهُ مَدْخُولُهُ وَكُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقُ إِلاَ نَحُوفَ الله فَإِنهُ مَدْخُولُه وَكُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقُ إِلاَ نَحُوفَ الله فَإِنهُ مَعْلُولُ يَرْجُو الله فِي الْكَبِيرِ ، وَيَرْجُو الْعِبَادَ الله فِي الْكَبِيرِ ، وَيَرْجُو الْعِبَادَ فَمَا لاَ يُعْطِي الربَّ . فَمَا فِي الْعَبْدَ مَا لاَ يُعْطِي الربَّ . فَمَا فِي السَّغِيرِ ، فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لاَ يُعْطِي الربَّ . فَمَا

<sup>(</sup>١) ذرات : خلقت .

<sup>(</sup>٢) المور ـ بالفتح ـ الموج

<sup>(</sup>٣) المبهور: المنقطع نفسه من الاعياء ، وااواله: الحائر من الوله وهو ذهاب الشعور ، وتقدم معناه غير مرة .

<sup>(</sup>٤) الزعم - مثلثة العين - واكثر ما يكون فيما يشك فيه ولا يتحقق

<sup>(</sup>٥) المدخول: المعيب الناقص من الدخل ـ بالتحريك ـ العيب، والخوف المعلول: ما لم يثبت في النفس ولم يخالط القلب.

بَالُ ٱللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُقَصَّرُ بِهِ عَمَّا يُصْنَعُ لِعبَادِه ؟ أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً ؟ أَوْ تَكُونَ لاَ تَرَاهُ للرَّجَاءِ مَوْضِعاً ؟ وَكَذَٰلكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبيده أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لاَ يُعْطَى رَبُّهُ ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ ٱلْعَبَاد نَقْداً ، وَخَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِمْ ضِمَاراً وَوَعْداً . وَكَذَٰلِكَ مَنْ عَظُمَتِ ٱلدُّنْيَا فِي عَيْنِه ، وَكَبُرَ مَوْقَعُهَا فِي قَلْبِهِ آثَرَهَا عَلَى ٱللَّهِ تَعَالَىٰ فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَصَارَ عَبْداً لَهَا . وَلَقَدُ كَانَ فِي رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَ آله كَافِ لَكَ فِي ٱلْأُسْوَة ٢ ، وَدَليلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ ٱلدُّنْيَا وَعَيْبِهَا ، وَكَثْرَةٍ مَخَازِيهَا وَمَسَاوِيهَا ، إِذْ قُبِضَتْ عَنْه أَطْرَافُهَا ، وَوُطِّئَتْ لِغَيْرِهِ أَكْنَافُهَا ، وَفُطِمَ عَـنْ رَضَاعِهَا ، وَزُوِيَ عَنْ زَخَارِفِهَا . وَإِنْ شَئْتَ تُنَيَّتُ بِمُوسَى كلِيمِ ٱللهِ صَلَىَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ يَقُولُ « رَبِّ

<sup>(</sup>١١ الضماد - ككتاب - من الوعود ما كان مسوفا به .

<sup>(</sup>٢) الاسوة: القدوة .

<sup>(</sup>٣) الاكاف: الجوانب.

إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ فَقيرًا » وَٱللَّه مَا سَأَلَهُ إِلاَّ خُبْزاً يَأْكُلُهُ لأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ ٱلْأَرْضِ. وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ ٱلْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِيفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ ، لهُزَاله وَتَشَذُّب لَحْمه ٧. وَإِنْ شَئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوُدَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم صَاحِب ٱلْمَزَامِيرِ وَقَارِيءِ أَهْـلِ ٱلْجَنَّة ، فَلَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائفَ ٱلْخُوصِ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ لَجُلَسَانُه أَيُّكُمْ يَكْفيني بَيْعَهَا ، قُرْصَ ٱلشُّعير منْ تَمَنهَا . وَإِنْ شئتَ قُلْتُ في عِيسَي بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ ٱلْحَجَرَ ، وَيَلْبَسُ ٱلْخَشْنَ وَيَأْكُلُ ٱلْجَشْبَ ، وَكَانَ إِدَامُهُ ٱلْجُـوعَ ، وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ ٱلْقَمَرَ ، وَظِلاَلُهُ فِي ٱلشِّتَاءِ مَشَارِقَ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا٤ ، وَفَاكَهَتُهُ وَرَيْحَانُهُ مَا

<sup>(</sup>۱) القصص : ۲۶ .

<sup>(</sup>٢) الصفاق \_ ككتاب \_ جلد البطن كله . والتشذب : التفرق . وانهضام اللحم : تحلل الاجزاء وتفرقها واظن ان اللفظة « كادت » ولكن الرواية وردت كما في المتن .

<sup>(</sup>٣) السفائف ـ جمع سفيفة \_ وصف ، من سف الخوص اذا نسجه، اي منسوجات الخوص .

<sup>(</sup>٤) ظلاله ـ جمع ظل ـ بمعنى السكن والمأوى ومن كان كنه المشرق والمغرب فلاكن له .

ٱلْأَرْضُ للْبَهَائِم ،وَلمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتنُهُ ، وَلاَ وَلَدُّ يحَزُنُهُ ، وَلاَ مَالٌ يَلْفِتُهُ ، وَلاَ طَمَعٌ يُذَلُّهُ ، دَابَّتُهُ رِجْلاَهُ ، وَخَادِمُهُ يَدَاهُ . فَتَأْسَّ ١ بِنَبِيِّكَ ٱلْأَطْيَبِ الْأَطْهِرِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَإِنَّ فِيهِ أُسُوَةً لِمَنْ تَأَسَّى ، وَعَزَاءَ لَمَنْ تَعَزَّى ، وَأَحَبُّ ٱلْعَبَادِ إِلَى ٱللهِ ٱلْمُتَأَسِّي بِنَبِيِّهِ ، وَٱلْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ ، قَضَمَ ٱلْدُّنْيَا قَصْماً ٢ ، وَلَمْ يُعِرْهَا طَرْفًا ، أَهْضَمُ أَهْلِ ٱلدُّنْيَاكَشْحاً ٣، وَأَخْمَصُهُمْ مِنِ ٱلدُّنْيَا بَطْناً . عُرضَتْ عَلَيْهِ ٱلدُّنْيا فَأَبِّي أَنْ يَقْبَلَهَا . وَعَلَمَ أَنَّ ٱللَّهُ سُبْحَانَهُ أَبْغُضَ شَيْمًا فَأَبْغُضُهُ ، وَحَقَرَ شَيْئًا فَحَقَرَهُ ، وَصَغَّرَ شَيْئًا فَصَغَّرَهُ . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فينَا إِلاَّ حُبُّنَا مَا أَبْغَضَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْظيمُنَا مَا صَغَّرَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكَفَى بِهِ شِقَاقًا لِللَّهِ وَمُحَادَّةً عَنْ أَمْرٍ ٱللهِ ٤ . وَلَقَدْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ يَأْكُلُ عَلَى

<sup>(</sup>١) تاس: اي اقتد .

<sup>(</sup>٢) القضم الاكل بأطراف الاسنان .

<sup>(</sup>٣) أهضم من الهضم وهو خاو البطن من الطعام ، وكشحا مر معناه في الخطبة الشقشقية ، واخمصهم : اخلاهم .

<sup>(</sup>٤) المحادة : المخالفة في عناد

الْأَرْضِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةُ الْعَبْدِ ، وَيَخْصِفُ بِيدِهِ نَعْلَهُ ١ ، وَيَرْكَبُ الْحَمَارَ الْعَارِيَ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ . وَيَكُونُ السِّنْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ . وَيَكُونُ السِّنْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ . وَيَكُونُ السِّنْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيقُولُ يَا فُلاَنَةُ - لِإِحْدَى أَزُواجِهِ - فَيِّبِيهِ عَنِي فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ ، وَأَمَاتَ فَيْبِيهِ عَنِي الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ ، وَأَمَاتَ وَزَخَارِفَهَا مَنْ نَفْسِهِ ، وَأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ ، وَأَمَاتَ دَكُونُ مَنْ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ ، وَأَمَاتَ دَكُرُهَا مِنْ نَفْسِهِ ، وَأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ ، وَأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ ، وَلَكَيْلاَ يَتَخَدَهَا مَنْ النَّفْسِ ، وَالْشَخَصَةَا عَنِ يَرْجُو فِيهَا مُقَاماً ، فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ ، وَالشَخْصَةَا عَنِ يَرْجُو فِيهَا مُقَاماً ، فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ ، وَالشَخْصَةَا عَنِ يَرْجُو فِيهَا مُقَاماً ، فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ ، وَالْمَعْنَ شَيْقًا الْبَغَضَ شَيْقًا الْمُعْنَ الْبَعْضَ شَيْقًا الْبَعْضَ شَيْقًا الْمُغَضَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْنَ الْمَعْنَ الْبَعْضَ شَيْقًا الْمُغَضَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمَاتِ الْمُعْنَ الْمُ الْمُعْنَ الْمُعْنِ الْمُعْنَ الْمُ الْمُ الْمُعْنَ الْمُ الْمُعْنَ الْمُعْنِ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْلَى الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْمِلَ الْمُعْنَ الْمُعْنِ الْمُعْنِ

وَ لَقَدْ كَأَنَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا يَدُ ثُلُكَ عَلَى مَسَاوِي ٱلدُّ نَيَا وَعُيُوبِهَا . إِذْ تَجَاعَ فِيهَا مَعَ خَاصَّتِهِ ، وَزُويَتُ

<sup>(</sup>١) خصف النعل: خرزها

<sup>(</sup>٢) الزخارف جمع زخرف وهو الذهب

<sup>(</sup>٣) الرياش: اللباس الفاخر، او الزينة مطلقا في الاثاث واللباس

عَنْهُ زَخَارِ فَهَا مَعَ عَظِيمٍ زُلْفَتِهِ. فَلْيَنْظُرْ نَاظِرْ بَعَقْلِهِ أَكْرَمَ ٱللهُ مُحَمَّداً بذلك أمْ أهانه ؟ فَإِنْ قَالَ أَهَانَهُ فَقَدْ كَذَبَ وَٱلْعَظيمِ ، وَإِنْ قَالَ أَكْرَمَهُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهَاتَ عَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ ٱلدُّنيَا لَهُ وَزَوَاهَا عَنْ أَقْرَبِ ٱلنَّاسِ مِنْهُ . فَتَأْسَّى مُتَأْسِّ بنَبيِّهِ ، وَٱقْتَصَّ أَثَرَهُ ، وَوَلَــجَ مَوْلِجَهُ ، وَ إِلَّا فَلَا يَأْمَن ٱلْهَلَكَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ جَعَــلَ مُحَمَّدًا عَيْمُ اللَّهُ عَلَمًا لِلسَّاعَةِ وَمُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ ، وَمُنْذَرًا بِٱلْعُقُوبَةِ . خَرَجَ مِنَ ٱلدُّنْيَا خَمِيصاً ، وَوَرَدَ ٱلْآخِرَةَ سَلِيمًا . لَمْ ْ يَضَعُ عَجَرًا عَلَى تَحجَر تحتَّى مَضَى لِسَبِيلِه ، وَأَجَابَ دَاعِيَ رَبِّه . فَمَا أَعْظَمَ منَّةَ ٱلله عنْدَ نَا حينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا به سَلَفًا نَتَّبِعُهُ، وَقَائِدًا نَطَأُ عَقَبَهُ، وَٱللهِ لَكَمْدُ رَقَعْتُ مِدْرَعَتِي هَٰذِهِ حَتَّى ٱسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعَهَا ١. وَلَقَدْ قَالَ لِي قَائِلٌ أَلَا تَسْبُذُها ؟ فَقُلْتُ آغْرُبْ عَنِّي فَعِنْدَ ٱلصَّبَاحِ يَحْمَدُ ٱلْقَوْمُ ٱلسَّرَى؟

<sup>(</sup>١) المدرعة : الدراعة وهي ثوب من صوف .

<sup>(</sup>٢) اغرب عنى : ابعد عنى ، والسرى بضم السين : السير ليلا وعند الصباح . . . الخ . مثل يضرب لمن يتحمل المشقة رجاء الراحة ، وهو من الامثال التي تمثل بها امير المؤمنين عليه السلام .

من قوله عليه السلام: « ولقد كان في رسول الله ﷺ كاف لـــك في الاسوة » الى « عند الصباح يحمد القوم السرى » رواه الزمخشري في باب اليأس والقناعة من « ربيع الأبرار » باختلاف بعض الألفاظ.

### ١٥٩- فَعَنْ خُطُلْبَيْلُمُ كَالِمُ السِّنَا لِإِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

بَعَثَهُ بِالنُّورِ ٱلْمُضِيءِ وَٱلْبُرْهَانِ ٱلْجَلِّي ، وَٱلْمِنْهَاجِ ٱلْبَادِي الْمَادِي . أُسْرَتُهُ لَا خَيْرُ أُسْرَة ، وَشَجَرَتُهُ عَيْرُ شَجَرَة أُسْرَة ، وَشَجَرَتُهُ عَيْرُ شَجَرَة أُسْرَة ، وَشَجَرَتُهُ مَعْتَدلَة وَثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَة وَثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَة مُوْمَارُهَا مُتَهَدِّلَة مُوْمَارُهَا مُعَتَدلَة وَثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَة مَوْمَارُهَا مُتَهَدِّلَة مَوْمَارُهُ وَآمَتَد مَوْلِكُهُ بِطَيْبَة كَافِية ، عَلَا بِهَا ذِكْرُهُ وَآمَتَد بَهُ مَوْلَة مَافِية ، وَمَوْعِظَة شَافِية ، وَمَوْعَظَة شَافِية ، وَمَوْعِظَة شَافِية ، وَمَوْعِظَة شَافِية ، وَمَوْعِظَة شَافِية ، وَمَوْعِظَة سَافِية ، وَمَوْعَظَة سَافِية ، وَمَوْعِهُ مُولَة ، أَنْ اللّهُ مُعْمُولَة ، أَنْ اللّهُ مُعْمُولَة ، أَنْ اللّهُ مُعْمُولَة ، أَنْ اللّهُ مُعْمُولَة ، أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمُولَة ، أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقِية ، أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البادي: الظاهر.

<sup>(</sup>٢) اسرته: أهل بيته

<sup>(</sup>٣) معتدلة : غير معوجة ، ومتهدلة : سهلة التناول .

<sup>(</sup>٤) طيبة وطابة اسم من اسماء المدينة المنورة سماها بدلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسماها يزيد بن معاوية خبيثة وسماها مسرف بن عقبة نتنة مراغمة لقوله صلى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>٥) متلافية لما فسد من الشرائع قبل الاسلام .

وَقَمَعَ بِهِ ٱلْبِدَعَ ٱلْمَدْخُولَةَ ، وَبَيَّنَ بِهِ ٱلْأَحْكَامَ الْمَفْصُولَةَ ١ فَمَنْ يَتَبِعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلاَمِ دِيناً تَتَحَقَّقُ الْمَفْصُولَةَ ١ . فَمَنْ يَتَبِعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلاَمِ دِيناً تَتَحَقَّقُ شِقْوَتُهُ ، وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ ٢ ، وَيَكُونُ مَلَّهُ إِلَى ٱلْحُزْنِ ٱلطَّويلِ ، وَٱلْعَذَابِ ٱلْوَبِيلِ . وَٱتَوَكَّلُ مَلَّهُ إِلَى ٱلْحُزْنِ ٱلطَّويلِ ، وَٱلْعَذَابِ ٱلْوَبِيلِ . وَٱتَوَكَّلُ مَلَّهُ إِلَى ٱللهِ تُوكَّلُ ٱلْإِنَابَةِ إِلَيْهِ ، وَٱسْتَرْشِدُهُ ٱلسَّبِيلَ ٱلْمُؤَدِّي عَلَى اللهِ تَوكُلُ ٱلْإِنَابَةِ إِلَيْهِ ، وَأَسْتَرْشِدُهُ ٱلسَّبِيلَ ٱلْمُؤَدِّي إِلَى جَنَّتِهِ ، ٱلْقَاصِدَةَ إِلَى مَحَلِّ رَغْبَتِهِ .

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ فَإِنَّهَا النَّجَاةُ عَداً ، وَالْمَنْجَاةُ أَبَداً ، رَهَّبَ فَأَبْلُغَ ، وَرَقَالَهَا وَانْتِقَالَهَا ، وَوَصَفَ لَكُمُ الدَّنْيَا وَانْقِطَاعَهَا ؛ وَزَوَالَهَا وَانْتِقَالَهَا ، فَوَصَفَ لَكُمُ الدَّنْيَا وَانْقِطَاعَهَا ؛ وَزَوَالَهَا وَانْتِقَالَهَا ، فَأَعْرِضُوا عَمَّا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةٍ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا ، فَأَعْرِضُوا عَمَّا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةٍ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا ، أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اللهِ ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ رِضُوانِ اللهِ ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ رِضُوانِ اللهِ ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ رِضُوانِ اللهِ ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ رَضُوانِ اللهِ ، وَأَبْعَدُهَا مَنْ رَضُوانِ اللهِ ، فَغُضُوا عَنْكُمْ - عِبَادَ اللهِ - غُمُومَهَا وَأَشْغَالَهَا لِمَا قَدْ أَيْقُوا عَنْكُمْ - عِبَادَ اللهِ - غُمُومَهَا وَأَشْغَالَهَا ، فَآحُذَرُوهَا أَيْقَانُهُ ، وَتَصَرُّفِ حَالاَتِهَا ، فَآحُذَرُوهَا أَيْقَانُهُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا ، وَتَصَرُّفِ حَالاَتِهَا ، فَآحُذَرُوهَا أَيْقَانُهُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا ، وَتَصَرُّفِ حَالاَتِهَا ، فَآحُذُرُوهَا أَيْقَانَهُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا ، وَتَصَرُّفِ حَالاَتِهَا ، فَآحُدُوهَا مَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمْ الْوَلِهُا ، وَتَصَرُّفِ حَالاَتِهَا ، فَآحُدُوهَا مُنْ فَرَاقِهَا ، وَتَصَرُّفِ حَالاَتِهَا ، فَآحُدُوهَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ الْعُهُمُ الْعَلْهُا لَقَالَهُ الْعَلَمُ الْعُلِهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُهُا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) المفصولة : ما فصله وبينه من أحكام دينه .

<sup>(</sup>٢) الكبوة: السقطة

<sup>(</sup>٣) أسبغ أي أحاط بجميع وجوه الترغيب

حَذَرَ ٱلشَّفِيقِ ٱلنَّاصِحِ ١ ، وَٱلْمُجِدِّ ٱلْكَادِحِ ، وَٱعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ ٱلْقُرُونِ قَبْلَكُمْ قَدْ تَزَايلَتْ أَبْصَارُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ ، وَذَهَبَ أَوْصَالُهُمْ ٤ ، وَزَالَتْ أَبْصَارُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ ، وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَعَيْمُهُمْ ، فَبُدِّلُوا شَرَفُهُمْ وَنَعِيمُهُمْ ، فَبُدِّلُوا بِقُرْبِ ٱلْأَوْلَادِ فَقْدَهَا ، وَبِصُحْبَةِ ٱلْأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا ، بِقُرْبِ ٱلْأَوْلَةِ فَقَدَهَا ، وَبِصَحْبَةِ ٱلْأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا ، لِيَتَفَادُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ ، وَلا يَعْفَيهِ ، وَلاَ يَتَخَاوَرُونَ ، وَلاَ مَنْ الْمُعْرَونَ ، وَلاَعْمِ يَعْقَلِهِ ، فَإِنَّ ٱلْأَمْرَ وَاضِحٌ ، وَالْطِرِيقَ جَدُدُ ، وَٱلسِيلَ قَصْدُ ٢ .

#### ١٦٠ - قَ تَكُلافِيْلِ الْمُعَلِيْنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به ? فقال :

يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ إِنكَ لَقَلِقُ ٱلوَضِينِ ٣ تُرْسِلُ فِي غَيرِ

<sup>(</sup>١) الشفيق : الخائف . والناصح : الخالص . والمجد : المجتهد . والكادح : المبالغ في سعيه

<sup>(</sup>٢) تزايلت : تفرقت . والاوصال : المفاصل او مجتمع العظام (٣) الوضين تقدم معناه في ص ٢٠٩ من هــذا الجــزء ، والســدد : الاســتقامة أي يتكلم في غير صواب .

سَدَد ، وَلَكَ بَعْدُ ذَمَامَةُ الصِّهْ وَحَقُّ الْمَسْأَلَة ١ ، وَقَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ . أَمَّا الْإِسْتَبْدَادُ عَلَيْنَا بِهِلْدَا الْمُقَامِ وَنَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً ، وَالْأَشَدُّونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ وَلَا غَوْسُ وَآلِهِ نَوْطًا ٢ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثْرَةُ شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ وَآلِهِ نَوْطًا ٢ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةُ شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْم ، وَسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ ، ٣ وَالْحَكَمُ ، اللهُ وَالْمَعُودُ إِلَيْهِ الْقِيامَةُ ( وَدَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيْحَ فِي اللهُ وَالْمُعُودُ إِلَيْهِ الْقَيامَةُ ( وَدَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيْحَ فِي حَجَرَاتِهِ ٤ ) وَهَلُمَّ الْخَطْبَ فِي آبْنِ أَبِي سُفْيَانَ ٥ ، وَلاَ غَرْوَ وَاللهِ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهُ رُبَعْدَ إِبْكَائِهِ ، وَلاَ غَرْوَ وَاللهِ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهُ رُبَعْدَ إِبْكَائِهِ ، وَلاَ غَرْوَ وَاللهِ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهُ رُبَعْدَ إِبْكَائِهِ ، وَلاَ غَرْوَ وَاللهِ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهُ رَبَعْدَ إِبْكَائِهِ ، وَلاَ غَرْوَ وَاللهِ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهُ رُبُولَ بَعْدَ إِبْكَائِهِ ، وَلاَ غَرُو وَاللهِ وَاللهِ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهُ رُبُولُولُهُ الْمُعَلِيْ ، وَلاَ غَرْوَ وَاللهِ

<sup>(</sup>١) الذمامة والذمام \_ بكسر الذال \_: الحرمة

<sup>(</sup>٢) النوط: التعلق والالتصاق.

<sup>(</sup>٣) الاثرة \_ بفتحتين \_ : الاستبداد . وشحت : بخلت ، وسخت هنا أعرضت .

<sup>(</sup>٤) صيح بالبناء للمفعول اي صاحوا ، والحجرات جمع حجرة ـ بالفتح الناحية ، والبيت الذي تمثل أمير المؤمنين عليه السلام في صدره لامريء القيس بن حجر الكندي وعجزه ( وهات حديثا ما حديث الرواحل ، نزل في جواد خالد بن سدوس النبهاني فأغارت علايه بنو جذيلة فنهبوا أبله فتبعهم خالد على رواحل أمرىء القيس وقال لهم : أغرتم على ابل جادي ، فقالوا : ما هو لك بجار فقال : بلى والله وهذه رواحله ، فانزلوه عنها ، وذهبوا بالجميع فقال أمرؤ القيس هذا البيت في مطلع أبيات أخرى .

<sup>(</sup>٥) أي دع عنك ما مضى وهلمما نحن فيه الان من ألمر معاوية، والخطب الحادث الجديد .

فَيَا لَهُ خَطْباً ، يَسْتَفْرِغُ ٱلْعَجَبَ ، وَيُكْثِرُ ٱلْأُودَ ١ ، وَاللهِ مَنْ مِصْبَاحِهِ ، وَسَدَّ فَوَّارِهِ مَنْ يَنْبُوعِهِ ٢ ، وَجَدَّوُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ شِرْباً وَبِيئاً ٣ . مِنْ يَنْبُوعِهِ ٢ ، وَجَدَّوُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ شِرْباً وَبِيئاً ٣ . فَإِنْ تَرْتَفِيهِ عَنَّا وَعَنْهُمْ مِحَنُ ٱلْبَلُوى أَحْمِلْهُمْ مِنَ فَإِنْ تَكُن ٱلْأَخْرِى ﴿ فَلاَ تَذْهَبِ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ ، وَإِنْ تَكُن ٱلْأَخْرِى ﴿ فَلاَ تَذْهَبِ لَنَهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٤ وَفَسُلُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٤٤ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٤٤ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٤٤

رواه قبل الشريف الرضي الصدوق في كتابيه ( الأمالي ) ص ٣٦٨ في المجلس التاسع والثانين ، وفي ( العلل ) في الباب ١١٩ في العلة التي من أجلها توك الناس علياً رواه في الكتابين عن أبي أحمد العسكري كما رواه الطبري في ( المسترشد ) ص ٢٤ ، والمفيد في ( الإرشاد ) ص ٢٧ ، وفي ( المسترشد ) و ( الارشاد ) أن السائل ابن دودان وأنه استفهم عن ذلك بهذا اللفظ: « وأنتم الأعلون نسباً والاشدون نوطاً برسول الشيئياتين وفهما للكتاب ، وجواب أمير المؤمنين المروي في ( النهج ) أن السؤال يقتضي أن يكون كذلك .

وقال ابن أبي الحديد : « سألت يحيى بن محمد العلوي نقيب البصرة وقت قراءتي عليه هذا الكلام ، وكان رحمه الله على ما يذهب اليه من مذهب

<sup>(</sup>١) لا غرو: لا عجب ، ويستفرغ العجب: يستنفذه ويفنيه ، والاود الاعوجاج .

<sup>(</sup>٢) الفوار من الينبوع: الثقب الذي يفور منه الماء بشدة .

<sup>(</sup>٣) جدحوا: مزجوا ، وبيئا أي ذا وباء ، وهو المرض .

<sup>(3)</sup> محض الحق : خالصة ، وان تكن الاخرى ان مت أو قتلت والفئة على ما هي عليه فلا تمت اسفا عليهم . والآية في سورة فاطر برقم  $\Lambda$ 

العلوية منصفًا ، وافر ألعقل ، فقلت له : من يعني عليه السلام بقوله : شحت عليها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخرين ؟ ومن القوم الذين عنـــاهم الاسدي بقوله : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به ؟ وهلالمراد يوم السقيفة أو يوم الشورى ؟ فقال : يوم السقيفة ، فقلت : إرب نفسي لا تسامحني أن أنسب إلى الصحابة عصيان رسول الله ﷺ ودفع النص ، فقال : وأنا فلا تسامحني نفسي أبداً أن أنسب الرسول ﷺ إلى إعمسال أمر الإمامة وأن يترك الناس فوضى سدى مهملين ، وقد كان لًا يغيب عن المدينـــة إلا ويؤمتر عليها وهو حي ليس ببعيد عنها فكيف لا يؤمتر وهو ميت لا يقدر على استدراك ما يحدث ، ثم قال : ليس يشك أحد من الناس أن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ كَامِلُ العَقَلُ ، أما المسلمون فاعتقادهم فيه معلوم ، وأمـــا اليهود وَالْنَصَارِي وَالْفُلَاسُفَةُ فَيْزَعُمُونَ أَنَّهُ حَكَيْمٌ تَامُ الْحَكَمَةُ ، سَدِيدُ الرأي ، أقام ملة ، وشرّع شريعة ، فاستجدّ ملكاً عظيماً بعقله وتدبيره ، وهذا الرجل العاقل الكامل ، يعرف طباع العرب وغرائزهم ، وطلبهم بالثارات والذحول ولو بعد الازمان المتطاولة، ويقتل الرجل من القبيلة رجلًا من بيت آخر فلايزال أهل ذلك المقتول وأقاربه يتطلبون القاتل ليقتلوه حتى يدركوا ثأرهم منه فان لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحداً أو جماعة من تلك القبيلة بــــه ، وإن لم يكونوا رهطه الأدنين ، والإسلام لم يحل من طبعهم ، ولا غير هــذه السجية المركوزة في أخلاقهم ، والغرائز بجالها فكيف يتوهم لبيب أن هــذا العاقل الكامل وتر العرب وعلى الخصوص قريشاً وساعده على سفك الدماء وازهـاق الأنفس ،وتقلد الضغائن ابن عمه الادنى وصهره وهو يعلم أنه سيموت كما مات الناس ويتركه بعده وعنده ابنته ، وله منها ابنان يجريان عنده بجرى ابنينمن ظهره حنواً عليهما ، ومحبة لهما ويعدل عنه ، ولا ينص عليه ، ولا يستخلفه فيْحقن دمه ودم أهله باستخلافه ؟ ألا يعلم هذا العاقل الكامل أنه إذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعية فقد عرض دماءهم للاراقة بمده بل يكون

عليه السلام هو الذي قتلهم ، وأشاط بدمائهم لأنهم لا يعتصمون بعده بأمر يحميهم ، وإنما يكونون مضغة للآكل ، وفريسة للمفترس ، يتخطفهم النساس وتبلغ فيهم الأغراض ، فأما إذا جعل السلطان فيهم والأمر اليهم يكون قد عصمهم ، وحقن دمائهم بالرئاسة التي يعولون بها ، ويرتدع الناس عنهم لأجلها ومثل هذا معلوم بالتجربة ؟ ألا ترى أن ملك بغداد أو غيرها من البلاد لو قتل الناس ، ووترهم ، وأبقى في نفوسهم الأحقاد العظيمة عليه ثم أهمل ولد. وذريته من بعده وفسح للناس أن يقيموا ملكاً من عرضهم وواحسداً منهم وجعل بنيه سوقة كبعض العامة لكان بنوه بعدده قليلا بقاؤهم ، سريما هلاكهم ، ولوثب عليهم الناس ذوو الأحقاد والترات من كل جهـــة يقتلونهم ويشردونهم كل مشرد ؟ ولو أنه عين ولداً من أولاده للملك ، وقام خواصــه وخدمه وخوله بأمره بعده لحقنت دماء أهل بيته ولم تطل يد أحد من الناس عليهم لناموس الملك ، وأبهة السلطنة ، وقوة الرئاسة ، وحرمة الامـارة ، أفترى ذهب عن رسول الله عَلَيْقِ هذا المعنى ؟ أم أحب أن تستأصل ذريتـــه وأهله من بعده ؟ وأين موضع الشفقة على فاطمة العزيزة عنده ، الحبيبة إلى قلبه ؟ أتقول : إنه أحب أنَّ يجعلها كواحدة منفقراء المدينة تتكفف الناس؟ وأن يجعل علياً المكرم المعظم عنده الذي كانت حاله معلومة ممــه كأبي هريرة الدوسي ، وأنس بن مالك الأنصاري يحكم الامراء في دمــه وعرضه ونفسه وولده ، فلا يستطيع الامتناع وعلى رأسه مائة ألف سيف مسلول ، تتلظى أكباد أصحابها عليه ، ويودوا أن يشربوا دمه بأفواههم ، ويأكلوا لحمه بأسنانهم ،قدقتل أبناءهم واخوانهم وآبائهم وأعهامهم والعهد لم يطل، والقروح لم تنقرف ، والجروح لم تندمل ؟ فقلت له : لقد أحسنت فيما قلت إلا أن لفظه عليه السلام يدل على أنه لم يكن نص عليه ، ألا تراه يقول : ونحن الأعلون نسبًا ، والأشدون بالرسول نوطأ فجعل الاحتجاج بالنسب وشــدة القرب ، فلو كان عليه نص لقال : عوض ذلك وأنا المنصوص علي ، المخطوب باسمي ؟

فقال رحمه الله : إنما أتاه من حيث يعلم لا منحيث يجهل ، ألا ترى أنه سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به ، فهو إنما سأل عن دفعهم عنه وهم أحق به من جهة اللحمة والعترة ، ولم يكسن الاسسدي يتصور النص ولا يعتقده ، ولا يخطر بباله ، لأنه لو كان هذا في نفسه لقال له : لم دفعك الناس عن هذا المقام وقد نص عليك رسول الله ﷺ ? ولم يقل هذا و إنمــا قال له كلامًا عامًا لبني هاشم كافة كيف دفعكم قومكم عن هذا؛ وأنتمأحق به ؟ أي باعتبار الهاشمية والقربى ، فأجابه بجواب أعاد قبله الممنى الذي تعلق بـــه اللَّاسْدِي بعينه تمهيداً للجواب ، فقال إنما فعلوا ذلك مع أنسًا أقرب إلىرسول الله ﷺ من غيرنا لأنهم استأثروا علينا ، ولو قال له : أنا المنصوص علي ، والخطوب باسمي في حياة رسول الله ﷺ لما كان قد أجابه ، لأنه ما سأله هِلِ: أنت منصوص عليك أم لا ؟ وهل نص رسول الله ﷺ بالخلافة على أحد أم لا ؟ وإنما قال له : لم دفعكم قومكم عن هذا الامر وأنــــتم أقرب الى ينبوعه ومعدنه منهم? فأجابه جواباً ينطبق على السؤالويلائمه وأيضاً فلو أخذ يصرح له بالنص ، ويعرفه تفاصيل باطن الامر لنفر عنه واتهمه ، ولم يقبل قوله ، ولم ينحذب الى تصديقه ، فكان أولى الامور في حكم السياســـة ، وتدبير الناس ، أن يجيب بما لا نفرة منه ، ولا مطمن عليه فيه »(١).

أما المصاهرة التي أشار اليها أمير المؤمنين عليه السلام فقد قال بعض الشارحين: أن زينب بنت جحش زوجة النبي والله كانت أسدية وقال الشيخ سعيد بن هبة الله المعروف بالقطب الراوندي في (شرح نهج البلاغة): كان أمير المؤمنين عليه السلام قد تزوج في بني أسد، وأنكر ابن أبي الحديد ذلك وقال: لم يصب أي الراوندي – فان علياً عليه السلام لم يتزوج في بني أسد البتة، ثم عدد أولاده عليه السلام وامهاتهم، ثم قال بعد ذلك:

<sup>(</sup>١) شرح نهيج البلاغة م ٢ ص ٤٧٧ .

وليس فيهم أحدد من أسدية ، ولا بلغنا أنه تزوج في بني أسد ولم يولد له ولكن الراوندي يقول ما يخطر له ولا يحقق (١) ، وردّ الشيخ ميثم البحراني على ابن أبي الحديد بقوله : نقل القطب الراوندي أن علياً عليه السلام كان متزوجاً من بني أسد وأنكره ابن أبي الحديد معتمداً على أنه لم يبلغنا ذلك والانكار لا معنى له إذ ليس كل ما لم يبلغنا من حالهم لا يكون حقاً ويلزم أن لا يصل إلى غيرنا(٢).

### ١٦١ - فَعَنْ خُطِلْبَيْلُ بُرَابُ عَلَيْبُولُ لِيَّنَا لِآلِيَ الْمِنْ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد م ٢: ص ٧٥٠٠

<sup>(</sup>٢) سُرح نهج البلاغة لابن ميثم ج ٣ ص ٢٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) المهآد \_ هنا \_ : الارض ، وأصله الفراش ، والوهاد جمع وهدة وهي المكان المطمئن ، ومسبلها : مجرى السيل فيها ، والنجاد جمع نجدة ، ومخصبها : مروضها وجاعلها ذوات خصب .

<sup>(}</sup> الابالة \_ هنا \_ النمبيز الفصل .

بِحَتَّى ، الظَّاهِ لَا يُقَالُ مِمَّا ، وَالْبَاطِنُ لَا يُقَالُ فِيمَا ، لَا شَبَحُ فَيُتَقَصَّى ٢ ، وَلَا مَحْجُوبُ فَيُحُوب ، فَيُحُوب ، فَيَحُوب ، فَيَحُد عَنْهَا لَمْ يَقُرُب مِن الْأَشْيَاءِ بِالْتِصَاقِ ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا بِافْتِرَاق ٢ ، لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحْظَة ، وَلاَ انْبِسَاطُ وَلاَ كُرُورُ لَفْظَة ، وَلاَ ازْدِلاَفُ رَبُوة ٤ ، وَلاَ انْبِسَاطُ خُطُوة في لَيْل دَّاجِ ه ، وَلاَ غَسَق سَاجِ ، يَتَفَيَّا عَلَيْهِ فَطُوة في لَيْل دَّاج ه ، وَلاَ غَسَق سَاج ، يَتَفَيَّا عَلَيْهِ وَلَا النَّمْسُ ذَاتُ النَّورِ في الْأَفُولِ وَلَا النَّورِ في الْأَفُولِ وَالْكُرُورِ ٧ ، وَتَقَلَّب الْأَزْمنَة وَالدُّهُورِ . مِنْ إِقْبَالِ لَيْل مُقْبِلٍ ، وَإِدْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ . قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَمُدَّةٍ ٨ ، مُقْبِلٍ ، وَإِدْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ . قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَمُدَّةٍ ٨ ،

<sup>(</sup>١) اي ظاهر بآثار قدرته ولا يقال من اي شيء ظهر

<sup>(</sup>٢) اي ليس بجسم فيتقصى اي يطلب اقصاه ، ويحوى يستولى عليه الحجاب لان الحجاب من لوازم الاجسام التي تنزه قدسه عنها .

<sup>(</sup>٣) لان هذا من خصائص الاجسام

<sup>(</sup>٤) شخوص لحظة : اي امتداد بصر ، وكرور اللفظة ترديدها ، وازدلاف الربوة تقربها من النظر وظهورها له لانه يقع عليها قبل المنخفضات.

<sup>(</sup>٥) انبساط الخطوة : مقدارها ، والداج : المظلم ، والغسيق : الليل، وساج : ساكن

<sup>(</sup>٦) يتفيأ عليه أي يتقلب ذاهبا وجائيا في حالتي أخذه في الضوء الى التبدر ، وأخذه في النقص الى المحاق .

<sup>(</sup>٧) المراد بالافول والكرور: الغروب والشروق

<sup>(</sup>٨) خبر عن ضمير الذات المقدسة اي هو سبحانه موجود قبل كلل غاية ومدة الخ .

وَكُلِّ إِحْصَاءِ وَعِدَّة . تَعَالَى عَمَّا يَنْحَلُهُ ١ ٱلْمُحَدِّدُونَ مِنْ صِفَاتِ ٱلْأَقْطَارِ ، وَتَأَثُّلِ ٱلْمَسَاكِنِ ٢ ، وَنِهَايَاتِ ٱلْأَقْطَارِ ، وَتَأَثُّلِ ٱلْمَسَاكِنِ ٢ ، وَإِلَى غَيْرِهِ وَتَمَكُّنَ ٱلْأَمَاكِنِ . فَالْحَدُّ لِخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ ، وَإِلَى غَيْرِهِ مَنْسُوبٌ . لَمْ يَخْلُقِ ٱلْأَشْيَاءَ مِنْ أَصُولِ أَزَلِيَّة ، وَلاَ مَنْسُوبٌ . لَمْ يَخْلُقِ ٱلْأَشْيَاءَ مِنْ أَصُولِ أَزَلِيَّة ، وَلاَ أَوَائِلَ أَبِدِيَّة ، بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامً حَدَّهُ ، وَصَوَّرَ مَا صَوَّرَ فَأَدُسُ لَشَيْءٍ مِنْهُ ٱمْتِنَاعُ ٣ ، مَا صَوَّرَ فَأَدُّ بِطَاعَة شَيْءٍ ٱنْتِفَاعُ . عِلْمُهُ بِالأَمْواتِ ٱلْمَاضِينَ وَلاَ لَهُ بِطَاعَة شَيْءٍ ٱلْبَاقِينَ ، وَعَلْمُهُ بِالْأَمُواتِ ٱلْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِمَا فِي ٱللَّمُواتِ ٱلسَّمُواتِ كَعِلْمِهِ بِمَا فِي ٱللَّمُواتِ ٱلسَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُولَةِ وَاللَّهُ لَيْ كَعِلْمِهِ بِمَا فِي ٱلْأَرْضِينَ ٱلسَّفُلَى .

( مِنْهَا ) أَيُّهَا ٱلْمَخْلُوقُ ٱلسَّوِيُّ ، وَٱلْمُنْشَأُ ٱلْمَرْعِيُّ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَسْتَارِ . بُدِئْتَ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَسْتَارِ . بُدِئْتَ مِنْ سُلاَلَةْ مِنْ طِينٍ ٤ ، وَوُضِعْتَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ، إِلَى

<sup>(1)</sup> نحله اي اعطاه هذه الصفات ونسبها اليه ، وهي تحديده بالاقدار جمع قدر ، ـ بتسكين الدال ـ وهو حال الشيء من الطول والعرض ، والصغر والكبر ، والاقطار جمع قطر وهو البعد .

<sup>(</sup>٢) التأثل: التاصل ، يقال بيت أثيل ومجد أثيل أي أصيل قديم .

<sup>(</sup>٣) اي لا يمنع عليه ممكن . فمتى أراد ايجاد شيء اوجده .

<sup>(</sup>٤) السوي : التام الخلقة ، والمرعي : المحفوظ ، والسلالة من الشيء ما انسل وظلمات الارحام ومضاعفات الاستار مستقر النطفة والرحم

قَدَر مَعْلُوم ، وَأَجَل مَقْسُوم . تَمُورُ فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنيْناً لاَ تَحْيِرُ دُعَاءً وَلاَ تَسْمَعُ نِدَاءً ١ . ثُمَّ أُخْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَارِ لَمْ تَشْهَدْهَا ، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَلَ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَارِ لَمْ تَشْهَدْهَا ، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَلَ مَنَافِعِهَا . فَمَنْ هَدَاكَ لِآجْتِرَارِ ٱلْغِنْبَاءِ مِنْ ثَدْي أُمِّكَ ٢ ، مَنَافعِها . فَمَنْ هَدَاكَ لِآجْتِرَارِ ٱلْغِنْبَاءِ مِنْ ثَدْي أُمِّكَ ٢ ، وَعَرَّفَكَ عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَإِرَادَتِكَ . هَيْهَاتَ ، وَعَرَّفَكَ عَنْدَ ٱلْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلْبِكَ وَإِرَادَتِكَ . هَيْهَاتَ ، إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتٍ ذِي ٱلْهَيْئَةِ وَٱلْأَدُواتِ فَهُو عَنْ إِنَّا مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتٍ ذِي ٱلْهَيْئَةِ وَٱلْأَدُواتِ فَهُو عَنْ صِفَاتٍ خَالِقِهِ أَعْجَزُ ، وَمِنْ تَنَاوُلِهِ بِحُدُودِ ٱلْمَخْلُوقِينَ أَبْعَدُ .

هذه الخطبة روى بعضها أبو نعيم في (حلية الاولياء) ج١ ص٧٧ ورواها الواسطي في (عيون الحكم والمواعظ) إلى قوله عليه السلام «كعلمه بما في الارض السفلى »(٣) وروى منها الزنخسري في الجزء الاول من (ربيع الابرار) في باب الملائكة (مخطوطة مكتبة الاوقاف ببغداد) من قوله عليه السلام: «تمور في بطن المك جنيناً » الى قوله عليه السلام: «مواضع طلبك » وفي رواية الزمخشري «وحر"ك عند الحاجة »مكان «وعرفك عند الحاجة ».

<sup>(</sup>١) تمور: تتحرك ، ولا تحير من قولهم ما أحار جوابا اي لم يستطع.

<sup>(</sup>٢) الاجترار: الامتصاص.

<sup>(</sup>٣) انظر ( بحار الانوار ) ج: ٧٧ ص: ٣٠٦

#### ١٦٢ - كَانْتُكَلَّا لِلْهُ عَلَيْهِ لِلْمُعَالِيَةِ لِلْمُعَالِيَةِ لِلْمُعَالِيَةِ لِلْمُعَالِيَةِ لِلْمُعَالِمِ لِلْمُعَالِينِ الْمُعْلِمِينَ الْمِعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ

لما اجتمع الناس عليه وشكوا ما نقموه (''على عثمان وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهم ، فدخل عليه فقال :

<sup>(</sup>۱) نقموا عليه ـ بفتح القاف وكسرها ـ : عتبوا ، والعتبى : الرضا اي طلبوا منه ما يرضيهم عنـه .

<sup>(</sup>٢) استفسروني جعلوني سفيرا أي وسيطا بينهم وبينك

<sup>(</sup>٣) الوشيجة في الاصل عروق الشجر ثم استعملت في اشتباك القرابة

وَٱللَّهُ مَا تُبَطُّرُ مِنْ عَمِّي ، وَلاَ تُعَلَّمُ مِنْ جَهْلِ ، وَإِنَّ ٱلطَّرُقَ لَوَاضِحَةٌ ، وَإِنَّ أَعْلاَمَ ٱلدِّينِ لَقَائِمَةٌ . فَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عبَاد ٱلله عنْدَ ٱلله إِمامٌ عادلٌ هُدي وَهدي ، فَأَقَامَ سُنَّةً مَعْلُومَةً ، وَأَمَاتَ بِدْعَةً مَجْهُولَةً . وَإِنَّ ٱلسَّنَنَ لَنَيِّرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ . وَإِنَّ ٱلْبِدَعَ لَظَاهِرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ . وَإِنَّ شَرَّ ٱلنَّاسِ عِنْدَ ٱللهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَضُلَّ به ، فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً ، وَأَحْيَى بِدْعَةً مَثْرُوكَةً . وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ « يُؤْتَى يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِالْإِمَامِ ٱلْجَائِرِ وَلَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَلاَ عَاذرٌ فَيُلْقِي فِي جَهَنَّمَ فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى ثُمَّ يَرْتَبِطُ فِي قَعْرِهَا ١ » وَإِنِّي أَنْشدُكَ ٱلله أَنْ لاَ تَكُونَ إِمَامَ هٰذه ٱلْأُمَّة ٱلْمَقْتُولَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : يُقْتَلُ في هٰذه ٱلْأُمَّة إِمَامٌ يَفْتَحُ عَلَيْهَا ٱلْقَتْلَ وَٱلْقِتَالَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، وَيَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا ، وَيَبُثُّ ٱلْفَتَنَ عَلَيْهَا ، فَلاَ يُبْصِرُونَ ٱلْحَقُّ مِنَ ٱلْبَاطِلِ . يَمُوجُونَ فِيهَا مَوْجاً ،

<sup>(</sup>١) ربطه فارتبط ، أي شده وحبسه

وَيَمْرُجُونَ فِيهَا مَرْجاً ١ . فَلاَ تَكُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَيِّقَةً ٢ يَسُوقُكَ حَيْثُ شَاءَ بَعْدَ جَلاَلِ ٱلسِّنِّ وَتَقَضِّي ٱلْعُمُرِ .

فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : « كَلِّمِ ٱلنَّاسَ فِي أَنْ يُؤَجِّلُونِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ » فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلاَ أَجَلَ فِيهِ ، وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وُصُولُ أَمْرِكَ إِلَيْه .

سفارته على الأشراف ) الله المناب الأشراف ) الله المناب الماب الما

واجمال القصة : أن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ كتـب بعضهم الى بعض إن أقدموا فان الجهاد بالمدينة لا بالروم ، واستطال الناس على عثمان ونالوا

<sup>(</sup>١). المرج: الخلط

<sup>(</sup>٢) السيقة ـ كضيقة ـ ما استاقه العدو من الدواب ، وكان مروان كاتبا ومشيرا لعثمان

منه ، ولم يكن أحد من الصحابة يذب عنه إلا نفير منهم زيد بن ثابت (۱) وأبو أسيد الساعدي (۲) وكعب بن مالك (۳) ، وحسان بن ثابت (۱) فاجتمع الناس فكلموا علياً عليك وسألوه أن يكلم عثان فدخل عليه وقال : إن الناس ورائي ، إلى آخر ما نقله الرضي ، فقال عثان وقد علمت أنك لتقولن ما قلت ، أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا عتبت عليك ، ولم

(۱) زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي كان عمره يوم قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة احدى عشرة سنة ، ورده النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر ، واول مشاهده الخندق ، وحمل راية بني مالك بن النجار يوم تبوك ، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكتببعده الى ابى بكر وعمر وهو الذي كتب القرآن في عهد أبى بكر وعمر (رض) وكان عمر يستخلفه على المدينة ، وكان عثمان يستخلفه أيضا ، وكان على بيت المال في عهده، وكان من افكه الناس مع خاصته ، وازمتهم اذا كان في القوم ، وروى ابن الاثير في (اسد الغابة) ان عثمان سمع مولى لزيد يغني ، فقال عثمان: من هذا ؟ فقال : زيد مولاي وهيب فغرض له عثمان الفا ، وكسان زيد عثمانيا ولم يشهد مع على عليه السلام شيئا من حروبه ، تو في بالمدينة وصلى عليه مروان بن الحكم واختلفوا في سنة موته ما بين سنة ه ؟ ـ ٥٠ .

(٢). ابو اسيد ( بالتصغير ) الساعدي اشتهر بكنيته اسمه مالك بن ربيعة انصاري خزرجي من بني ساعدة ، شهد بدرا واحدا فما بعدها ، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح ، كان قصيرا ابيض الراس واللحية كثير الشعر ، ذهب بصره ومات سنة ستين وعمره نحوا من ثمانين .

(٣) كعب بن مالك انصاري خزرجي من بني سلمة ، شهد العقبة وبايع بها ، وتخلف في تبوك وهـ و احـــد ( الثلاثة الذين خلفوا ) وكان من شعراء المسلمين انضم الى معاوية بعد مقتل عثمان ولم يسمع له خبر في صفين وذهب بصره ومات بالشـام في خلافــة معاوية على اختلاف في سنة وفاته .

(٤) حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه واله .

آت منكراً ، إنما وصلت رحماً ، وسددت خلة ، وآويت ضائعاً ، ووليت شبيها بن كان عمر يوليه ، انشدك الله يا علي ألا تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك قال : بلى ، قال : أفلا تعلم أن عمر ولاه ؟قال : بلى ، قال : أفلا تعلم أن عمر ولاه ؟قال : بلى ، قال : فلا تعلم أن عمر يطأ على صماخ من عامر (١) في رحمه وقرابته ؟ فقال على عليت للا تقعل ضعفت يوليه ثم يبلغ منه إن أنكر منه أمراً أقصى العقوبة ، وأنت فلا تفعل ضعفت ورققت على أقربائك ، فقال عثان : أفلا تعلم أن عمر ولى معاوية فقد وليته ؟ قال علي : انشدك الله ألا تعلم إن معاوية كان أخوف لعمر من يرفأ (١) غلامه له ؟ قال : بلى ، قال : فإن معاوية يقطع الامور دونك ويقول للناس هذا بأمر عثان وأنت تعلم ذلك فلا تغير عليه ، ثم قام على فخرج عثان على أثره فجلس على المنبر فخطب الناس وقال : أما بعد ، فإن لكل شيء آفة ، وإن آفة هذه الامة ، وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون ولكل أمر عاهة ، وإن آفة هذه الامة ، وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون يقولون لكم ويقولون ، ويسرون عنكم ما تكرهون ، يقولون لكم ويقولون ،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي ابن خال عثمان ، لان ام عثمان أروى بنت كريز ، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، استعمله عثمان على البصرة سنة ٢٩ بعد ابي موسى الاشعري وكان عمره يوم ذاك ٢٤ سنة ، ثم ولاه بلاد فارس بعد عثمان بن أبي العاص فافتتح خراسان كلها وأطراف فارس وفي ولايته قتل كسرى يزدجرد وحج بعد هذه الفتوح ، وأحرم بالعمرة من نيسابور ، وقدم على عثمان بالمدينة وقال له عثمان صل قرابتك ففرق في قومه شيئا عظيما من الاموال والكسوات، وعاد الى عمله الى ان قتل عثمان فلما سمع بقتله، حمل ما في بيت المال وسار الى مكة فوافى بها طلحة والزبير وعائشة وهم يريدون الشام . قال لهم : ان الشام قد كفاكم معاوية امرها فأتوا البصرة فان لي بها صنائع ، وهي ارض اموال ، وبها عدد الرجال ، فساروا الى البصرة وسار معهم ، وشهدمشهدهم فلما انهزموا سار الى دمشق فاقام بها فلما تم الامر لمعاوية ولاه البصرة ثلاث سنوات ، وتوفي سنة ٨٥ وأوصى الى عبد الله بن الزبير .

 <sup>(</sup>٢) يرفأ حاجب عمر ادرك الجاهلية معدود في التابعين وحج مع عمر
 في خلافة أبي بكر .

آمثال النعام يتبع أول ناعق ، أحب مواردها اليها البعيد، لا يشربون إلا نعصا١١ ولا يردون إلا عكراً ، أما والله لقد عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه وطأكم برجله ، وضربكم بيده، وقمعكم بلسانه ، فدنتم له علىما أحببتم وكرهتم ، ولنت لكم وأوطأتكم كتفي ، وكففت يدي ولساني عنكم ، فاجترأتم علي ، أما والله لأنا أقرب ناصراً وأعز نفراً ، وأكثر عدداً وأحرى إن قلت : هلم أن يجاب صوتي ، ولقد أعددت لكم أقرانكم ، وكشرت لكم عن نابي ، وأخرجتم مني خلقاً لم أكن احسنه ، ومنطقاً لم أكن أنطق به ، فكفوا عني ألسنتكم وطعنكم ، وعيبكم على ولاتكم ، فا الذي تفقدون من حقكم ؟ والله ما قصرت شيئاً عن بلوغ من كان قبلي ، وما وجدتكم تختلفون عليه فها بالكم ؟ فقام مروان بن الحكم فقال : وإن شئتم حكمنا بيننا وبينكم السيف ، فقال عثان : أسكت لأسكت ، دعني وأصحابي ، ما منطقك في هذا ؟ ألم أتقدم اليك أن لا تنطق ؟ فسكت مروان ونزل عثان ؟ ألم أتقدم اليك أن لا تنطق ؟ فسكت

# ١٦٣ - فَيُخْطُلْبُيْرُلُمُ عَلِيْمُ لَلْيَتَ الْلِهِمُ لَا يَسَالُلُهُمُ الْمُلِيَّ الْلِهِمُ لَلْمُ الْمُلْفِي الْمُلِمِي الْمُلْفِي الْمِلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْف

ٱبْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِيباً مِنْ حَيَوَانِ وَمَوَاتٍ ، وَسَاكِنِ وَدَي حَركاتٍ . فَأَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ ٱلْبَيِّنَاتِ على لَطِيفِ

<sup>(</sup>١) النفص محركة : صرف الابل عن الورد قبل اتمام شربها .

<sup>(</sup>٢، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٩٦ ، شرح نهج البلاغة لأبن البي الحديد م٢ ص ٤٨٢ ، (اعجاز القرآن): ص١١٨٠ . (٣) البيان والتبيين: ج ١ ص ٢٠ ، (اعجاز القرآن): ص١١٨ . (٣) الموات: ما لا حياة فيه كالارض والجبال ، والحيوان المخلوقات الحيية .

صَنْعَتِه وَعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ مَا اَنْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ ، وَمُسَلِّمَةً لَهُ . وَنَعَقَتْ فِي أَسْمَاعِنَا دَلَاثِلُهُ على الله وَحُدَانِيَّتِهِ ، وَمَا ذَرَأ مِنْ مُخْتَلَف صُورِ الْلَّأَطْيَارِ النَّتِي وَحُدُانِيَّتِه ، وَمَا ذَرَأ مِنْ مُخْتَلَف صُورِ الْلَّطْيَارِ النَّتِي أَسْكَنَهَا أَخَادِيدَ الْأَرْضِ وَخُرُوقَ فِيجَاجِهَا ، وَرَواسِي أَعْلاَمِهَا لا . مِنْ ذَاتِ أَجْنِحَة مُخْتَلِفَة ، وَهَيْتُاتِ مُتَكَنْهِا . مَنْ ذَاتِ أَجْنِحَة مُخْتَلِفَة ، وَهَيْتُاتِ مُتَكَنِيبً فِي زِمَام التَّسْخِيرِ لا وَمُرَفْرِفَة بِأَجْدَحَتِهَا فِي مَخَارِق الْجَوِّ الْمُنْفَسِح ٤ ، وَالْفَضَاء بِأَجْدَحَتِهَا فِي مَخَارِق الْجَوِّ الْمُنْفَسِح ٤ ، وَالْفَضَاء الْمُنْفَرِج . كَوَّنَهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائِبِ صُورٍ الْمُنْفَرِج . كَوَّنَهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائِبِ صُورٍ الْمُنْفَرِج . كَوَّنَهَا فِي حقاق مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَة . وَمَنَع طَاهِرَة ، وَرَكَبُهَا فِي حقاق مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَة . وَمَنَع بَعْضَهَا بِعَبَالَة خَلْقِهِ أَنْ يَسْمُو فِي السَّمَاء خُفُوفا ، وَنَسَقَها عَلَى السَّمَاء خُفُوفا ، وَجَعَلَهُ يَدُفُ دَفِيفا فِي السَّمَاء عَلَى الْخَتِلَافِها فِي وَعَكَلُهُ يَدُفُ دَفِيفاً فَي السَّمَاء عَلَى الْخَتِلَافِها فِي وَعَكَلُهُ يَدُفُ دَفِيفاً هَ . ونَسَقَها عَلَى الْخَتِلَافِها فِي وَجَعَلَهُ يَدُفُ دَفِيفاً هَ . ونَسَقَها عَلَى الْخَتِلَافِها فِي

<sup>(</sup>١) نعقت صاحت ، وذرا : خلق .

<sup>(</sup>٢) أخاديد الارض: شقوقها جمع أخدود ، والخروق جمع خرق: الارض الواسعة ، تتخرق فيها الرياح ، الفجاج جمع فج: الطريق بسين الجبلين والرواسي: الجبال .

<sup>(</sup>٣) مصرفة في زمام التسخير ، اي مسخرة تحت القدرة الالهية .

<sup>(</sup>٤) مر فر فة باجنحتها اي تبسطها وتقبضها عند الطيران ، والمخارق جمع مخرق وهي الغلاة وشبه الجو بالغلاة للسعة فيهما .

<sup>(</sup>٥) الحقاق \_ ككتاب \_ جمع حق \_ بالضم \_ مجمع المفصلين ، واحتجاب المفاصل : استتارها باللحم والجلد ، والعبالة : الضخامة ، والخفوف : سرعة الحركة ، والدفيف للطائر : طيرانه فوق الارض .

الأصابِيغ ١ بِلَطِيفِ قُدْرَتِهِ ، وَدَقيقِ صَنْعَتِهِ . فَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِي قَالَبِ لَوْنِ لاَ يَشُوبُهُ غَيْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فَيهِ . وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ ٢ فِي لَوْنِ صِبْغِ قَدْ طُوِّقَ بِخِلاَفِ فَيهِ . وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ ٢ فِي لَوْنِ صِبْغِ قَدْ طُوِّقَ بِخِلاَفِ مَا صُبِغُ فَدْ طُوِّقَ بِخِلاَفِ مَا صَبْغَ بِهِ وَمِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُوسُ الَّذِي أَقَامَهُ مَا صَبِغَ بِهِ وَمِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُوسُ الَّذِي أَقَامَهُ فِي أَحْكَم تَعْدِيلِ ، وَنَضَّدَ أَلُوانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْفِيدِ ، فِي أَحْكَم تَعْدِيلِ ، وَنَضَّدَ أَلُوانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْفِيدِ ، فِي أَحْكَم تَعْدِيلِ ، وَنَضَّدَ أَلُوانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْفِيدِ ، إِذَا يَخْتَاح أَشُرَجَ قَصَبَهُ ، وَذَنَبِ أَطَالَ مُسْحَبَهُ . إِذَا يَخْتَاح أَشُرَة قَلْمُ دَارِيُّ عَنْجَهُ نُوتِيَّةٌ . يَخْتَالُ بِأَلُوانِهِ ، وَيَوْرٌ وَيُعْيِسُ بِزِيَفَانِهِ ٤ . يُفْضِي كَإِفْضَاءِ الدِّيكَةِ ، وَيَوُرٌ وَيَوْرٌ وَيَعْيسُ بِزِيفَانِهِ ٤ . يُفْضِي كَإِفْضَاءِ الدِّيكَةِ ، وَيَوُرٌ وَيَعْسَلُ بِهِ مَطِلاً عَلَى وَيُورٌ وَيَعْسِ بَرَيْفَانِهِ ٤ . يُفْضِي كَإِفْضَاءِ الدِّيكَةِ ، وَيَوُرٌ وَيُورٌ وَيُورٌ وَيَعْسَ بَرَيْفَاءِ الدِّيكَةِ ، وَيَوْرٌ وَيُورٌ وَيُورُ وَيُورٌ وَيُورٌ وَيَعْسَ مَا يَعْ مَاءِ الدِّيكَةِ ، وَيَوْرٌ وَيُورُ وَيُورٌ وَيُورُ وَيُورٍ وَيُورٍ وَيَعْمَاءِ الدِيكَةِ ، وَيَوُرٌ

<sup>(</sup>١) نسقها : رتبها ، وأصابيغ جمع أصباغ ، وأصباغ جمع صبغ

<sup>(</sup>٢) المغموس الاول: هو ذو اللون الواحد ، والمغموس الثانبي ذي اللونين كأن يكون لونه أحمر وعنقه خضراء ، والقالب: مثال تفرغ فيه الجواهر لتأتي على قدره

<sup>(</sup>٣) التنضيد: النظم والترتيب ، واشرج قصبه: داخل بين آحادها ونظمها على اختلافها في الطول والقصر ، اذا درج أي مشى الى انشاه ليسافدها نشر ذلك الذنب .

<sup>(</sup>٤) سما به : اي ارتفع ، ويختال : يعجب ، ويميس : يتبختــر ، والزيفان ــ هنا ــ حركة ذنب الطاووس يمينا وشمالا .

بِمُلاَقَحة أَرَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَة فِي الضِّرابِ ١ . أُحِيلُكَ مَنْ ذَلِكَ عَلَى مُعايَنَة ، لا كَمَنْ يُحِيلُ عَلَى ضَعِيفِ إِسْنَادِه ٢ . وَلَوْ كَانَ كَزَعْم مَن يزعمُ أَنَّهُ يُلقِحُ بِكَمْعَة يَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ ، فَتَقِفُ فِي ضَفَّتَيْ جُفُونِهِ وَأَنَّ أَنْنَاهُ تَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ ، فَتَقِفُ فِي ضَفَّتَيْ جُفُونِهِ وَأَنَّ أَنْنَاهُ تَسْفَحُهُ اللَّمْعِ الْمُنْبَجِسِ لَمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَمة النَّمْعِ الْمُنْبَجِسِ لَمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَمة الْغُرَابِ. تَخَالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَّةٍ ، وَمَا أُنْبِتَ عَلَيْهَا أَلْغُرَابٍ. تَخَالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَّةٍ ، وَمَا أُنْبِتَ عَلَيْهَا مِنْ عَجِيبِ دَارَاتِهِ وَشُمُّوسِهِ خَالِصَ ٱلْعَقْيَانِ ٣ وَفِلَذَ

<sup>(</sup>١) يفضى : اي يسافد انثاه كما تسافد الديكة جمع ديك ، ويؤر : كيشد اي يأتي انثاه ، بملاحقة : اي مسافدة ، والمغتلمة : الهائجة ، والضراب : لقاح الفحل بانثاه .

<sup>(</sup>۲) اي انه لم يقل ذلك عن اسناد ضعيف بل عن عيان ومشاهدة رد عليه السلام بذلك على من زعم ان الذكر من الطواويس تدمع عينه فتقف الدمعة بين اجفانه فتأتي الانثى فتطعمها فتلقح من تلك الدمعة ، ثم قال وحتى لو صح هذا الزعم فما هو بأعجب من مطاعمة الغراب لان العرب يزعمون : أن لقاح الغربان من مطاعمة الذكر والانثى منهما وانتقال جزء من الماء الذي في قانصته اليها من منقاره .

<sup>(</sup>٣) القصب جمع قصبة وهي عمود الريشة ، والمداري جمع مدراة وهي ما يصنع من خشب أو حديد كاسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد . والدارات : هالات القمر ، والعقيان الذهب الخالص .

الزَّبَرْجَدِ . فَإِنْ شَبَّهَتَهُ بِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ جَنِيًّ جَنِيَ مِنْ زَهْرَةِ كُلِّ رَبِيع . وإِنْ ضَاهَيْتَهُ بِالْمَلابِسِ فَهُو كَمُوْتِي عَصْبِ الْيَمَنِ ١ . وَإِنْ شَاكَلْتَهُ بِالْحُلِيِّ فَهُو كَفُصُوصٍ ذَاتِ أَلُوانِ قَدْ نُطِّقَتْ بِاللَّجَيْنِ الْمُحْتَالِ ٢ . يَمْشِي مَشِي الْمَرِحِ المُخْتَالِ ٣ بِاللَّجَيْنِ الْمُحْتَالِ ٢ . يَمْشِي مَشِي الْمَرِحِ المُخْتَالِ ٣ بِاللَّجَيْنِ الْمُحْتَالِ ٣ بَاللَّهِ فَيُقَهْقِهُ ضَاحِكاً لِجَمَالِ سِرْبَالِهِ وَيَتَصَفَّحُ ذَنْبَهُ وَجَنَاحَيْهِ فَيُقَهْقِهُ ضَاحِكاً لِجَمَالِ سِرْبَالِهِ وَيَتَصَفَّحُ ذَنْبَهُ وَجَنَاحَيْهِ فَيُقَهْقِهُ ضَاحِكاً لِجَمَالِ سِرْبَالِهِ وَالْمَهِ زَقَا وَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى قُوائِمِهِ زَقَا وَأَصَابِيغِ وَشَاحِهِ وَالْمَهُ وَائِمَ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَ الْدِيكَةِ الْخِلَاسِيَةِ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَ الْمُؤْتِيةِ وَالْمَهُ وَالْمَ الْمُؤْتَةِ وَالْمَهُ وَالْمَ الْمُؤْتِيعِ الْمُؤْتَةِ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَ الْمُؤْتِهِ الْمُؤْتَةِ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَ الْخَلَاسِيَةِ فَالْمُ الْمُؤْتِهِ الْمُؤْتَةِ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَ الْمُؤْتَلِةِ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَ الْمُؤْتَالِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِلُومِ الْمُؤْتِ الْمَالُ الْمُؤْتِلِ اللْلَهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمَالِمُ الْمُؤْتِلِقِي الْمُؤْتِي الْمُولِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمَالِمُ الْمُؤْتِي الْمُعْتِي الْمُؤْتِي الْمَالَالِهِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتَالَةُ الْمُؤْتِي الْمُولِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُلِلَالِي الْمُؤْتَالِ الْمُؤْتِي الْمُعْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْم

<sup>(</sup>۱) الجني: المجتنى، وموشى الحلل: المنقوش المنمنم، والعصب - بالفتح ـ ضروب من البرود منقوش

<sup>(</sup>٢) اللجين : الفضة ، ونطقت : جعلت كالنطاق لها ، والمكلل : المزين بالجواهـــر .

<sup>(</sup>٣) المرح: المعجب ، والمختال: الزاهي

<sup>(</sup>٤) السربال: اللباس مطلقا ، او الدرع خاصة ولوشاح بالكسر ب شيء ينسبج من اديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المراة بين عاتقها وكشحها ولفظ الضحك والقهقهة والسربال والوشاح مستعاد .

<sup>(</sup>٥) زقا: صاح ، ومعولا من أعولت الفرس: اذا صوتت ومنه العويل وأحمش الساق ، دقيقه ، والديك الخلاسي – بكسر السين – المتولد بين الديك الهندي والدجاجة الفارسية .

وَقَدْ نَجَمَتْ مِنْ ظُنْبُوبِ سَاقِهِ صِيْصِيَّةٌ خَفِيَّةٌ ١ . وَمَخْرَجُ فِي مَوْضِعِ ٱلْعُرْفِ قُنْزُعَةٌ خَضْراء مُوَشَّاةٌ ٢ . وَمَخْرَجُ عُنْقِهِ كَالْإِبْرِيقِ . وَمَغْرِزُهَا إِلَى حَيْثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ عُنْقِهِ كَالْإِبْرِيقِ . وَمَغْرِزُهَا إِلَى حَيْثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ عُنْقِهِ ٱلْيَمَانِيَّة ٣ ، أَوْ كَحريرة مُلْبِسَة مِرْءَاةً ذَاتَ صَقَالٍ وَكَأَنَّهُ مُتَلَفِّعٌ بِمِعْجَرِ أَسْحَمَ ٤ . إِلَّا أَنَّهُ يُخَيَّلُ صَقَالٍ وَكَأَنَّهُ مُتَلَفِّعٌ بِمِعْجَرِ أَسْحَمَ ٤ . إِلَّا أَنَّهُ يُخَيَّلُ لَكُثْرَة مَانِه وَشَدَّة بَرِيقِهِ أَنَّ ٱلْخُضْرَة ٱلنَّاضِرَة مُمْتَزِجَةٌ لَكُمْ وَمَعَ فَتْقِ سَمْعِهِ خَطَّ كَمُسْتَدَقً ٱلْقَلَم فِي سَوادِ مَا هُنَالِكَ إِلَّا وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسُطِ ٢ ، وَعَلَاه أَنَّه مُنْكُلِكُ مِنْهُ بِقَسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنْ الْحَدَ مِنْهُ بِقَسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنْ الْحَدَ مِنْهُ بِقَسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنَّه مُنْكُولًا مَنْهُ بِقَسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنَّه مُنْكُولًا مَنْهُ بِقَسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنْ الْحَدَ مِنْهُ بِقَسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنْ قَلْهُ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنَّه أَنْكُونُ عَلْهُ فَيْ فَالُولُكُ مَنْهُ بِقَسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنْ قَدْهُ وَقِدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنْ أَنْهُ فَيْعَالِهُ فَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ ٢ ، وَعَلَاه أَنْ أَنْهُ فَا أَنْهُ فَاللَّه أَنْ فَاللَّه أَنْ أَنْ أَنْهُ فَا أَنْهِ فَا أَنْهُ فَاللَّه أَلَاكُ عَنْهُ وَقَدْ أَخَذَا مِنْهُ بِقِسْطٍ ٢ ، وَعَلَاهُ أَنْهُ فَيْ أَلُولُكُ أَلْهُ أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ وَقَدْ أَخَذَا مِنْهُ بِقِيْدُ الْمَالِيقُ الْمَالُونَ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ مَنْ فَيْ الْمُنْ أَنْهُ فَالْمُ الْعُنْ أَنْهُ مُنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ أَنْهُ فَاللَّكُ أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ وَعَلْمُ أَنْهُ فَا أَنْهُ فَاللَّهُ أَنْهُ أَنْهُ فَا أَنْهُ أَنْهُ فَا أَنْهُ أَالُولُكُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَالُولُكُ أَنَا أَنْهُ أَنْهُ أَ

<sup>(</sup>۱) نجمت : نبتت ، وظنبوب الساق ــ كعرقوب ــ عظمة الاسفل ، والصيصية : شوكة تكون في رجل الديك وبعض الطيور .

<sup>(</sup>٢) القنزعة ـ بضم القاف والزاي بينهما سكون : الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبى ، وموشاة : منقوشة .

 <sup>(</sup>٣) مغرزها : الموضع الذي غرز فيه العنق منتهيا الى مكان البطن ،
 والوسمة : خضاب معروف .

<sup>(</sup>٤) الصقال: الجلاء ، وملتفع: ملتحف ، والمعجر \_ كمنبر \_ ثوب تعتجر به المراة فتمر طرفه على رأسها ثم تمر الطرف الاخر من تحت ذقنها حتى ترده الى الطرف الاول فيفطي رأسها وعنقها وعاتقها وهو معنى التلفع ههنا ، والاسحم: الاسود .

<sup>(</sup>٥)الاقحوان : البابونج ، واليقق \_ بالتحريك \_ شديد البياض ، ويتألق : يلمع .

<sup>(</sup>٦) القسط: النصيب.

بِكَثْرَةِ صِقَالِهِ وَبَرِيقِهِ وَبَصِيصِ دِيبَاجِهِ وَرَوْنَقِهِ ١ فَهُوَ كَالْأَزَاهِيرِ الْمَبْثُوثَةِ لَمْ تَرُبَّهَا ٢ أَمْطَارُ رَبِيعِ وَلاَ فَهُوسُ قَيْظٍ . وَقَدْ يَتَحَسَّرُ مِنْ رِيشِهِ ، وَيَعْرَى مِنْ لِيشِهِ ، وَيَعْرَى مِنْ لِيشِهِ ، وَيَعْرَى مِنْ لِيشِهِ ، وَيَعْرَى مِنْ لِيشِهِ ، فَيَسْحَتُ لَبَاسِهِ ، فَيَسْقُطُ تَتْرَى ٣ ، وَيَنْبُتُ تَبَاعاً ، فَيَنحَتُ مِنْ قَصِيهِ انْحِتَاتَ أَوْرَاقِ الْأَغْصَانِ ، ثُمَّ يَتَلاَحَقُ نَامِيا مَنْ قَصِيهِ انْحِتَاتَ أَوْرَاقِ الْأَغْصَانِ ، ثُمَّ يَتَلاَحَقُ نَامِيا حَتَى يَعُودَ كَهَيْئَتِهِ قَبلَ سُقُوطِهِ . لا يُخَالِفُ سَالِفَ مَتَى يَعُودَ كَهَيْئَتِهِ قَبلَ سُقُوطِهِ . لا يُخَالِفُ سَالِفَ الْوَانَّهِ ، وَلاَ يَقَعُ لَوْنُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ٤ . وَإِذَا تَصَفَّحْتَ مَتَى يَعُودَ كَهَيْئَتِهِ قَبلَ شُعْرَاتٍ قَصَيِهِ أَرَدُكَ حُمْرَةً وَرْدِيَّةً ، وَتَارَةً شَعْرَاتِ قَصَيِهِ أَرَدُكَ حُمْرَةً وَرْدِيَّةً ، وَتَارَةً لَكُونُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ٤ . وَإِذَا تَصَفَّحْتَ مَنْ شَعَرَاتٍ قَصَيهِ أَرَدُكَ حُمْرَةً وَرْدِيَّةً ، وَتَارَةً لَكُونُ فِي غَيْرِ مَكَانِهُ ٤ . أَوْ تَبلَغُهُ وَرَائِحُ لَكُمْرَةً وَرُدِيَّةً ، وَتَارَةً لَكُونُ اللّهِ عَلْمَ لَوْلَ اللّهُ مَنْ قَلَائِكُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِةُ الْعَمَائِقُ الْفِطَنِ ٣ ، أَوْ تَبلُغُهُ قَرَائِحُ لَا تَصَلُولُ إِلَى صِفَةً هَذَا عَمَائِقُ الْفِطَنِ ٣ ، أَوْ تَبلُغُهُ قَرَائِحُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَالِهُ عَمَائِقُ الْفَطَنِ ٣ ، أَوْ تَبلُغُهُ قَرَائِحُ لَا عَمَائِقُ الْفَطَنِ ٣ ، أَوْ تَبلُغُهُ قَرَائِحُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْفَعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْفَائِلُونَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْفَلَلُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُعُلِقُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) البصيص: البريق .

<sup>(</sup>٢) تربها: تربيها وتجمعها .

<sup>(</sup>٣) يتحسر : ينكشف ، وتترى شيئًا فشيئًا .

<sup>(</sup>٤) أي تساقط ريشه ثم نمى مرة اخرى تعود كل ريشة ملونه بلون الريشة الاولى وفي مكانها فلا يتخالف الاوائل والاواخر .

<sup>(</sup>٥) العسيجد : الذهب

<sup>(</sup>٦) عمائق جمع عميقة ، والقرائح جمع قريخة : الخاطر .

الْعُقولِ ، أَوْ تَسْتَنْظُمُ وَصْفَهُ أَقُوالُ الْوَاصِفِينَ . وَأَقَلُّ الْجُزَائِهِ قَدْ أَعْجَزَ الْأَوْهَامَ أَنْ تُدْرِكَهُ ، وَالْأَلْسِنَةَ أَنْ تَصْفَهُ . فَسُبْحَانَ اللَّذِي بَهَرَ الْعُقُولَ ١ عَنْ وَصْفَ خَلْقِ تَصِفَهُ . فَسُبْحَانَ اللَّذِي بَهَرَ الْعُقُولَ ١ عَنْ وَصْفَ خَلْقِ جَلاَّهُ لِلْعُيُونِ فَأَدْرَكَتْهُ مَحْدُوداً مُكُونًا ، وَمُؤَلَّفاً مُلَوَّناً . وَمُؤلَّفاً مُلَوَّناً . وَمُؤلَّفاً مُلَوَّناً . وَأَعْجَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخِيصٍ صِفَتِهِ ، وَقَعَدَ بِهَا عَنْ تَلْذِية نَعْتِه . وَسُبْحَانَ مَنْ أَدْمَجَ قَوَائِمَ اللَّرَّةِ ٢ وَالْهَمَجَة إِلَى مَا فَوْقَهُمَا مِنْ خَلِقِ الْحِيتَانِ وَالْأَفْيِلَةِ . وَوَأَي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ خَلَقِ الْحِيتَانِ وَالْأَفْيِلَةِ . وَوَأَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوحَ الِلَّ الْعَمَامَ مَوْعِدَهُ ، وَالْفَنَاءَ غَايَتَهُ ٣ .

( مِنْهَا فِي صِفَةِ ٱلْجَنَّةِ) فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا يُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزِفَتْ نَفْسُكَ ٤ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى ٱلدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَدَّاتِهَا وَزَخَارِفِ

<sup>(</sup>١) بهر : غلب ، وجلاه : اظهره .

 <sup>(</sup>۲) الذرة : النملة الصغيرة ، والهمجة واحلة الهمج وهو ذباب صغار
 كالبعوض يتطاير على وجوه الغنم والجمر واعينها .

<sup>(</sup>٣) وأي : وعــد

<sup>(</sup>٤) عزفت : كرهت وزهدت

مَنَاظِرِهَا ، وَلَدَهِلْتَ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَاقِ أَشْجَارِا عَيِّبَتْ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ الْمُسْكَ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا ، وَعَلِيقِ كَبَائِسِ اللَّوْلُوِ الرَّطْبِ فِي عَسَالِيجِهَا وَفِي تَعْلِيقِ كَبَائِسِ اللَّوْلُو الرَّطْبِ فِي عَسَالِيجِهَا وَأَفْنَانِهَا لا ، وَطُلُوعِ تِلْكَ الشَمَارِ مُخْتَلِفَةً فِي غُلُفِ وَأَفْنَانِهَا لا ، وَطُلُوعِ تِلْكَ الشَمَارِ مُخْتَلِفَةً فِي عَلَى مُنْيَةً مُحْمَامِهَا لا . تُجني مِنْ غَيْرِ تَكَلُّف لا فَتَأْتِي عَلَى مُنْيَة مُحْمَورِهَا مُحْتَنِيهَا ، وَيُطَافُ عَلَى نُزَّالِهَا فِي أَفْنِية قُصُورِهَا مُحْتَنِيهَا ، وَيُطَافُ عَلَى نُزَّالِهَا فِي أَفْنِية قُصُورِهَا مُنْ تَلِلًا عَسَالِ الْمُصَفَقَة ، وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِه ، قَومُ لَمْ تَزَلِ الْكَرَامَةُ تَتَمَادِي بِهِم ٢ حَتَّى حَلُوا دَارَ الْقَرَارِ ، وَلُو شَعَلْتَ قَلْبَكَ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ وَأَمْنُوا نُقْلَةَ الْأَسْفَارِ . فَلَوْ شَعَلْتَ قَلْبَكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ ٧ وَأُومُولِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ ٧ بِالْوُصُولِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ ٧ بِالْوُصُولِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ ٧ بِالْوُصُولِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ ٧

<sup>(</sup>٢) الافنان جمع فنن الغصن

 <sup>(</sup>٣ غلف ـ بالضم ـ جمع غلاف ، واكمام جمع كم ، وعاء الطلع ،
 وغطاء النور

<sup>(</sup>٤) تجنى ــ بالجيم ــ تقتطف من غير تكلف .

<sup>(</sup>٥) العسل المصفق : المصفى تحويلا من أناء الى أناء ، والمروقة: المصفاة بالراووق وهو المصفاة

<sup>(</sup>٦) يقال: تمادى بالامر اذا لج فيه وتوسع

<sup>(</sup>٧) المونقة: المعجبة

لَزَهَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إِلَيْهَا ، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسِي الْمَا إِلَيْهَا ، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسِي الْمَا إِلَى مَجَاوَرَةِ أَهْلِ ٱلْقُبُورِ ٱسْتِعْجَالاً بِهَا . جَعَلَنَا ٱللهُ وَإِيَّا كُمْ مِمَّنْ سَعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ ٱلْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِ .

قال الرضي رحمه الله تعالى : تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب، قوله عليه السلام : «ويؤر بملاقحة » : الاركناية عن النكاح، يقال : أر المرأة يؤرها أي نكحها ، وقوله : «كأنه قلع داري عنجه نوتيه » : القلع شراع السفينة، وداري : منسوب الى دارين، وهي بلدة على البحر يجلب منها الطيب . وعنجه أي عطفه . يقال عنجت الناقة ـ كنصرت \_ أعنجها عنجاً اذا عطفتها ، والنوتي : الملاح . وقوله : «ففتي جفونه » : أراد جانبي جفونه . والصفتان الجانبان . وقوله : « وفلا الزبر جد » الفلذ : جمع فلذة ، وهي القطعة . وقوله : «كبائس اللؤلؤ الرطب » الكباسة : العذق (١) والعساليج الغصون ، واحدها عسلوج .

<sup>(</sup>١) العذق للنخلة كالعنقود للعنب وما قامت عليه من العرجون

روى الزمخشري(١) في الجزء الأول من (ربيع الابرار) صفته عنطيخ للجنة من (فلو رميت ببصرك) الى (وأمنوا نقلة الأسفار) وفسر ابن الاثير في «النهاية » غريبها ، ففي الجزء الاول ص٢٧ قال : في خطبة على بن أبي طالب (يفضي كافضاء الديكة ، ويؤر بملاقحة ) . وتأمل قوله : في خطبة على ، وقال في الجزء الثاني ص١٤٠ مادة (دور) ومنه كلام علي (كأنسه قلع داري) وقال في الجزء الثالث ص٢٣٨ مادة (عسلج) ومنه حديث علي (تعليق اللؤلؤ الرطب في عساليجها) وفسر الجميع بنحو ما فسره الرضي وفي نقصان كلمة (كبائس) دليل على أن ابن الاثير نقسل ذلك عن غير (نهج البلاغة).

هذا وقد تقدم مناكلام على هذه الخطبة في الجزء الاول من هذا الكتاب ص١٨٩ فراجعه إن شئت .

(۱) الزمخشري ـ نسبة الى زمخشر قرية من قرى خوارزم ـ وهو جار الله ابو القاسم محمود بن عمرو بن محمد من اكابر علماء المعتزلة صاحب المؤلفات المعروفة كـ (اساس البلاغة) و (الفائق) و (اطلواق اللهب) و (الانموذج) و (الكشاف) و (ربيع الابرار) وقد اطلعت على نسخ مخطوطة من (ربيع الابرار) في النجف وبغداد والمدينة المنورة ومكة المكرمة ودمشق وقد نقل في هذا الكتاب كثيرا من كلام امير المؤمنين عليه السلام بصور تدل بكل وضوح على انها لم تنقل عن (نهج البلاغة) وقال ابن ابي الحديد في (شرح نهج البلاغة) م ٢ ص ٨٨٨ عسن الزمخشري: ابس العديد في (شرح نهج البلاغة) م ٢ ص ٨٨٨ عسن الزمخشري: انحرافه عن الشيعة ، وتسخيفه لمقالاتهم » توفي الزمخشري بجرجانيه بعد رجوعه من مكة سنة ٣٨٥ .

١٦٤- فَعَنْ خُلِلْةَ يُكْلِمُ كَالْمِينَا لِلسِّنَا لِللِّمْ لَهُ

لِيَتَأَسُّ صَغِيرُكُمْ بِكَبِيرِكُمْ ، وَلْيَرْأَفْ كَبِيرُكُمْ ، وَلْيَرْأَفْ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ . وَلَا تَكُونُوا كَجُفَاةِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ لَا فِي ٱلدِّينِ يَتَفَقَّهُونَ ، وَلَا عَنِ ٱللهِ يَعْقَلُونَ . كَقَيْضِ بَيْضٍ فِي يَتَفَقَّهُونَ ، وَلَا عَنِ ٱللهِ يَعْقَلُونَ . كَقَيْضِ بَيْضٍ فِي أَدَاحٍ ٢ يَكُونُ كَسْرُهَا وِزْراً . وَيُخْرِجُ حِضَانُهَا شَراً . وَيُخْرِجُ حِضَانُهَا شَراً . وَيُخْرِجُ حِضَانُهَا شَراً . وَيُخْرِجُ حِضَانُهَا شَراً . وَمُنْهَمُ ، وَتَشَتَّتُوا عَنْ أَصلهِم . فَمَنْهُمْ آخِدُ بِغُصْنِ أَيْنَمَا مَالَ مَالَ مَالَ مَعَه . عَلَى أَنَّ ٱلله فَمَنْهُمْ آخِدُ بِغُصْنِ أَيْنَمَا مَالَ مَالَ مَالَ مَعَه . عَلَى أَنَّ ٱللهُ تَعْلَى سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ يَوْمِ لِبَنِي أَمَيَّةً كَمَا تَجْتَمِعُ تَعْلَى سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ يَوْمِ لِبَنِي أَمَيَّةً كَمَا تَجْتَمِعُ قَزَعُ ٱللهُ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ رُكَاماً قَزَعُ ٱللهُ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ رُكَاماً قَرْعُ لَهُمْ أَبُواباً يَسِيلُونَ مِنْ كَرُكَامِ ٱلسَّحَابِ ٣ . ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبُواباً يَسِيلُونَ مِنْ كَرُكَامِ ٱلسَّحَابِ ٣ . ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبُواباً يَسِيلُونَ مِنْ كَرُكَامِ ٱلسَّحَابِ ٣ . ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبُواباً يَسِيلُونَ مِنْ كَرُكَامِ ٱلسَّحَابِ ٣ . ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبُواباً يَسِيلُونَ مِنْ كَرُكَامِ ٱلسَّحَابِ ٣ . ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبُواباً يَسِيلُونَ مِنْ

<sup>(</sup>١) يتأس: يقتدي لان الكبير احزم واكثر تجربة .

<sup>(</sup>٢) قيض البيض : كسره ، والاداح \_ في الاصل \_ المواضع التي يضع النعام فيها بيضه ، سميت بذلك لانها تدحوها بارجلها اي توسعها ثم سمي بذلك اعشاش القطا والحيات ، والمعنى ان المار يمر على البيض فيراه في الاداحي فيظنه بيض قطا فيتجنب كسره وفي الحقيقة هو بيض الافاعي لا يخرج حضائه الا شرا فشبه امير المؤمنين عليه السلام جفاة الجاهلية بذلك لا يحل اذاهم لحرمة ظاهر الاسلام عليهم وان اهملوا وتركوا على ما هم عليه من الجهل لا يخرجون الا شياطين .

<sup>(</sup>٣) القرع \_ محركة \_ القطع المتفرقة من السحاب جمع قزعة \_ بالتحريك \_ والركام: السحاب المتراكم، والمستثار: موضع انبعاثهم ثائرين، وسيل الجنتين: سيل العرم

مُسْتَثَارِهِم كَسَيْلِ الْجَنْتَيْنِ ، حَيْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَةٌ ، وَلَمْ يَرُدَّ سَنَنهُ رَصَّ قَارَةٌ ، وَلَمْ يَرُدَّ سَنَنهُ رَصَّ طَوْدٍ ، وَلاَ حِدَابُ أَرْضِ ١ . يُزَعْزِعُهُمْ اللهُ فِي بُطُونِ طَوْدٍ ، وَلاَ حِدَابُ أَرْضِ ١ . يُزَعْزِعُهُمْ اللهُ فِي بُطُونِ أَوْدِيَّتِهِ ٢ ، ثُمَّ يَسْلُكُهُمْ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ يَأْخُذُ بِهِمْ أَوْدِيَّتِهِ ٢ ، ثُمَّ يَسْلُكُهُمْ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ يَأْخُذُ بِهِمْ مَنْ قَوْمٍ حُقُوقَ قَوْمٍ ، وَيُمكِّنُ لِقَوْمٍ فِي دِيَارِ قَوْمٍ مِنَ قَوْمٍ مَنْ قَوْمٍ مَعْدَ الْعُلُو وَالْتَمْكِينِ وَآيَمُ كَينِ كَمَا تَذُوبُ ٱلْأَلْيَةُ عَلَى ٱلنَّارِ ٣ .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ لَوْ لَمْ تَتَخَاَّذَلُوا عَنْ نَصْرِ ٱلْحَقِّ ، وَلَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِينِ ٱلْبَاطِلِ . لَمْ يَطْمَعْ فِيكُمْ مَنْ لَيْسَ مَثْلَكُمْ ، وَلَمْ يَقْوَ مِن قَوِي عَلَيْكُمْ لَكِنَّكُمْ تُهْتُمْ مَتَاهَ مِثْلَكُمْ ، وَلَمْ يَقُو مِن قَوِي عَلَيْكُمْ لَكِنَّكُمْ تُهْتُمْ مَتَاهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَلَعَمْرِي لَيُضَعَّفَنَّ لَكُمُ ٱلتِّيهُ مِنْ بَعْدِي بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَلَعَمْرِي لَيُضَعَّفَنَّ لَكُمُ ٱلتِّيهُ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافًا ٤ بِما خَلَّفْتُمُ ٱلْحَقَّ وَراءَ ظُهُورِكُمْ ، وَقَطَعْتُمُ أَلْحَقَّ وَراءَ ظُهُورِكُمْ ، وَقَطَعْتُمُ

<sup>(</sup>۱) القارة كالقرارة : ما اطمئن من الارض ، والاكمة \_ محركة غليظ من الارض يرتفع عما حواليه ، والسنن \_ هنا \_ الجري ، والطود : الجبل العظيم ، والرص : الانضمام والتلاصق ، والحداب جمع حدب \_بالتحريك ما غلظ من الارض في ارتفاع .

<sup>(</sup>٢) يزعزعهم : يفرقهم ، وبطون الاودية : كناية عن مسالك الاختفاء :

<sup>(</sup>٣) الالية - بالفتح - الية الشاة •

<sup>(</sup>٤) أي لتزدان لكم الحيرة اضعاف ما هي لكم الان .

ٱلأَدْنَى وَوَصَلْتُمُ ٱلأَبْعَدَ . وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنِ ٱتَّبَعْتُمُ اللَّاعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ ٱلرَّسُولِ ، وَكُفِيتُمْ ٱلدَّاعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ ٱلرَّسُولِ ، وَكُفِيتُمْ مَؤُونَةَ ٱلاَّعْتِسَافِ ، وَنَبَذْتُمُ ٱلثِّقْلَ ٱلفَادِحَ عَنْ الْأَعْنَاقِ ١ .

رواها قبل الشريف الرضي سليم بن قيس في كتابه ص ٨٩ كما رواهـا الكليني في ( روضة الكافي ) ص٣٢ ويظهر من روايته لها وروايـة المفيد في ( الارشاد ) ص٣٧٣ أن المختار هنا وما مر برقم (٨٦) (٢) من خطبةواحدة في مقام واحد وسيأتي ذكر مصدر لها في باب الكتب برقم (٤٧).

# 170 - فَصَنْ الْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْ

إِنَّ ٱللَّهُ تَعَالَى أَنَزُلَ كَتَاباً هَادِياً بَيَّنَ فِيهِ ٱلخَيرَ وَٱلشَّرَّ . فَخُذُوا نَهْجَ ٱلْخَيْرِ تَهْتَدُوا ، وَٱصْدَفُوا عَنْ سَمْتِ ٱلشَّرِّ تَهْتَدُوا ، وَٱصْدَفُوا عَنْ سَمْتِ ٱلشَّرِّ تَهْتُدُوا ، وَٱصْدَفُوا عَنْ سَمْتِ ٱلشَّرِ تَهْتُدُوا تَقْصِدُوا إِلَى ٱللهِ تُؤَدِّكُمْ تَقْصِدُوا . ٱلْفَرَائِضَ ٱلْفَرَائِضَ ، أَدُّوهَا إِلَى ٱللهِ تُؤَدِّكُمْ إِلَى اللهِ تُؤَدِّكُمْ أَوْلًا ، وَأَحَلَّا فَيْنَ مَجْهُولٍ ، وَأَحَلَّ

<sup>(1)</sup> الفادح من فدحه الدين اذا أثقله .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الجزء ص ١٣٤

<sup>(</sup>٣) اصدفوا: أعرضوا ، والسمت الجادة ، وتقصدوا: تعدلوا والقصد: العدل .

حَلاًلاً غَيْرَ مَدْجُول ١ ، وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَمِ كُلُّهَا ، وَشَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقدِها ٢ . فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَلَا يَجِبُ . وَيَدِهِ إِلاَّ بِمَا يَجِبُ . وَلاَ يَحِلُّ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلاَّ بِمَا يَجِبُ . بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَّةِ وَخَاصَّةَ أَحَدِكُمْ وَهُوَ الْمَوْتُ ٣ فَإِنَّ بَادَرُوا أَمْرَ الْعَامَّةِ وَخَاصَّةَ أَحَدِكُمْ وَهُوَ الْمَوْتُ ٣ فَإِنَّ النَّاسَ أَمَامَكُمْ ، وَإِنَّ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ . النَّاسَ أَمَامَكُمْ ، وَإِنَّ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ مَنْ خَلْفِكُمْ . النَّاسَ أَمَامَكُمْ ، وَإِنَّ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ مَنْ خَلْفِكُمْ . النَّاسَ أَمَامَكُمْ ، وَإِنَّ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ مَنْ خَلْفِكُمْ . اللَّهُ وَلا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهُ وَلا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ وَلا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ وَلا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّوَ فَا اللَّهَ وَلا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ وَلا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهُ وَلا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهُ وَلا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهُ وَلَا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهُ وَلَا تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهُ وَلَا مَعُولًا عَنْهُ . .

. هذه الخطبة رواها الطبري في ( التاريخ ) ج٥ ص١٥٧ في حوادث سنة ٣٥ ، وقد مر جزء منها برقم (٢١) .

<sup>(</sup>١) غير مدخول: لا عيب فيه ولا نقص

<sup>(</sup>٢) أي جعل حقوق المسلمين مرتبطة بالاخلاص والتوحيد ، ومعاقدها: مواضعها من اللمم .

<sup>(</sup>٣) سمى الموت أمر العامة لانه يعم جميع الاحياء ثم سماه خاصة أحدكم لان له مع كل واحد منهم خصوصية زائدة على العموم.

#### ١٦٦ - فَغُرُكُلاهِ لِلْهُ عَلِيَهُ لِلسِّيِّالِاهِ لِمُ

بعد ما بويع بالخلافة ، وقد قال له قوم من الصحابة لو عاقبت قوماً ممن أجلب'' على عثمان؟ فقال عليه السلام :

يَا إِخْوَتَاهُ إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ ، وَلَكِن كَيْفَ لِي بِقُوَّة وَالْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَى حَدِّ شَوْكَتِهِمْ ؟ ، كَيْفَ لِي بِقُوَّة وَالْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَى حَدِّ شَوْكَتِهِمْ ؟ يَمْلِكُونَنَا وَلاَ نَمْلكُهُمْ . وها هم هؤلاءِ قدْ ثَارَتْ معهم عُبدَانُكُمْ . وَالْتَفَّتُ إِلَيْهِمْ أَعْرَابُكُمْ ، وَهُمْ خِلاَلكُمْ يَسُومُونَكُمْ مَا شَاءُوا ٣. وَهَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَة عَلَى يَسُومُونَكُمْ مَا شَاءُوا ٣. وَهَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدُرَة عَلَى شَيْءٍ تُرِيدُونَهُ . إِنَّ هذَا الأَمْر أَمْرُ جَاهلِيَّةً . وَإِنَّ لِهُولاءِ شَيْءٍ تُريدُونَهُ . إِنَّ النَّاسَ مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ جَاهلِيَّةً . وَإِنَّ لِهُولاءِ عَلَى أَمُورٍ . إِذَا حُرِّكَ لِهُولاءِ عَلَى أَمُورٍ : فَوْرَقَةٌ تَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ، وَفِرْقَةٌ تَرَى هٰذَا وَلاَ ذَاكَ ، فَاصْبِرُوا حَتَى يَهُذَأَ النَّاسُ ، وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا ، وتُؤُخَذَ الْحُقُوقُ يَهُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُولِكُونَ ، وَفَرْقَةً لاَ تَرَى هٰذَا وَلاَ ذَاكَ ، فَاصْبِرُوا حَتَى يَهُذَأَ النَّاسُ ، وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مُواقِعَهَا ، وتُؤُخَذَ الْحُقُوقُ

<sup>(</sup>۱) أجلب عليه: أعان عليه .

<sup>(</sup>٢) شوكتهم : شدتهم ١ أي لم تنكسر سورتهم

<sup>(</sup>٣) عبدانكم \_ بضم العين \_ عبيدكم ، والتفت اليهم ، انضمت اليهم، واختلطت بهم ، وهم خلالكم : أي بينكم ، ويسومونكم : يكلفونكم (٤) مادة : عون ومدد

مُسْمِحَةً فَاهْدَأُوا عَنِي ، وَٱنْظُرُوا مَاذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ أَمْرِي. وَلاَ تَفْعَلُوا فَعْلَةً ، وَتُورِثُ وَلاَ تَفْعَلُوا فَعْلَةً ، وَتُسْقِطُ مُنَّةً ، وَتُورِثُ وَهُناً وَذَلَّةً ٢ . وَسَأَمْسِكُ ٱلْأَمْرَ مَا ٱسْتَمْسَكَ . وَإِذَا لَمْ أَجِدْ بُداً فَآخِرُ ٱلدَّوَاءِ ٱلْكَيُ ٣ .

هذا الكلام رواه الطبري في ( التاريــــخ ) ج ٥ ص ١٥٨ في حوادث سنة ٣٥.

## ١٦٧ - فَعَنْ خُلِلْبَيْلِ بُرُعِلِيْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

عند مسير أصحاب الجمل الى البصرة

إِنَّ ٱللهَ بَعَثَ رَسُولاً هَادِياً بِكَتَابِ نَاطِقٍ وَأَمْرٍ قَائِمٍ ، لاَ يَهْلِكُ عَنْهُ إِلاَّ هَالِكُ . وَإِنَّ ٱلْمُبْتَدَعَاتِ ٱلْمُشَّبَهَاتِ

<sup>(</sup>١) سمحة : من اسمح أي ذل وانقاد .

<sup>(</sup>٢) المنة ـ بضم الميم ـ كقنة : القوة ، والوهن والضعف .

<sup>(</sup>٣) اي سامسك نفسي عن محاربة الناكثين ما امنني والا فآخر الدواء الكي: يريد القتال ، ويقال آخر الطب الكي: وهو مثل مشهور من الامثال التي تمثل بها أمير المؤمنين في كلامه وللعلامة الاستاذ الشيخ عبد الهسادي الفضلي موضوع قيم بعنوان ( الامثال في نهج البلاغة ) ذكر فيه ما تمثل به عليه السلام من كلام غيره .

هُنَّ ٱلْمُهْلِكَاتُ ١ إِلاَّ مَا حَفِظَ ٱللهُ مِنْهَا . وَإِنَّ فِي سُلْطَانِ اللهِ عِصْمَةً لِأَمْرِكُمْ ، فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةً وَلَا مُسْتَكُرَه بِهَا ٢ . وَٱللهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلُنَّ ٱللهُ عَنْكُمُ شَكْرَه بِهَا ٢ . وَٱللهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلُنَّ ٱللهُ عَنْكُمُ سُلُطَانَ ٱلْإِسْلام ، ثُمَّ لاَ يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمُ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ سُلُطَانَ ٱلْإِسْلام ، ثُمَّ لاَ يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمُ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرِكُمْ ٣ .

إِنَّ هَٰؤُلاَءِ قَدْ تَمَالاُأُوا عَلَى سَخْطَةِ إِمَارَتِي ٤ ، وَسَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ . فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَّمُوا عَلَى فَيَالَة هَٰذَا الرَّأْيِهِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا طَلَبُوا هَٰذَا الرَّأْيِهِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا طَلَبُوا هَٰذَا الدُّنْيَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَهَا اللهُ عَلَيْه ، فَأَرَادُوا رَدَّ هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَهَا اللهُ عَلَيْه ، فَأَرَادُوا رَدَّ

<sup>(</sup>۱) أمر قائم: أي مستقيم ليس بذي عوج ، المشبهات ـ بفتح الباء ـ اى التي تشبه السنن وليس منها .

<sup>(</sup>٢) غير مالومة اي مخلصين غير ملومين عليها بالنفاق • ولا مستكره بها : أي ليست عن استكراه

<sup>(</sup>٣) يارز: ينقبض وينضم

<sup>(</sup>٤) تمالاوا: اجتمعوا وتعاونوا ، والسخطة \_ بالفتح \_ الكراهة وعدم الرفيا

<sup>(</sup>٥) فيالة الراي : ضعفه ، وكذلك فيولته ، ورجل فيل الرأي : ضعيفه .

ٱلْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا . وَلَكُمْ عَلَيْنَا ٱلْعَمَلُ بِكِتابِ ٱللهِ تَعَالَى وَسِيرَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَٱلْقِيَامُ بَحَقِّه وَٱلْنَّعْشُ لَسُنَّته ١ .

رُويُ الطبري هذه الخطبة في ( التاريخ ) ج٦ ص١٦٣ الى قوله عَلَيْتَكَالِادَ : « حتى يأزر الأمر الى غيركم » .

#### 

كلم به بعض العرب وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب عليه السلام منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمـــل لتزول الشبهة من نفوسهم فبين له عليه السلام من أمره معهم ما علم به أنه على الحق ، ثم قال له بايع ، فقال: اني رسول قوم ولا احدث حدثاً حتى ارجع اليهم . فقال عليه السلام :

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ ٱلَّذِينَ وَرَاءَكَ بَعَثُوكَ رَائِداً تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ ٱلْغَيْثِ فَرَجَعْتَ إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرْتَهُمْ عَنِ ٱلْكَلِإِ وَٱلْمَاءِ فَخَالَفُوا إِلَى ٱلْمَعاطِشِ وَٱلْمَجَادِبِ٢ مَا كنتَ

<sup>(</sup>١) النعش: الرفع

<sup>(</sup>٢) مساقط الغيث : المواضع التي يقع فيها ، والكلا : النبت اذا طال وأمكن أن يرعى وأول ما يظهر يسمى الرطب فاذا طال قليلا فهو الخلا فاذا طال شيئا آخر فهو الكلا ، فاذا يبس فهو الحشيش ، والمعاطش والمجادب موضع العطش والجدب .

صَانِعاً ؟ قَالَ كُنتُ تَارِكَهُم وَمُخَالِفَهُمْ إِلَى ٱلْكَلَإِ وَٱلْمَاءِ. فَقَالَ عَلَيهِ ٱلسَّلَامُ: فَامَدُد إِذاً يَدَكَ . فَقَالَ ٱلرجلُ فَوَالله مَا ٱستَطَعتُ أَن أَمتَنِع عِندَ قِيَامِ ٱلْحُجَّة عَليَّ ، فَبَايَعتُهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ . وَٱلرَّجُلُ يُعرَفُ بِكُليب ٱلْجَرْمِيِّ .

هذا الكلام رواه الواقدي بسنده عن عامر بن كليب عن أبيه ، قال : لما قتل عثان ما لبثنا إلا قليلا حتى قدم طلحة والزبير البصرة ، ثم ما لبثنا بعد ذلك إلا يسيراً حتى أقبل علي بن أبي طالب بذي قار ، فقال شيخان من الحي : اذهب معنا إلى هدا الرجل فلننظر ما يدعو اليه ، فلما أتينا ذا قار قدمنا على أذكى العرب ، فوالله لدخل على نسب قومي فجعلت أقول هو أعلم به مني ، وأطوع فيهم ، فقال : من سيد بني راسب ? فقلت : فلان فقال : فمن سيد بني قدامة ؟ قلت : فلان لرجل آخر ، فقال : أنت مبلغها كتابين مني ؟ قلت : نعم ، قال : أفلا تبايعني ? فبايعه الشيخان اللذان كانا معي وتوقفت عن بيعته ، فجعل رجال عنده قد أكل السجود وجوههم ، يقولون : بايع بايع بايع ، فقال : دعوا الرجل ، فقلت : إنما بعثني قومي رائداً وسانهي اليهم ما رأيت ، فإن بايعوا بايعت ، وإن اعتزلوا اعتزلت ، فقال : أرأيت لو أن قومك بعثوك رائداً . . . الخ(۱)

ورواه الطبري في ( التاريخ) ج٥ ص١٩٢ في حوادثسنة ٣٦ والزنخشري في ( ربيــع الأبرار ) في باب الجوابات المسكتة ورشقات الكلام، وكليب بن

<sup>(</sup>١) الجمل للمفيد: ص ١٥٦ عن كتاب ( الجمل ) للواقدي .

شهاب الجرمي من أكابر التابغين بالكوفة ، وقيل : إن له ولأبيه صحبة (١). وقال ابن أبي الحديد : لا شيء ألطف ولا أوقع ولا أوضح من المثال الذي ضربه عنيستاند وهو حجة لازمة لا مدفع لها(٢).

#### ١٦٩ - فَمُحَكَلاهِ إِلنَّهُ عَلِيَ بِللسِّيِّ الإِفِيل

لما عزم على لقاء القوم بصفين

اللهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ، وَالْجَوِّ الْمَكَفُوفِ ، وَاللَّهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ، وَالنَّهَارِ ، وَمَجْرًى لِلشَّمْسِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضاً لِلنَّجُومِ السَّيَّارَةِ . وَجَعَلْتَ سُكَّانَهُ سَكَّانَهُ سَبْطاً مَنْ مَلائِكَتِكَ لَا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ ٤ . وَرَبَّ سَبْطاً مَنْ مَلائِكَتِكَ لَا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ ٤ . وَرَبَّ لَلْدَهِ الْأَرْضِ النَّتِي جَعَلْتَهَا قراراً لِلْأَنَامِ ، وَمَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ لَلْأَنَامِ ، وَمَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ

<sup>(</sup>١) الاصابة في حرفي الكاف والشين

<sup>(</sup>٢) شرح النهج م ٢ ص ٩٩٤

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد عبده: « الجو ما بين الارض والاجرام العالية، وفيه من مصنوعات الله ما لا يحصى نوعه ، ولا يعد جنسه ، وهو بحسر تسبح فيه الكائنات الجوية ولكنها مكفوفة عن الارض لا تسقط عليهسا حتى يريد الله احداث امر فيها ، ومغيضا من غاض الماء اذا نقص ، كأن هذا الجو منبع الضياء والظلام ، وهو مغيضها كما يغيظ الماء في البئر ، والكلام الاتي صريح في ان الكواكب السيارة تختلف اي يختلف بعضها في الجو فهو مجال سيرها وميدان حركتها ، فعلى هذا يكون معنى المكفوف: الممنوع

<sup>(</sup>٤) السبط: الامة ، ولا يسأمون: لا يملون

وَالْأَنْعَامِ ١ ، وَمَا لا يُحْطِي مِمَّا يُري وَمِمَّا لاَ يُرِي ، وَمَا لاَ يُرِي ، وَرَبَّ الْجَبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً ، وَلِلْخَلْقِ اعْتَمَاداً ، إِنْ أَظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُوِّنَا فَجَنِّبْنَا الْبَغْيَ ، وَسَدِّدْنَا لِلْحَقِّ . وَإِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا اللَّهَادَةَ وَاعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ . أَيْنَ الْمَانِعُ لِلذِّمَارِ الشَّهَادَةَ وَاعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ . أَيْنَ الْمَانِعُ لِلذِّمَارِ وَالْغَالِ عَنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ الْحِفَاظِ . الْعَار وَرَاءَكُمْ . وَالْجَنَّةُ أَمَامَكُمْ ٢ .

من رواة هذا الدعاء قبل الرضي :

١ - نصر بن مزاحم في كتاب (صفين) ص ٢٣٢ بسنده عن زيد بن وهب عنه عنيضيا و وهب عنه عنيضيا و وقله عنه ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) ١ ١ ١ ١ الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب (الدعاء والذكر) - على ما حكاه ابن طاووس في (مهج الدعوات) - باسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عنيضيا من قال: كان من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم صفين: اللهم رب هذا السقف المرفوع ...الخ.

٣ – الطبري في ( التاريخ ) ج٦ ص٨ في حوادث سنـة ٣٧ عن أبي مخنف بسنده عن زيد بن وهب الجهني أن علياً خرج اليهم غــداة يوم الاربعاء فاستقبلهم فقال : اللهم رب السقف المرفوع .. الخ.

<sup>(</sup>۱) قرار الانام: موضع استقرارهم ، ومدرج الهوام محل دروجهم وحركاتهم ، والهوام: المخوف من الحشرات والاحناش .

<sup>(</sup>٢) الذمار : أما يحامى عنه ، الغائر : الغيور ، والمحقائق : الامسور الشمديدة .

## ١٧٠- فَعَنْ يَخُطُلْبَيْرُ لَهُ كَالْمِيْ الْسِينَا لِلْمِنْ

ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي لا تُوَارِيْ عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ ، ولا أَرْضُ أَرْضًا .

( مِنْهَا ) وَقَالَ قَائِلُ : إِنَّكَ عَلَى هَٰذَا ٱلْأَمْرِ يَا آبْنَ أَبِي طَالَبَ لَحَرِيصٌ ، فَقُلْتُ بَلْ أَنْتُمْ وَٱللهِ لَأَخْرَصُ وَأَبْعَدُ ، وَإِنَّمَا طَلَبْتُ حَقَّاً لِي وَأَنْتُمْ وَأَنْدُمْ وَأَنْدُمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ أَعَانَهُمْ ، فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِي ، وَصَغَّرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِي ، وَأَجْمَعُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِي ، وَأَجْمَعُوا عَلَيْمُ مُنْزِلَتِي ، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُو لِي . ثُمَّ قَالُوا: إِلَّا أَنَّ فِي ٱلْحَقِّ أَنْ عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُو لِي . ثُمَّ قَالُوا: إِلَّا أَنَّ فِي ٱلْحَقِّ أَنْ

<sup>(</sup>١) ضرب الوجه كناية عن الرد والمنع

<sup>(</sup>٢) قرعته بالحجة : صدمته بها ، وفسر ابن ابي الحديد قوله عليه السلام : هب ١٠ الغ كاتما استيقظ من نومه غافلا ذاهلا ، وقال الشيخ محمد عبده : هب من هبيب التيس اي صياحه اي كان يتكلم بالمهمل مع سرعة حمل عليها الغضب كأنه مخبول .

تَأْخُذُهُ وَفِي ٱلْحَقِّ أَنْ تَتْرُكَهُ ١ . منها في ذكر أصحاب الجمل

فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَٱلهِ كَمَا تُدَجَرُ ٱلْأَمَةُ عَنْدَ شَرَائِهَا ، مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى ٱلْبَصْرَةِ ، فَحَبَسًا نَسَاءَهُمَا فَي بُيُوتِهِمَا ، وَأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَآله لَهُمَا وَلغَيْرِهِمَا فِي جَيْشِ مَا منْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطَانِي ٱلطَّاعَةَ وَسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَائعاً غَيْرَ مُكْرَهِ فَقَدَمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَخُزَّانِ بَيْتِ مَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا . فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً ؟ ، وَطَائِفَةً غَدْراً . فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلاًّ رَجُلاً وَاحداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ بِلا جُرمِ جَرَّه ، لَحَلَّ لِي قَتلُ ذَٰلِكَ ٱلْجَيْشِ كُلِّه إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكَرُوا وَلَمْ يَدَفَعُوا عَنهُ بِلسَانِ وَلاَ يَدِ . دَعْ مَا أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا منْ ٱلْمُسْلَمِينَ مِثْلَ ٱلْعِدَّةِ ٱلَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِم .

<sup>(</sup>١) اي انهم اعترفوا بأنه في الحق أن يأخذ الامر ثم اعطوه لغيره وقالوا في الحق أن تتركه ، فتناقض حكمهم في الحقية في القضينين (٢) القتل صمرا: هو أن نقاد المقتول للقتل .

قد مر في الخطبة المرقمة (١٢٥) والتي أول ما ذكر الرضي منها قوله عليه عليه الكلام من جملة كتاب عليه عليه الكروا على منكراً » النح أن هذا الكلام من جملة كتاب كتبه سلام الله عليه في أو اخر أيام خلافته ، استعرض فيه الأحداث التي حدثت بعد وفاة النبي عليه إلى حين كتابة ذلك الكتاب وأمر أن يقرأ على الناس ، وذكرنا مصادره السابقة ل ( نهج البلاغة ) هناك ؟ والذي قال للامام عليه السلام ( إنك على هذا الأمر لحريص ) هو عبد الرحمسن بن عوف قال ذلك يوم الشورى ذكر ذلك الطبري في و المسترشد » ص ٨٠٠ .

وقال ابن أبي الحديد: والذي قال له: (إنك على هذا الأمر لحريص » سعد بن أبي وقاص مع روايته فيه: (أنت مني بمنزلة هرون من موسى) وهذا عجب فقال لهم: بل أنتم أحرص وأبعد ... الكلام المذكور ، وقد رواه الناس كافة وقالت الامامية: هذا الكلام قاله يوم السقيفة والذي قال له: إنك على هذا الأمر لحريص أبو عبيدة بن الجراح والرواية الأولى أظهر وأشهر اه(١).

وليت ابن أبي الحديد ذكر لنا قائل ذلك من الامامية حتى نكون على بينة من الامر ، وقد ذكرنا رواية صاحب (المسترشد) وهو من علماء الامامية أن الكلام يوم الشورى والقائل عبد الرحمن بن عوف .

أما قوله عليه السلام ( اللهم اني استعينك على قريش ) فسيأتي الكلام على مصادره تحت رقم ٢١٥ وفي معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام « فخرجوا يجرون حرمة رسول الله عليه الله علام شاب من بني سعد لطلحة والزبير أرى امكيا ممكيا ، فهل جئمًا بنسائكيا ؟ قالا : لا ، قال : فيا أنا منكيا في شيء واعتزل وقال السعدي في ذلك :

١١) شرح نهج البلاغة : م ٢ ص ٩٥٥

فهوت تشق السد بالايحاف(١) بالنبل والخطى والأساف(٢) هذا المخبر عنهم والكافي(٣)

صنتم حلائلكم وقدتم أمكم هذا لعمرك قلة الانصاف أمرت بجر ذيولها في بنتهــــا غرضا يقاتل دونها أبناؤهـــا هتكت بطلحة والزبير ستورها

### ١٧١ - فَيُزْخُبُلُكُمُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَمِينُ وَحْيِهِ ، وَخَاتَمُ رُسُلِهِ ، وَبَشِيرُ رَحْمَتِهِ ، وَنَذِيرُ

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ ٱلنَّاسِ بِهِلْذَا ٱلْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ ٱللَّهِ فِيهِ . فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبُ ٱسْتُعْتَبَ٤ فَإِنَّ أَبَى قُوتِلَ . وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتِ ٱلْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقَدُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ ٱلنَّاسِ فَمَا إِلَى ذَٰلِكَ سَبِيلٌ ، وَلَكن أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَيْسَ للشَاهِد أَنْ يَرْجِـعَ وَلاَ للْغَائبِ أَنْ يَخْتَارَ .

أَلاَ وَإِنِّي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ : رَجُلاً أَدَّعٰي مَا لَيْسَ لَهُ ،

<sup>(</sup>١) تشتق : تقطع ، والايجاف : الاسراع في السير .

<sup>(</sup>٢) الغرض: الهدف ، والخطى: الرمح منسوب الى خط

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٧١ حوادث سنة : ٣٦

<sup>(</sup>٤) الشغب: تهييج الشر ، واستعتب: يكلف بان يطلب العتنى اى الرضا عنه .

وَآخَرَ مَنْعَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ .

أُوصِيكُمْ بِتَفْوَى اللهِ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَي الْعِبَادُ بِهِ ، وَخَيْرُ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ عَنْدَ اللهِ . وَقَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَبْلَةِ ، وَلاَ يَحْمِلُ هٰذَا الْعَلَمَ إِلاَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَبْلَةِ ، وَلاَ يَحْمِلُ هٰذَا الْعَلَمَ إِلاَّ أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ ١ وَالْعَلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ . فَامْضُوا أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ ١ وَالْعَلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ . فَامْضُوا لَمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ ، وَقِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ . وَلاَ تَعْجَلُوا فَيْ أَمْرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا ، فَإِنَّ لَنَا مَع كُلِّ أَمْرٍ تُنْكِرُونَهُ غَيْراً ٢ .

أَلا وإِنَّ هٰذِهِ ٱلدُّنْيا ٱلَّتِي أَصْبَحْتُمْ تَتَمَنَّوْنَهَا وَتَرْغَبُونَ فِيهَا ، وَأَصْبَحَتْ تُغْضِبُكُمْ وَتُرْضِيكُمْ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ ، فِيهَا ، وَأَصْبَحَتْ تُغْضِبُكُمْ وَتُرْضِيكُمْ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ ، وَلاَ مَنْزِلِكُمْ ٱلَّذِي خُلِقُتم لَه وَلا ٱلَّذِي دُعِيتُمْ إِلَيْهِ . وَلاَ مَنْزِلِكُمْ ٱلَّذِي خُلِقُتم لَه وَلا تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا . وَهِي أَلاَ وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ لَكُمْ وَلا تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا . وَهِي

<sup>(</sup>۱) أهل القبلة من يشهد الشهادتين ويصلى الى القبلة ، وأم يكن السلمون يعرفون قبل حرب الجمل حكم قتال أهل القبلسة ، وأنما تعلموا فقه ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام حتى قال الشافعي : أولا على لما عرف شئى من أحكام أهل البغي . وأهل البصر : أهل النظر

<sup>(</sup>٢) غيرا أي تغييرا .

روى الفصل الاخير من هذه الخطبة وهو قوله عليه السلام: ( ألا وإن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها ... » النع قبل الرضي ابن شعبة في « تحف العقول » ص١٣٠ ، كما أورد أبو جعفر الاسكافي المتوفى سنة ٢٤٠ بعض هذا الكلام في رسالته « نقض العثانية »(٢).

<sup>(</sup>۱) الخنين ضرب مسن البكاء يسردد به الصوت في الانف ، وزوي عنه : نحى عنه

 <sup>(</sup>۲) انظر « شرح نهج البلاغة » لابن ابي الحديد م ۲ ص ۱۷۱ – ۱۷۳
 (۲) انظر « شرح نهج البلاغة » لابن ابي الحديد م ۲ ص ۱۷۱ – ۱۷۳

## ١٧٢ - فَنُحَكَّلَاهِ ْلِلْمُ عَلِيَة ْلِلَامِنَا لَكُولِكُمُ عَلِيهُ لِلْمُوْلَى فَي الله في معنى طلحة بن عبيد الله

<sup>(</sup>١) متجردا: متفرغا كأنه سيف تجرد من غمده

<sup>(</sup>٢) الضمير في عليه يعود الى دم عثمان اي على سفكه .

<sup>(</sup>٣) المفالطة: الإيهام ، وأجلب: حرض ، ولبس الامر: خلطه ، يقال: في الامر لبسة: التي شبهة .

<sup>(</sup>٤) يوازر: يعين ، قال ابن ابي الحديد: فان قلت: كيف قال: فما فعل واحدة من ثلاث وقد فعل واحدة منها لانه وازر قاتليه حيث كان محصورا؟ قلات مراده ان يوازر قاتليه بعد قتله يحامي عنهم ، ويمنعهم ممن يروم دماءهم ، والمنابذة : المراماة ، والمراد المعارضة .

أَنْ يَكُونَ مِن ٱلْمُنَهْنِهِينَ عَنْهُ ، وَٱلْمُعَذِّرِينَ فِيهِ ١. وَلَئِنْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ كَانَ فِي شَكِّ مِنَ ٱلْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَزِلَهُ وَيَرْكُدَ جَانِبًا ٢ وَيَدَعَ ٱلنَّاسَ مَعَهُ ، فَمَا فَعَلَ وَاحَدَةً مِنَ ٱلثَّلاَثِ ، وَجَاءَ بِأَمْرٍ لَمْ يُعْرَفْ بَابُهُ ، وَلَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ .

هذه الخطبة تتصل بالخطبتين (٢٢) و (١٣٥) وقد أشرنا إلى ذلك هناك (٣٠) ونزيد على ذلك أن الطوسي رواها في ( الأمالي ) ج ١ ص ١٧٢ بسنده المتصل باسماعيل بن الرجا الزبيدي ، قال : لما رجعت رسل أسير المؤمنين عليه السلام من عند طلحة والزبير وعائشة يؤذنون بالحرب قام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وآله ثم قال : يا أيها الناس إني قد راقبت هؤلاء القوم كيا يرعووا أو يرجعوا ، وقد وبختهم بنكثهم ، وعرفتهم بغيهم ، فليسوا يستجيبون ، ألا وقد بعثوا إلى أن أبرز إلى الطعان ، وأصبر للجلاد ، فإنما منتك نفسك من أبناء الأباطيل ، هبلتهم الهبول قد كنت وما أهدد بالحرب . الخطبة بزيادة على رواية الرضي ، واختلاف في بعض الألفاظ .

وقريبًا منه ما رواه الخوارزمي في ( المناقب ) ص١١٧ ٠

وفسر ابن الأثير غريب هذه الخطبة بكلا قسميه في مواطن من (النهاية) منها في ج١ ص١٧١ وفي ج٢ ص١٦٧ مادة ( ذمر ) قال : ومنه حديث علي :

<sup>(</sup>١) نهنه عن الامر : كفه وزجره ، والمعذرين فيه : المعتذرين عنه .

<sup>(</sup>٢) يركد جانبا : يسكن في جانب .

<sup>(</sup>٣) انظر ج ١ ص ٣٧٤ و ج ٢ ص ٣٠٧

« ألا وإن الشيطان قد ذمر حزبه » أي حضهم وشجعهم . وفي ج٥/٦٦ مادة ( نصف ) قال : ومنه حديث علي « ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً » أي إنصافاً ، وفي ج٥ ص٠٢٠ ، قال : ومنه حديث علي « هبلتهم الهبول » أي شكلتهم الثكول ، وهي – بفتح الهاء – من النساء التي لا يبقى لها ولد، وفي ج١ ص٢٨٢ مادة ( جلب ) ، قال : وفي حديث علي رضي الله عنه ، أراد أن يغالط بما أجلب فيه » يقال : أجلبوا عليه إذا تجمعوا وتألبوا ، وأجلبه : أعانه ، وأجلب عليه إذا صاح به واستحثه .

## ١٧٣ - فَعَنْ عُظِيَّتُكُ لِلْمُعَلِيثِهُمُ السِّيِّةُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

أَيُّهَا الْغَافِلُونَ غَيْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ ، وَالتَّارِكُونَ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ ، وَالتَّارِكُونَ اللهِ فَاهِبِينَ ، وَإِلَىٰ الْمَغْدُوذُ مِنْهُمْ ، مَالِي أَرَاكُمْ عَنِ اللهِ فَاهِبِينَ ، وَإِلَىٰ غَيْرِهِ رَاغِبِينَ ، كَأَنَّكُمْ نَعَمُّ أَرَاحَ بِهَا سَائِمُ إِلَى مَرْعًى فَيْرِهِ رَاغِبِينَ ، كَأَنَّكُمْ نَعَمُّ أَرَاحَ بِهَا سَائِمُ إِلَى مَرْعًى وَبِيٍّ وَمَشْرَبِ دَوِيِّ ٢ . إِنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدِي لاَ وَبِيٍّ وَمَشْرَبِ دَوِيٍّ ٢ . إِنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدِي لاَ تَعْرِفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَاإِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَاتَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا لاَ عَرِفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَاإِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَاتَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا لاَ عَرِفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَاإِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَاتَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا لاَ

<sup>(</sup>۱) غافلون: عما يراد بهم ، غير مغفول عنهم ، لان اعمالهم محفوظة ، تاركون ما يراد منهم ، والمأخوذ مرفوعة لانها صفة للتاركين ، ومعنى الاخذ منهم ، انتقاص اعمارهم ، وانتقاص قواهم .

<sup>(</sup>٢) النعم: الابل أو هي والغنم، وأراح بها ذهب بها، والسائم: الراعي، ووبي اي ذو وباء، ودوى: ذو داء.

<sup>(</sup>٣) المدى – بالضم والقصر – جمع مدية – مثلثة الميم – وهي الشفرة سميت بذلك لانها تقطع مدى حياة المقتول بها كما سميت السكين سكينا لانها تسكن حركته .

وَشَبِعَهَا أَمْرَهَا ١. وَاللهِ لَوْ شَنْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَمَوْلِجِهِ وَجَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ . أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ . أَلَا وَإِنِّي مُفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ مِمَّنْ يُؤْمَنُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ٢ . وَاللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطِقُ إِلاَّ وَاللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطِقُ إِلاَّ وَاللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطِقُ إِلاَّ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ وَاللَّهِ مَنْ يَذْجُو ، وَمَآلِ هَذَا اللَّمْرِ . وَمَا أَبْقَلَى مَنْ يَنْجُو ، وَمَآلِ هَذَا اللَّمْرِ . وَمَا أَبْقَلَى بَهُ لِكُ وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو ، وَمَآلِ هَذَا اللَّمْرِ . وَمَا أَبْقَلَى بَهُ لِكُ وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو ، وَمَآلِ هَذَا اللَّمْرِ . وَمَا أَبْقَلَى بَهُ لِكُ وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو ، وَمَآلِ هَذَا الأَمْرِ . وَمَا أَبْقَلَى بَهُ لِكُ وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو ، وَمَآلِ هَذَا اللَّهُمْ فِي أَذُنِي وَأَفْضَى بِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِي إِلَّا أَفْرَعُهُ فِي أَذُنِي وَأَفْضَى بِهِ إِلْكَا أَنْ مَا يَنْجُو اللَّهِ اللَّهُ أَوْرَعُهُ فِي أَذُنِي وَأَفْضَى بِهِ إِلْكَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى رَأْسِي إِلَّا أَفْرَعُهُ فِي أَذُنِي وَأَفْضَى بِهِ إِلْكَ .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي وَٱللهِ مَا أَحُثُّكُمْ عَلَى طَاعَة إِلاَّ وَأَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا ، وَلاَ أَنْهَا كُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلاَّ وَأَتَنَاهِي قَبْلَكُمْ عَنْهَا.

<sup>(1)</sup> أي لا تنظر الى عاقبة أمرها ، فلا تعد شيئًا لما بعد يومها وأذا شبعت ظنت أن لا شيء بعد الشبع ، قال الشيخ محمد عبده : هذا كلام كأنه ثوب فصل على أهل هذا الزمان .

<sup>(</sup>٢) مفضيه : مفض به اي مخرجه الى من يؤمن الكفر منه .

قال ابن أبي الحديد: وفي هذه الخطبة قال وهو يشير إلى السارية التي كان يستند اليها في مسجد الكوفة: « كأني بالحجر الأسود منصوباً ههنا ، ويحهم إن فضيلته ليست في نفسه ، بل في موضعه وأُسنّه ، يمكث ههنا برهة ، ثم ههنا برهة — وأشار إلى البحرين — ثم يعود إلى مأواه ، وام مثواه » قال: ووقع الأمر في الحجر الأسود بموجب ما اخبر به (۱).

وفيما ذكر دليل واضح على أن الخطبة مروية في غير ( نهج البلاغة ) وأنها أكثر مما نقله الرضي .

وروى الآمدي في ( الغرر ) ص١٩١ في حـــرف اللام بلفظ « لو » من قوله عليه السلام : « لو شئت أن اخبر كل رجل منكم » . . النح باختلاف يسير .

## ١٧٤ - فَأَنْخُطُلْبَيْرُلْبُرُ عَلَيْبُوالْسِينَالِامِنْ

ٱنْتَفَعُوا بِبِيَانِ ٱللهِ ، وَٱتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ ٱللهِ ، وَٱقْبَلُوا نَصِيحَةَ ٱللهِ . فَإِنَّ ٱللهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّة ٢ ، وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ ٱلْحُجَّةَ ، وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ وَٱلَّخَذَ عَلَيْكُمُ ٱلْحُجَّةَ ، وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ وَمَكَارِهَهُ مِنْهَا لِتَتَّبِعُوا هٰذِهِ ، وَتَجْتَنِبُوا هٰذِهِ ، فَإِنَّ رَصُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَقُولُ : « إِن ٱلْجَنة رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَقُولُ : « إِن ٱلْجَنة رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَقُولُ : « إِن ٱلْجَنة رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَقُولُ : « إِن ٱلْجَنة مَا

<sup>(</sup>۱) شرح النهج م ۲ ص ۵۰۸

<sup>(</sup>٢) أعذر اليكم : أوضح عدره في عقابكم اذا خالفتم اوامـــره والعذر . هنا مجاز في سبب العقاب ، والجلية : اليقين .

حُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ ٱلنَّارُ حُفَّتُ بِالشَّهُوَاتِ » وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَة الله شَيْءُ إِلاَّ يَأْتِي فِي شَهْوَة . فرحِم الله رَجُلاً مَعْصِية الله شَيْء إِلاَّ يَأْتِي فِي شَهْوَة . فرحِم الله رَجُلاً نَزَعَ عَنْ شَهْوَته ٢ ، وقَمَع هَوٰي نَفْسِه ، فَإِنَّ هٰذِه لَنَوْعَ عَنْ شَهْوَته ٢ ، وقَمَع هَوٰي نَفْسِه ، فَإِنَّ هٰذِه النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنْزِعاً ٣ . وَإِنَّهَا لاَ تَزَالُ تَنْزَعُ إِلَىٰ مَعْصِية فِي هُوِي . وَأَعْلَمُوا عِبَادُ الله أَنَّ الْمُوْمِنَ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَنَفْسُهُ ظَنُونُ عِنْدَه ، فَلاَ يَزَالُ زَارِياً وَلاَ يَمْسِي إِلاَّ وَنَفْسُهُ ظَنُونُ عِنْدَه ، فَلاَ يَزَالَ زَارِياً عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيداً لَهَا ٤ . فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُم وَلَوْه مَنْ الدُّنْيَا تَقُويضَ الرَّاحِل ، وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ قَوَّضُوا مِنَ الدُّنْيَا تَقُويضَ الرَّاحِل ، وَطَوَوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِه . .

وَٱعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْآنَ هُوَ ٱلنَّاصِحُ ٱلَّذِي لاَ يَغُشُّ ،

<sup>(1)</sup> لان النفس للهوى اطوع منها للعقل .

<sup>(</sup>٢) نزع عن الشيء اقلع واليه تاق .

<sup>(</sup>٣) منزعا أي نزوعا بمعنى الكف عن المعاصي .

<sup>(</sup>٤) الطنون، في الاصل البئر التي لا يدرى افيها ماء أم لا، فالمؤمن متهم لنفسه يظن فيها التقصير في كل وقت ، زاريا أي عائبا لها ، مستزيدا لها أي طالبا الاكثار من عمل الخير .

<sup>(</sup>o) التقويض: قلع العمدة الخيمة واطنابها ، والمراد أنهم على استعداد للسفر ، وطووا مدة الحياة كما يطوى المسافر منازل سفره .

وَٱلْهَادِي ٱلَّذِي لاَ يُضِلُّ ، وَٱلْمُحَدِّثُ ٱلَّذِي لاَ يَكْذَبُ . وَمَا جَالَسَ هٰذَا ٱلْقُرْآنَ أَحَدُ إِلاَّ قَامَ عَنْهُ بزيادَةِ أَوْ نُقْصَان : زِيَادَة فني هُدِّي ، أَوْ نُقْصَانِ فِي عَمَّسي . وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَد بَعْدَ ٱلْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةِ ١ ، وَلاَ لأَحَد قَبْلَ ٱلْقُرْآن منْ غنِّي فَاسْتَشفُوه من أَدوَائكم وَٱسْتَعينوا به عَلَى لَأُوَائكُمْ ٢ ، فَإِنَّ فيه شَفَاء منْ أَكْبر ٱلدَّاءِ وَهُوَ ٱلْكُفْرُ وَٱلنِّفَاقُ وَٱلْغَيُّ وَٱلضَّلَالُ . فَاسْأَلُوا ٱللَّهَ بِهِ ، وَتَوَجَّهُوا إِلَيْه بِحُبِّه ، وَلاَ تَسْأَلُوا بِه خَلْقَهُ ٣ إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ ٱلْعَبَادُ إِلَى ٱلله بمثله . وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعْ مُشَفَّعٌ ، وَقَائِلٌ مُصَدَّقٌ . وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ ٱلْقُرْآنَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيهِ ، وَمَنْ مَحَلَ بِهِ ٱلْقُرْآن يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ صَدَقَ عَلَيْهِ ٤ ، فَإِنَّهُ يُنَادي مُنَاد يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ : « أَلاَ إِنَّ كُلَّ حَارِثِ مُبْتَلَى فِي حَرثهِ ٥

<sup>(</sup>١) الفاقة : الفقر والحاجة .

<sup>(</sup>٢) اللأواء: الشدة .

<sup>(</sup>٣) اي تقربوا الى الله تعالى بالقران ، ولا تتقربوا به الى العباد بان تجعلوه وسيلة لنيل ما عندهم .

<sup>(</sup>٤) يقال : محل به \_ بتثليث الميم \_ عند السلطان كاده بتبيين سيئاته

<sup>(</sup>٥) الحرث: الكسب ، وحرثة القرآن: المتاجرون الله به .

وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَثَةِ ٱلْقُرْآنِ » فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَٱسْتَدُوهُ عَلَى رَبِّكُمْ ، وَٱسْتَنْضِحُوهُ عَلَى وَأَتْبَعِهِ وَأَسْتَغِشُّوا فِيهِ أَنْفُسِكُمْ ، وَٱسْتَغِشُّوا فِيهِ أَنْفُسِكُمْ ، وَٱسْتَغِشُّوا فِيهِ أَنْفُسِكُمْ ، وَٱسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ ، وَٱسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ ، وَٱسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ ، وَٱسْتَغِشُّوا فِيهِ

ٱلْعَمَلَ ٱلْعَمَلَ ٱلْعَمَلَ الْعَمَلَ مَ ثُمَّ ٱلنِّهَايَةَ ٱلنِّهَايَةَ . وَٱلْاِسْتِقَامَةَ الاَسْتِقَامَةَ ، ثُمَّ الصَّبْرَ ٱلصَّبْرَ ، وَٱلْوَرَعَ ٱلْوَرَعَ الْوَرَعَ . إِنَّ لَكُمْ عَلَماً لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهايَتِكُمْ ، وإِنَّ لَكُمْ عَلَماً فَامْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ ٣ ، وَإِنَّ لِلْإِسْلامِ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى فَاهْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ مِنْ فَالْتَهُوا إِلَى اللهِ بِمَا ٱفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ فَالْتَهُوا إِلَى اللهِ بِمَا ٱفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَلَيْكُمْ مِنْ فَظَائِفِهِ ٤ .

<sup>(</sup>۱) اي اتهموا كل رأي لكم يخالف القرآن بالخطأ ، وظنوا بكل هوى لكم يخالفه الغش

<sup>(</sup>٢) النصب في العمل والمعطوفات عليه على الاغراء وحقيقته فعل مقدر أي الزموا ، وكرر الاسم لينوب أحد اللفظين عن الفعل المقدر ، والاولى ان يكون اللفظ الاول هو القائم مقام الفعل لانه في رتبته .

<sup>(</sup>٣) يعنى بالعلم نفسه عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) الخروج من الحق اداؤه لصاحبه ، وحق الله في فرائضه ووظائفه : الاخلاص بها لوجهه سبحانــه .

أَنَا شَاهِدُ لَكُمْ وَحَجِيْجُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَنْكُم الْمَاضِيَ الْلا وَإِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ ، وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَدْ تَوَرَّدَ . وَإِنِّي مُتَكَلِّمُ بِعِدَةِ اللهِ وَحُجَّيه لا ، قَالَ اللهُ تَم اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُم اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ النَّيِي كُنتُم تُوعَدون ٣ ﴾ وَقَدْ قُلْتُم رَبُّنَا الله فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كَتَابِهِ ، وَعَلَى مِنْهَا جِ أَمْرِهِ ، وَعَلَى الطَّرِيقَ فَي عَلَى كَتَابِهِ ، وَعَلَى مِنْهَا جِ أَمْرِهِ ، وَعَلَى الطَّرِيقَ فَي الطَّرِيقَ فَي الطَّرِيقَ السَّقِيمُوا السَّالِحَةِ مِنْ عَبَادَتِهِ . ثُمَّ لاَ تَمْرُقُوا مِنْهَا وَلا تَبْتَدُعُوا فَيها وَلا تَبْتَدُعُوا فَيها وَلا تَبْتَدُعُوا فَيها وَلاَ تَبْتَدُعُوا فَيها وَلاَ تَبْتَدُعُوا فَيها وَلاَ تَبْتَدُعُوا فَيها وَلاَ تَبْتَدُعُوا عَنْها . فَإِنَّ أَهْلَ المُرُوقِ مُنْقَطَعُ بِهِم فَيها وَلاَ تُنْفَعَلَمُ الله يَوْمَ الْقَيامَةِ ٤ . ثُمَّ إِيَّاكُمْ وَتَهزِيعَ الْأَخْلاقِ وَتَصْرِيفَهَاه . وَاجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِداً ، وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ وَتَصْرِيفَهَاه . وَاجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِداً ، وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ وَتَصْرِيفَهَاه . وَاجْعَلُوا اللَّسَانَ وَاحِداً ، وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>۱) الشهيد: الشاهد، والحجيج: المخاصم وقد اختلف الشارحون في معنى قوله هذا وفسره كل واحد بتفسير لا يحتمل المقام نقلها فليراجعها من شاء

<sup>(</sup>٢) تورد \_ كتنزل \_ : أي ورد شيئًا بعد شي وعدة الله ، وعده للذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا ، وحجته قولهم : ( ربنا الله )

<sup>(</sup>٣) فصلت : ٣١

<sup>(</sup>٤) لا تمرقوا منها: لا تخرجوا منها ، ولا تخالفوا: لا تعدلوا

<sup>(</sup>٥) تهزيع الاخلاق: تحطيمها ، وتصريف الاخلاق: تقليبها ينهي عن النفاق والتلون وهو معنى الامر بجعل اللسان واحدا .

لَسَانَهُ ، فَإِنَّ هَذَا اللِّسَان جَمُوحٌ بِصَاحِبِه . وَالله مَا أَرَى عَبْداً يَتَقِي تَقُوى تَنْفَعُهُ حَتَّى يَخْتَزِنَ لِسَانَهُ ، وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِه . وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِه . وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِه . وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِه ، لأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّم بِكَلاَم مِنْ وَرَاءِ لِسَانِه ، فَإِنْ كَانَ خَيْراً أَبْدَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا وَارَاهُ . وَإِنَّ الْمُنَافِق يَتَكَلَّم بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِه لاَ يَدُري مَاذَا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى يَدْرِي مَاذَا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى يَدْرِي مَاذَا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى يَدْرِي مَاذَا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى يَدْرِي مَاذَا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى يَسْتَقِيم لِسَانُه » فَمَن قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيم لِسَانُه » فَمَن قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيم لِسَانُه » فَمَن الله تَعَالَى وَهُو نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ فَلْهُ مَا أَنْ يَلْقَى الله تَعَالَى وَهُو نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ وَالْمِهُ مَا الله الله الله الله الله الله الله مَا الله الله عَلَى مَنْ أَعْرَاضِهِم فَلْ . دَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمُوالِهِم ، سَلِيم اللهَ الله الله الله الله الله أَلْونَ مِنْ أَعْرَاضِهِم فَلْ .

وَآعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا ٱسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ ، وَإِنَّ مَا عَاماً أَوَّلَ ، وَإِنَّ مَا عَاماً أَوَّلَ ، وَإِنَّ مَا أَحْدَثَ ٱلنَّاسُ لاَ يُحِلُّ لَكُمْ شَيْعاً مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ،

<sup>(</sup>١) اي المؤمن في كل الاحوال والازمان على طريقة واحدة لا يحيد عنها

وَلَكَنَّ ٱلْحَلَالَ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ وَٱلْحَرَامَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ . فَقَدْ جَرَّبُتُمُ ٱلْأُمُورَ وَضَرَّستُمُوهَا ، وَوُعِظْتُمْ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَضُرِبَتِ ٱلْأَمْثَالُ لَكُمْ ، وَدُعِيتُمْ إِلَى ٱلْأَمْسِ ٱلْوَاضِحِ ، فَلاَ يَصَمُّ عَنْ ذَلِكَ إِلاًّ أَصَمُّ ، وَلاَ يَعْمَى عَنْ ذَٰلِكَ إِلاَّ أَعْمَى وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ ٱللَّهُ بِالْبَلاَءِ وَٱلتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ٱلْعَظَة ٢ . وَأَتَاهُ ٱلتَقْصِيرُ مِنْ أَمَامِهِ ٣ حَتَى يَعْرِفَ مَا أَنْكُرَ ، وَيُنْكِرَ مَا عَرَفَ ٤. وَإِنَّمَا ٱلنَّاسُ رَجُلاَنِ : مُتَّبِعُ شِرْعَةً ، وَمُبْتَدعُ بِدْعَةً لَيْسَ مَعَهُ مِنَ ٱللَّهِ سُبْحَانَهُ بُرْهَانُ سُنَّةً وَلاَ ضيَاءُ حُجَّةً . وَإِنَّ ٱللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعظْ أَحَداً بِمِثْلِ هٰذَا ٱلْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ حَبْلُ ٱللهِ ٱلْمَتِينُ وَسَبَهُ ٱلْأَمِينُ ، وَفِيهِ رَبِيعُ ٱلْقَلْبِ وَيُنَابِيعُ ٱلْعِلْمِ ، وَمَا لِلْقَلْبِ جَلَاء غَيْرُهُ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ

<sup>(</sup>١) ضرستموها: جربتموها.

<sup>(</sup>٢) البلاء: الامتحان

<sup>(</sup>٣) حيث أنه لم ينتفع بالبلاء والنجارب ، ولم تؤثر فيه الموعظة صار التقصير دائما أمامة حيث ما توجه وأنى ذهب .

<sup>(</sup>٤) اي انه لتقصيره ونقصانه صار يتخيل فيما انكره وجهله انه عارف بحقيقته ويطرأ عليه خيال آخر فينكر ما كان يعرفه ويحكم بصحته

ذَهَبَ ٱلْمُتَذَكِّرُونَ وَبَقِيَ ٱلنَّاسُونَ وَٱلْمُتَنَاسُونَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرَّاً فَاذْهَبُوا وَأَيْتُمْ خَيْراً فَأَعِينُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرَّاً فَاذْهَبُوا عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَقُولُ: عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَقُولُ: « يَا ٱبْنَ آدَمَ آعْمَلِ ٱلْخَيْرَ وَدَعِ ٱلشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادُ قَاصِدًا » .

أَلاَ وَإِنَّ الظُّلْمُ ثَلاَثَةً : فَظُلْمٌ لاَ يُغْفَرُ ، وَظُلْمٌ لاَ يَغْفَرُ ، وَظُلْمٌ اللَّذِي لاَ يُتْوَلِّكُ ، وَظُلْمٌ مَغْفُورُ لاَ يُطْلَبُ . فَأَمَّا الظُّلْمُ اللَّذِي لاَ يُغْفِرُ يُغْفَرُ فَالشِّرْكَ بِهِ » وَأَمَّا الظُّلْمَ اللَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » وَأَمَّا الظُّلْمَ النَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عَنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ ٢ . وَأَمَّا الظُّلْمُ النَّذِي لاَ يُترَكُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ بَفْسَهُ عَنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ ٢ . وَأَمَّا الظُّلْمُ النَّذِي لاَ يُترَكُ فَظُلْمُ الْعَبَدِ بَعْضِ الْهَنَاتِ ٢ . وَأَمَّا الظُّلْمُ اللَّذِي لاَ يُترَكُ فَظُلْمُ الْعَبَدِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا . القصاصُ هُناكَ شَدِيدً ، لَيْسَ الْعَبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا . القصاصُ هُناكَ شَديدُ ، لَيْسَ هُوَ جَرْحاً بِالْمُدَى وَلاَ ضَرْباً بِالسِّياطِ ، وَلٰكِنَّهُ مَا يُشَا يُلْهِ ، وَالْمَدَى وَلاَ ضَرْباً بِالسِّياطِ ، وَلٰكِنَّهُ مَا اللهِ ، وَلٰكِنَّهُ مَا يُشْعَمُ ذَلِكَ مَعَهُ . فَإِيَّاكُمْ وَالسَّلُونَ فِي دِينِ اللهِ ، وَلَا اللهِ ، وَلَا اللهِ ، وَلَا اللهِ ، وَلَا اللهِ ، وَالسَّلُونَ فِي دِينِ اللهِ ، وَلَا اللهِ ، وَالسَّلُونَ فِي دِينِ اللهِ ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) الجواد القاصد: السهل السير لا سريع فيتعب بسرعته ، ولا بطيء يغوت الغرض ببطئه .

<sup>(</sup>٢) الهنات \_ بفتح الهاء \_ جمع هنة \_ بفتحتين \_ وهي الخصلة من الخصال .

فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ ٱلْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُحِبُّونَ مِنَ ٱلْبَاطِلِ 1 . وَإِنَّ ٱللَّهَ سُبْحَانهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقة خَيْراً مِمَّنْ مَضَى وَلاَ مِمَّنْ بَقِي .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ طُوبِي لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وَطُوبِي لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ ، وَأَكَلَ قُوتهُ ، وَأَشَتَغَلَ النَّاسِ ، وَطُوبِي لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ ، وَأَكَلَ قُوتهُ ، وَأَشَتَغَلَ بِطاعَةٍ رَبِّهِ ، وَبَكِي عَلَى خَطِيئتِهِ ، فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ بِطاعَةٍ رَبِّهِ ، وَبَكِي عَلَى خَطِيئتِهِ ، فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغُلٍ ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ .

قال ابن أبي الحديد والشيخ كال الدين البحراني في شرحيها على (نهج البلاغة ) إن هذه الخطبة من أوائل الخطب التي خطب بها أيام بويع بعد قتل عثمان (٢) ولو لم يكونا قد اطلعا عليها في غير ( نهج البلاغة ) لما ذكرا ذلك لأن الرضي لم يشر اليه .

وروى الزمخشري بعض هذه الخطبة في الجزء الأول من ( ربيع الأبرار ) ص ٢١٩ ( مخطوطة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ) في باب الجوابات المسكتة ورشقات اللسان ، والسكوت وقلة الاسترسال من قوله عليه السلام : (وليخزن

<sup>(</sup>١) اي ان الاجتماع على الحق المكروه اليكم كالحرب مثلا ، خير لكم من الافتراق في الباطل المحبوب عندكم كترك الجهاد .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج لابن ابي الحديد: م ٢ ص ١١٥ وشرح النهج لابن ميثم ج ٣ ص ٣٥٨

الرجل لسافه ) إلى ( ماذا له وماذا عليه ) ولكنه رواها هكذا ( اختزن رجل لسافه ) ورواية الرضي ( وليخزن الرجـــل ) و ( إن قلب الكافر ) ورواية الرضي ( قلب المنافق ) وليس في رواية الزمخشري كلمـة(تنفعه ) وفي ذلك ما يدل أن له مصدراً غير « النهج » .

وروى الزمخشري أيضاً في نفس الباب من هذه الخطبة قوله عليه السلام: ( ولقد قال رسول الله ﷺ ... ) النع .

وأما قوله عليه السلام: ( ألا وإن الظلم ثلاثة ) فإنه مروي قبل « نهج البلاغة » في الكتب الآتمة :

- ۱ ( اصول الكافي ) ج٢/٣٤٤ بلفظ « الذنوب ثلاثة » .
- ٢ ( الحماسن ) للبرقي ص٦ في(كتاب الأشكال والقرائن ) .
- ٣ ( الأمالي ) للصدوق ص١٥٣ رواه عن الإمام الباقر عليه السلام .
  - ٤ تفسير العياشي ج٢ ص٢٦٢ .

# ١٧٥ - فَنْ كَالْمُؤْلِلْمُ عَلِيْنِ اللَّيْنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَأَجْمَعَ رَأْيُ مَلَثِكُمْ عَلَى أَنِ آخْتَارُوا رَجُلَيْنِ فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُجَعْجِعًا عِنْدَ ٱلْقُرْآنِ ، وَلاَ يُجَاوِزَاهُ ، وَلاَ يُجَاوِزَاهُ ، وَتَكُونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَقُلُوبُهُمَا تَبَعَهُ. فَتَاهَا عَنْهُ وَتَرَكَا

<sup>(</sup>١) يجعجعان : يحبسان نفوسهما وآرائهما عند القران .

ٱلْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ . وَكَانَ ٱلْجَوْرُ هَوَاهُمَا ، وَٱلْاعْوِجَاجُ وَأَبَهُمَا . وَقَدْ سَبَقَ ٱسْتِثْنَاوُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَٱلْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأْيِهِمَا وَجَوْرَ حُكْمِهِمَا ، وَٱلشَّقَةُ فَي الْحَقِّ ، وَٱلشَّقَةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا ٢ حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ ٱلْحَقِّ ، وَأَتَيَا فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا ٢ حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ ٱلْحَقِّ ، وَأَتَيَا بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ ٱلْحُكْمِ .

كلامه هذا كان مع الخوارج ، رواه الطبري في « التاريخ » جه ص ٤ في حوادث سنة ٣٧ عن أبي مخنف ، قال : حدثني أبو سلمة الزهري وكانت المه بنت أنس بن مالك ، أن علياً قال لأهل النهر : يا هؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فراق هذه الحكومة التي أنتم ابتدأ تموها وسألتموها وأنا لها كاره ، وأنبأتكم أن سألكموها مكيدة ودهنا فأبيتم علي اباء المخالفين ، وعدلتم عني عدول النكداء العاصين ، حتى صرفت رأيي إلى رأيكم ، وأنتم والله معاشر أخفاء الهام ، سفهاءالاحلام ، فلم آت لا أبا لكم حراماً والله ما خبلتكم عن اموركم ، ولا أخفيت شيئامن هذا الأمر عنكم ولا أوطأتكم عشوة ، ولا دنيت لكم الضراء وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً فأجمع رأي ملئكم . . . النخ ما رواه الرضي مع اختلاف في بعض الألفاظ .

## ١٧٦ - فَأَنْ خُطْلَبْتِكُ لِمُعَلِّيْتِكُ لِمُعَلِّيْتِكُ لِلْمِثَالِيَّةِ لِلْمِثْلِ

لاَ يَشْغَلُهُ شَأْنٌ ، وَلاَ يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ ، ولاَ يَحْوِيــهِ

<sup>(</sup>۱) الداب : العادة وسوء رأيهما منصوب لانه مفعول سبق والفاعل استثناؤهما .

<sup>(</sup>٢) اي نحن على ثقة من امرنا وان خالفا سبيل الحق اي عدلا عنه .

مَكَانٌ ، وَلاَ يَصِفُهُ لِسَانٌ ، وَلاَ يَعْزُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ ، وَلاَ سَوَافِي الرِّيحِ فِي الْهَوَاءِ ، وَلاَ دَبِيبُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا ، وَلاَ مَقِيلُ اللَّرِ فِي اللَّهَوَاءِ ، وَلاَ مَقِيلُ النَّرِ عَلَى الصَّفَا ، وَلاَ مَقيلُ اللَّرِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ ٢ . يَعْلَمُ مَسَاقِطَ الأَوْرَاقِ وَخَفِي طَوْنِ اللَّهُ غَيْرَ مَعْدُولِ فِي اللَّيْلَةِ اللَّهُ غَيْرَ مَعْدُولِ فِيهِ ، وَلاَ مَكْفُورِ دِينُهُ وَلاَ مَعْدُولِ بِهِ ، وَلاَ مَكْفُورِ دِينُهُ وَلاَ مَجْدُود تَكُوينُهُ ٤ . شَهَادَةً مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ وَصَفَتْ دِخْلَتُهُ ٥ ، وَلَا مُحْدُود وَخُلُصَ يَقِينُهُ ، وَلَقُلْتُ مَوَازِينُهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً وَخُلُصَ يَقِينُهُ ، وَالْمُحْتَبَى مِنْ خَلائِقِهِ ، وَالْمَعْتَامُ لِشَرْحِ وَخُلُصَ يَقِينُهُ ، وَالْمُحْتَبَى مِنْ خَلائِقِهِ ، وَالْمُعْتَامُ لِشَرْحِ حَقَائِقِهِ ٢ وَالْمُحْتَبَى بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ . وَالْمُصْطَفَى حَقَائِقِهِ ٢ وَالْمُحْتَصُ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ . وَالْمُصْطَفَى حَقَائِقِهِ ٢ وَالْمُحْتَصُ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ . وَالْمُصْطَفَى لَكَرَائِمِ رِسَالاَتِهِ . وَالْمُوضَامُ لِيَّ مِنَ خَلائِقِهِ إِي أَشْرَاظُ الْمُدَى ٧ . وَالْمُوضَافِي الْمُونَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَى ٧ . وَالْمُونَ قَدِي إِيهُ إِيْرَائِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُدَى ٧ .

<sup>(</sup>١) لا يعزب: لا يخفى .

<sup>(</sup>٢) سوافي الريح: ما تحمله من ذرات التراب ، ودبيب النمل: حركته عليه بغاية الخفاء ، والصفا ـ مقصور ـ الحجر الاملس الضخم ، والذر: صغار النمل ، ومقيله: موضع استراحته ومبيته .

<sup>(</sup>٣) الاحداق : جمع حدقة وهي العين ، وطرف الحدقة : حركة جفنها

<sup>(</sup>٤) عدل به : جعل له مثيلا وعديلا ، وتكوينه : خلقه للخلق .

<sup>(</sup>٥) دخلته : باطنه ٠

<sup>(</sup>٦) المجتبى : المصطفى ، والعيمة \_ بالكسر \_ المختار من المال .

<sup>(</sup>٧) اشراط الهدى: اعلامه .

وَٱلْمَجْلُوُّ بِهِ غِرْبِيبُ ٱلْعَمٰى١ .

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا تَغُرُّ الْمُؤَمِّلُ لَهَا وَالْمُخْلِدَ إِلَيْهَا ، وَلَا تَنْفَسُ بِمَنْ نَافَسَ فِيهَا ، وَتَغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا. وَايْمُ الله مَاكَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِي غَضِّ نِعْمَة مِنْ عَيْشِ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلاَّ بِلْدُنُوبِ الْجَتَرَحُوهَا ٢ ، لأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَم عَنْهُمْ إِلاَّ بِلْدُنُوبِ الْجَتَرَحُوهَا ٢ ، لأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَم عَنْهُمْ النِّقَمُ وَتَزُولُ لِيهِمُ النِّقَمُ وَتَزُولُ لَا النَّقَمُ وَتَزُولُ لَا بَعْمُ النِّقَمُ وَتَزُولُ الله عَنْهُمُ النِّقَمُ وَتَزُولُ الله عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدْقِ مِنْ نِيَاتِهِمْ وَوَلَه مَنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهُمْ كُلَّ شَارِدِ ٣ ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ مَنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي فَتْرَةٍ ٤ . فَاسَد . وَإِنِّي لأَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي فَتْرَةٍ ٤ . فَاسَد . وَإِنِّي لأَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي فَتْرَةٍ ٤ . وَمَا عَلَيْ لَا الْجُهْدُ ، وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ عَنْهَا الله عَمَّا سَلَقَ . وَمَا عَلَيَ إِلاَّ الْجُهْدُ ، وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ عَمَا الله عَمَّا سَلَفَ . وَمَا عَلَيَ إِلاَّ الْجُهْدُ ، وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ عَمَا الله عَمَّا سَلَفَ . وَمَا عَلَيَ إِلاَ الْجُهْدُ ، وَلُو أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ اللهُ عَمَّا سَلَقَ .

<sup>(</sup>۱) الغربيب: الاسود شديد السواد . الاخلاد الركون ، ولا تنفس: لا تعن بمعنى تحرص ، ونافس فيها: اعدها من النفائس .

<sup>(</sup>٢) غض العيش: نضارته واجترحوها: اكتسبوها.

<sup>(</sup>٣) الوله: الحيرة عند الخوف والوجد ، والشارد: الذاهب

<sup>(</sup>٤) في فترة : أي في جاهلية لغلبة الضلال والجهل .

نص ابن أبي الحديد على أن هذه الخطبة خطب بها عنطته لا بعد قتل عثان في أول خلافته عليه السلام ، قال : وقد تقدم ذكر بعضها(١) ، وهذا التعيين يدلنا على أنه اطلع عليها في غير ( نهج البلاغة ) .

وقد روى ابن شاكر الليثي في ( عيون الحكم والمواعظ ) الفصل الأول من هذه الخطبة الى قوله عليه السلام ( وثقلت موازينه )(٢).

وروى الزنخشري في الجزء الاول من ( ربيع الابرار ) ص١٩٢ مخطوطة الأوقاف في باب تبدل الأحوال من قوله عليه السلام: ( وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمه ) الى ( وأصلح لهم كل فاسد ) وروى مكان ( غض نعمة ) وفي هذا ما يفيد أنه أخذها عن غير ( نهج البلاغة ). وفسر ابن الاثير في د النهاية ، غريب هذه الخطبة ففي الجزء الثالث ص وفسر ابن الاثير في د النهاية ، غريب هذه الخطبة ففي الجزء الثالث ص ٢٨٢ مادة ( عقل ) قال : وفي حديث علي ( المختص بعقائسل كراماته ) جمع عقيلة وهي في الأصل المرأة الكريمة النفيسة ثم استعمل في الكريم النفيس من كل شيء من الذوات والمعاني .

#### ١٧٧ - فَعُرَكُلاهِ لِلْهُ عَلِيَبْ لِلسِّيَالِاهِ فَي

وَقَدْ سَأَلَهُ ذِعْلَبٌ ٱلْيَمَانِيُ ٣ ، فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ

## يًا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟

- (١) شرح نهج البلاغة: م ٢ ص ٢٥٥.
- (۲) انظر « بحار الانوار » : ج ۷۷ ص ۳۰۷ .
- (٣) في مجمع البحرين للطريحي ( ذعلب ) قال : ذعلب ـ بكسر الذال و فتح اللام ـ اسم رجل من اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ذو لسان فصيح بليغ في الخطب شجاع القلب ، وهو الذي قال لامير المؤمنيين رايت ربك . . . .

فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : أَفَأَعْبُدُ مَا لاَ أَرْيِ ؟ فَقَالَ : وَكَيْفَ تَرَاهُ ؟ فَقَالَ :

لاَ تَرَاهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ ، وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ ، قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُلامِسٍ ، مُتَكَلِّمٌ لاَ بِرَوِيَّة ، مُلامِسٍ ، مَتَكَلِّمٌ لاَ بِرَوِيَّة ، مُريدٌ لاَ بِهِمَّة ، صَانِع لاَ بِجَارِحَة ، لَطِيفُ لاَ يُوصَّفُ مُريدٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ ، كَبِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ ، بَصِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ ، بَصِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ ، بَصِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِاللَّقَةِ ، تَعْنُو يُوصَفُ بِالرِّقَّةِ ، تَعْنُو الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ ٤ ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ .

<sup>(</sup>۱) قال ابن ابي الحديد: قوله: فأعبد ما لا ارى ؟ مقام رفيع جدا لا يصلح أن يقوله غيره عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) لانه تعالى شأنه: ليس بجسم وأنما قربه من الاشبياء علمه بها .

<sup>(</sup>٣) لا تطلق عليه البينونة لانه سبحانه وتعالى ليس بجسم وبعده منها عبارة عن عدم اجتماعه معها .

<sup>(</sup>٤) الروية : الفكرة ، وبلا همة : بلا اهتمام بالامسر بحيث لو لسم يفعل لجر" نقصا وأوجب هما وحزنا وهو سبحانه منزه عن ذلك ، والجارحة: العضو ، واللطيف : الدقيق وهو تبارك وتعالى لطيف لا بهذا الاعتبار ، الجفاء : الغلظة والخشونة ، والحاسة : حاسة البصر وهي العين وتعنو : تذل وتجب : تخفق .

كلامه عليه السلام مع ذعلب مروي في غير واحد من الاصول المعتبرة عند الامامية قبل صدور « نهج البلاغة » بطرق عديدة ، ووجوه مختلفة من حيث الزيادة والنقصان ، علماً بأن ما نقله الرضي هنا هو مختار مسا روى هناك ، فمن رواته الكليني في « اصول الكافي ) ج١ ص١٣٨ ، في باب جوامع التوحيد ، وفي باب إبطال الرؤيا ج١ ص٨٥ ، ورواه الصدوق في «التوحيد» بصور مختلفة في ص٩٦ و ٣٠٠ و ٣٢٠ و «الأمالي » ص١٠٠ في المجلس الخامس والحسين ، ورواه المفيد في « الارشاد » ص١٣١ و وي « الاختصاص » ص٢٣٦ و ورواه من علماء أهل السنة سبط ابن الجوزي الحنفي في ( التذكرة ) ص١٥٧ عن عطية العوفي عن ابن عباس عنه عليه السلام .

# 

أَحْمَدُ اللهَ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْرٍ وَقَدَّرَ مِنْ فِعْل ، وَعَلَى ابْتِلاَئِي بِكُمْ أَيُّهَا الْفِرْقَةُ الَيِّتِي إِذَا أَمَرْتُ لَمْ تُطِعْ ، وَإِنْ وَإِذَا دَعَوْتُ لَمْ تُجِبْ . إِنْ أُمْهِلْتُمْ خُضْتُمْ ، وَإِنْ الْمَهِلْتُمْ خُضْتُمْ ، وَإِنْ الْجَتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ . وَإِنْ الْجَتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ .

<sup>(</sup>۱) اهملتم: خليتم وتركتهم ، ، وخرتم: ضعفتم ، وتروى « جرتم » ـ بالجيم ـ اي عدلتم ، واجئتم: الجئتم ، قال تعالى : ( فأجاها المخاض ، مريم: ٢٢) والمشاقة ـ هنا ـ الحرب ونكصتم: احجمتم .

<sup>(</sup>٢) لا اباً لغيركم : دعاء عليهم بفقد الاب ، فتلطف عليه السلام فوجهه الى غيرهم .

مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَالْجِهَادِ عَلَى حَقِّكُمْ ؟ . الْمَوْتَ اللهِ لَئُنْ جَاءَ يَوْمِي - وَلْيَأْتِينِي - وَلْيَأْتِينِي - وَلْيَأْتِينِي وَبَيْنَكُمْ وَأَنَا لِصُحْبَتِكُمْ قَالٍ ، وَبِكُمْ لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَنَا لِصُحْبَتِكُمْ قَالٍ ، وَبِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ ٢ . لله أَنْتُمْ ٣ . أَمَا دِينُ يَجْمَعُكُمْ ؟ وَلاَ حَمِيةً عَيْرُ حَمِيةً تَشْحَذُكُمْ ؟ وَلاَ حَمِيةً تَشْحَذُكُمْ ؟ وَلاَ حَمِيةً تَشْحَذُكُمْ ؟ وَلَا حَمِيةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

(۱) دعا عليهم بالموت ثم استدرك فدعا عليهم بما هو أشد وهو الذل وكأن المتنبي أخذ هذا المعنى فقال .

ضل من يغبط الذليل بعيش دب عيش أخف منه الحمام

(٢) قال : مبغض ، وغير كثير أي في قلة من الاعوان ، والواو في وانا ووبكم للحال .

(٣) اللام في لله للتعجب ولم تأت لام التعجب في غير هذا اللفظ كما ان تاء القسم لم تأت بغير اسم الله تبارك وتعالى

(٤) الحمية : الانفة ، وتشحدكم : هنا بمعنى تثيركم .

(٥) الجفاة جمع جاف وهو السليظ ، والطغام ــ بفتح الطاء المهملة ــ الاراذل والاوباش والمعونة ما يعطى كل واحد من الجند زائدا على العطاء المفروض ، والارزاق المعينة .

(٦) التريكة بيضة النعام تتركها في مجثمها والمراد خلف الاسلام ، وبقية السلف .

وَلاَ سُخْطُ فَتَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ١ وَإِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقِ إِلَيَّ الْمَوْتُ . قَدْ دَارَسْتُكُمْ الْكِتَابَ ٢ ، وَفَاتَحْتُكُمُ الْحِجَاجَ ، الْمَوْتُ . قَدْ دَارَسْتُكُمْ الْكِتَابَ ٢ ، وَفَاتَحْتُكُمْ الْحِجَاجَ ، لَوْ وَعَرَّفْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمْ ، لَوْ وَعَرَّفْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمْ ، لَوْ كَانَ الْإَعْمَى يَلْحَظُ ، وَسَوَّغْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمُ ، لَوْ كَانَ الْإَعْمَى يَلْحَظُ ، أَوِ النَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ . وَأَقْرِبْ كَانَ اللهِ عَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةً ، وَمُؤَدِّبُهُمْ ابْنُ النَّابِغَةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةً ، وَمُؤَدِّبُهُمْ آبْنُ النَّابِغَةِ ٣ .

خطب عليه السلام بهذه الخطبة لما استنهض أصحابه لنجدة محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بمصر فلم يستجيبوا له ، وقد رواها قبل الرضي إبراهم ابن هلال الثقفي في كتاب ( الغارات ) بسنده عن المدائني بسنده عن حبيب ابن عبد الله قال : والله إني لعند علي جالس إذ جاءه عبد الله بن قعمين ، وكعب بن عبد الله من قبل محمد بن أبي بكر يستصرخه قبل الوقعمة ، فقام علي فنادى في الناس الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر رسول الله فصلى عليه ، ثم قال : أما بعمد ، فهذا صريخ محمد بن أبي بكر ، وإخوانكم من أهل مصر ، قمد سار اليهم ابن النابغة عدو الله وعدو من والاه ، وولي من عادى الله ، فلا يكون أهمل

<sup>(</sup>١) اي انكم في خلافي على كل حال منى سواء ترضيكم او تسخطكم .

<sup>(</sup>٢) دارستكم الكتاب: اي تلوته عليكم تلاوة تعليم وتفهيم ، وفاتحتكم الحجاج اي حاججتكم ، وعرفتكم ما انكرتم : بينت لكم ما تجهلونه ، وساغ الشراب : سهل مدخله في الحلق ، ومج الشراب رماه من فمه غير مستسيغ لسه .

 <sup>(</sup>٣) واقرب بهم اي ما اقربهم قال تعالى : (السمع بهم وابصر ، مريم:
 ٣٨) وابن النابغة عمرو بن العاص .

الضلال إلى باطلهم ، والركون إلى سبيل الطاغوت أشد اجتماعـــاً على باطلهم وضلالتهم منكم على حقكم ، فكأنكم بهـــم وقد بدأوكم وإخوانكم بالغزو فاعجلوا اليهم بالمواساة والنصر .

عباد الله ، إن مصر أعظم من الشام ، وخير أهلا ، فلا تغلبوا على مصر ، فإن بقاء مصر في أيديكم عز لكم ، وكبت لعدوكم ، اخرجوا الى هسذه الجزعة – قال : والجزعة بين الحيرة والكوفة – لنتوافى هناك كلنا غداً إن شاء الله .

قال: فلما كان الغد خرج يمشي فنزلها بكرة فأقام بها حتى انتصف النهار فلم يوافه مائة رجل فرجع فلما كان العشي بعث إلى الأشراف فجمعهم فدخلوا عليه القصر وهو كئيب حزين فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر، وقدر من فعل ... الخطبة بأخصر من رواية الرضي رحمه الله .

وروى ابن جرير الطبري في « التاريخ » ج ٦ ص ٦٠ في حوادث سنة ٣٨ مثله .

وفسر ابن الاثير من غريب هذه الخطبة قوله عليه السلام (تريكة الاسلام) في مادة (ترك ) ج١ ص١٨٨ قال : ومنه حديث علي رضي الله عنه (وأنتم تريكة الاسلام وبقية الناس).

#### ١٧٩ - كَفْرَكُلْ مِزْلِنْ عَلِيْزِالْسِيَّةِ الْمِيْنَ

وقد أرسل رجلا من اصحابه يعلم له علم احوال قوم من جند الكوفة قدهموا باللحاق بالخوارج وكانوا على خوف منه عليه السلام فلما عاد الرجل اليه قال له :

«أَمْنُوا فَقَطَنُوا أَمْ جَبُنُوا فَظِعَنُوا ؟ »١. فقال إعليه السلام؛ فقال الرجل: بل ظعنوا يا امير المؤمنين، فقال إعليه السلام؛ بعداً لَهُمْ كَمَا بَعِدَتْ تَمُودُ ، أَمَّا لَوْ أَشْرِعَتَ اللَّمْسَنَّةُ إِلَيْهِمْ ٢ ، وَصُبَّتِ السَّيُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ ، لَقَدْ نَدُمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ ، إِنَّ الشَّيطَانَ الْيُومَ قَدِ نَدَمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ ، إِنَّ الشَّيطَانَ الْيُومَ قَدِ نَدَمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ ، إِنَّ الشَّيطَانَ الْيُومَ قَدِ اسْتَفَلَّهُمْ ٣ ، وَهُو غَداً مُتَدَرِّيءَ مِنْهُمْ ، وَمُتَخَلِِّ عَنْهُمْ ، وَمُتَخَلِّ عَنْهُمْ ، فَخَدَرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى ٤ ، وَارْتَكَاسِهِمْ فِي فَيَحَسُبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى ٤ ، وَارْتَكَاسِهِمْ فِي الضَّلَالِ وَالْعَمَى ، وَصَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ ، وَجِمَاحِهِمْ فِي الضَّلَالِ وَالْعَمَى ، وَصَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ ، وَجِمَاحِهِمْ فِي الضَّلَالِ وَالْعَمَى ، وَصَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ ، وَجِمَاحِهِمْ فِي الشَّهُ اللَّهِ وَالْعَمَى ، وَصَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ ، وَجِمَاحِهِمْ فِي الشَّهُ اللَّهُ وَالْعَمَى ، وَصَدِّهُمْ عَنِ الْحَقِّ ، وَجِمَاحِهِمْ فِي الشَّهِمْ .

القوم المذكورون هنا هم الخريت بن راشد الناجي وأصحابه من بني ناجية وقد أشرنا إلى قصتهم عند كلامنا على مصادر قوله عليه السلام ( قبح الله مصقلة ) في الخطبة رقم ( ٤٤ ) وقد روى ابراهيم بن هلال الثقفى في كتاب ( الغارات ) ما ملخصه : أن الخريت هذا قد شهد مصع علي عليه الدلام صفين فجاء الى علي بعد التحكيم في ثلاثين من أصحابه يمشي بينهم حتى قام

<sup>(</sup>١) أمنوا: اطمأنوا. وقطنوا اقاموا، وظعنوا رحلوا

<sup>(</sup>٢) أشرعت : سددت وصوبت نحوهم ، والهامات الرؤوس .

<sup>(</sup>٣) استغلهم: دعاهم للتغلل وهو الانهزام عن الجماعة .

<sup>(</sup>٤) حسبهم: كافيهم ، والارتكاس: الانقلاب والانتكاس.

<sup>(</sup>٥) صدهم: اعراضهم . والجماح: الجموح وهو أن يغلب الفرس داكبه . والمراد تعاصيهم في التيه أي الصلال .

بين يديه ، ففال : والله لا أطيع أمرك ولا اصلي خلفك ، وإني غداً لمفارق لك ، فقال له : ثكلتك امك إذاً تنقض عهدك ، وتعصى ربك، ولا تضر إلا نفسك ، أخبرني لم تفعل ذلك ، قال : لأنك حكسمت في الكتاب، وضعفت عن الحق إذا جد الجد ، وركنت الى القوم الذين ظلموا ، فأنا عليك راد وعليهم ناقم ، ولكم جميعًا مباين ، فقال له عليه السلام :ويحك هلم ادارسك اناظرك في السنن ، وافاتحك اموراً من الحق أنا أعلم بها منك ، فلملك تمرف ما أنت الآن له منكر ، وتبصر ما أنت عنه عم وبه جاهـــل ، فقال الخريت : فإني غاد عليك غداً ، فقال له عليه السلام : أغــد ولا يستهوينك الشيطان ، ولا يقتحمن بك رأى السوء ، ولا يستخفنك الجميلاء الذبن لا يعلمون ، فوالله إن استرشدتني ، واستفحصتني ، وقبلت مني لأهدينــــك سبيل الرشاد ، فخرج الخريت من عنده منصرفاً إلى أهله ، فاجتمع اليه من قومه ، فقال لهم : إني رأيت أن افارق هذا الرجل ، وقد فارقته على أن أرجع اليه من غد ، ولا أرى إلا المفارقة ، فقال له أكثر أصحابه : لا تفعل حتى تأتيه ، فإن أتاك بأمر تعرفه قبلت منه ، وإن كانت الاخرى فما أقدرك على فراقه ، فقال لهم : نعم ما رأيتم ، وكان هناك رجل من الأزد من أصحاب أمير المؤمنين يقال له عبد الله بن قعدين ، قد سمع ما دار بينهم فدخدل عليهم ونصحهم وحذرهم الخلاف فسمعه مدرك بن الريان الناجي وكان من كَبْرَائُهُم فَجْزَاهُ خَيْرًا ، فَاطْمَأْنُ الى قُولَةُ وَلَمْ يَخْبُرُ أُمِيرُ المؤمِّنينِ إِلَّا فِي اليَّوْم الثاني ، فأمره بالرجوع اليهم ليعلم ما فعلوا ، فذهب إلى منازلهم ودار عليها فإذا ليس فيها داع ولا مجيب فعاد إلى أمير المؤمنين فلما رآه قال: أقطنوا فأقاموا ؟ أم جبنوا فظمنوا . . . إلى قوله عليه السلام : « ومخلَّ عنهم » بزيادة ألفاظ لم تذكر في « نهج البلاغة » (١) .

وكذلك رواية الطبري في « التاريخ » ج٦ ص٥٥ في حوادث سنة ٣٨ .

<sup>(</sup>١) أنظر (شرح نهج البلاغة ) لابن ابي الحديد م : ١ ص ٢٦٥

## ١٨٠ - فَيَنْ خُطُلْبَيْرُ لَهُ كَالْمِينَا لِلسِّنَا لِلْمِنْ

روي عن نوف البكالي قال: خطبنا هذه الخطبة بالكوفة امير المؤمنين عليه السلام وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن يمبيرة المخزومي، وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف، وفي رجليه نعلان من ليف، وكان جبينه ثفنة (۱) بعير. فقال عليه السلام:

ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ ٱلْخَلْقِ ، وَعَوَاقِبُ ٱلْخَلْقِ ، وَعَوَاقِبُ ٱلْأَمْرِ . نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيم إِحْسَانِهِ وَنَيِّرِ بُرْهَانِهِ ، وَنَوَامِي فَضْلَهِ وَٱمْتِنَانِهِ ٢ ، حَمِداً يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءَ وَلِشُكْرِهِ فَضْلَهِ وَٱمْتِنَانِهِ ٢ ، حَمِداً يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءَ وَلِشُكْرِهِ أَدَاءَ ، وَإِلَى ثُوابِهِ مُقَرِّبًا ولِحُسْنِ مَزِيدهِ مُوجِبًا. وَنَسْتَعِينُ أَدَاءَ ، وَإِلَى ثُوابِهِ مُقَرِّبًا ولِحُسْنِ مَزِيدهِ مُوجِبًا. وَنَسْتَعِينُ بِدَفْعِهِ ، وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ ، وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ ، وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ ،

<sup>(</sup>۱) المدرعة: الجبة ، ولا تكون الا من صوف ، والثفنة ــ بفتح فكسر ــ ما يلاقي الارض من البعير عند البروك فيكون به غلظ من ذلك وكذلك كان جبينه المبارك من كثرة السجود وكذلك كان حفيده الامام زين العابدين عليه السلام ، قال دعبل ( وحمزة السجاد ذي الثفنات ) .

<sup>(</sup>٢) مصائر الامور جمع مصير وهو المرجع ، ونوامي جمع نام بمعنى زائد .

مُعْتَرِف لَهُ بِالطَّوْل ١ ، مُذْعِن لَهُ بِالْعَمَل وَالْقَوْل . وَنُوْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً ، وأَنَاب إِلَيْهِ مُوْمِناً ، وَنَوْمِنَ لَهُ مُوحِداً ، وَعَظَّمَهُ وَخَنْعَ اللهُ مُوحِداً ، وَعَظَّمَهُ وَخَنْعَ اللهُ مُوحِداً ، وَعَظَّمَهُ مُمَجِّلاً ، وَلاَدْ سُبْحَانَهُ مُمَجِّلاً ، وَلاَدْ سُبْحَانَهُ مُورُوثًا فَي الْعِزِ مُشَارَكا . وَلَمْ يلِدْ فَيكُونَ مَوْرُوثًا فَيكُونَ فِي الْعِزِ مُشَارَكا . وَلَمْ يلِدْ فَيكُونَ مَوْرُوثًا هَالِكا اللهُ وَلاَ زَمَانٌ . وَلَمْ يَتَعَاوَرُهُ هَالِكا اللهُ وَلا زَمَانٌ . وَلَمْ يَتَعَاوَرُهُ عَلَاكُونَ اللهُ وَلَا نَمَانً اللهُ وَقُلْ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَات التَّدِيدِ الْمُتَقَنِ وَالْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ . فَمِنْ شواهِدِ خَلْقَهِ خَلْقُ السَّمَواتِ مُوطَّدات بِلاَ عَمَده ، قَائِمَات مُؤْمِنات اللهُ عَمَده ، قَائِمَات مُؤَمِّنَات ، غَيْر بِلاً سَنَد . دَعَاهُنَ فَأَجَبْن طَائِعَاتٍ مُذْعِناتٍ ، غَيْر بِلاً سَنَد . دَعَاهُنَ فَأَجَبْن طَائِعَاتٍ مُذْعِناتٍ ، غَيْر بِلاً سَنَد . دَعَاهُنَ فَأَجَبْن طَائِعَاتٍ مُؤْمِنات مُذَعِنات ، غَيْر بُلِلاً سَنَد . دَعَاهُنَ فَأَجَبْن طَائِعَاتٍ مُذُعِنات ، غَيْر مُ مِنْ اللهُ بُوبِيلَة مِنْ اللهُ الْمُؤْمِدِيلَة وَلَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرَّبُوبِيلَة مُنْ اللهُ الْمُؤْمِدِيلَة وَلَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرَّبُوبِيلَة مُنْ اللهُ الْمُؤْمِدِيلَة مُنَاتٍ ، غَيْر مُ مُنْ اللهُ اله

<sup>(1)</sup> الطول ـ بالفتح ـ الفضل .

<sup>(</sup>٢) أناب : أقبل ، وخنع : خضع .

<sup>(</sup>٣) يكون شريكه في العز بل اقدم منه عزا ، ولما كان سر الولادة حفظ النوع فلل اكان لله تعالى أن يلد لكان فانيا يبقى نوعه في اشخاص أولاده فيكون موروثا هالكا .

<sup>(</sup>٤) يتعاوره : يتداوله ويختلف عاليه .

<sup>(</sup>٥) موطدات : ممهدات مثبتات في مداراتها على ثقل أجرامها .

<sup>(</sup>٦) التلكؤ: التوقف والتباطىء .

وَإِذْعَانُهُنَّ بِالطَّوَاعِيةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِهِ ، وَلاَ مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَملِ مَسْكَناً لِمَلاَئِكَتِهِ ، وَلاَ مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّيْبِ وَالْعَملِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ . جَعَلَ نُجُومَها أَعْلاماً يَسْتَدلُّ بِها الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلَفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ . لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلَفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ . لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا ادْلِهُمَامُ سَجَفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ اللهَ وَلاَ السَّمَواتِ بَورَهَا ادْلِهُمَامُ سَجَفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ اللهَ فِي السَّمَواتِ جَلاَبِيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُد مَا شَاعَ فِي السَّمَواتِ مِنْ تَلَالُو نُورِ الْقَمَرِ ٢ . فَسُبْحَانَ مَنْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ تَلَالُو نُورِ الْقَمَرِ ٢ . فَسُبْحَانَ مَنْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ غَسَقِ دَاجٍ وَلاَ لَيْلِ سَاجٍ فِي بِقَاعِ اللَّمُونِ اللَّمَاءِ الْمُتَجَاوِرَاتِ ٣ . اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> الادلهمام: شدة الظلمة ، وسجف \_ بفتح الجيم \_ جمع سجف \_ بسكون الجيم \_ وهو الستر .

<sup>(</sup>٢) الجلابيب جمع جلباب وهو الثوب الضافي الذي يجعل فوق الثياب ، والتلألق : اللمعان .

<sup>(</sup>٣) الفسق : الظلمة ، والداجي : المظلم ، والساجي : الساكن والمتطاطئات : المنخفضات ، واليفاع : الارض ، والسفع المتجاورات ههنا : الجبال والسفع جمع سفعة : وهي السوداء المشربة بحمرة .

<sup>(</sup>٤) التجلجل: صوت الرعد ، وتلاشت: أضمحات من لشيء اذا الضع بعد رفعة أي أنه يلمع فيضيء اقطارا مخصوصة نم يتلاشى عنها .

<sup>(</sup>۱) العواصف جمع عاصفة وهي الربح الشديدة ، والانواء : منازل القمر ، واضافة العواصف اليها من باب اضافة الشيء لمصاحبه عادة ، والانهطال : الانصباب .

<sup>(</sup>٢) الذرة: النملة الصغيرة ، ومجرها موضع سحبها وجرها .

<sup>(</sup>٣) النائل: العطاء ، والاين المكان ، والازواج: الامثال القرناء ، ولا يخلق بعلاج: اي لا يحتاج في ايجاد ما يخلقه الى معالجة ومزاولة بل يقول له (كن فيكون) ، ولا يدرك ما يدركه بالحواس وهي المشاعر الخمسة: السمع والبصر والشامة والذائقة واللامسة، واللهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم .

بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لُوصْفُ رَبِّكَ ا فَصِفْ جَبْرَ ائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَجُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فِي حُجُرَاتِ الْقُدْسِ مُرْجَحِنِينَ لِي حُجُرَاتِ الْقُدْسِ مُرْجَحِنِينَ لَا مُتَوَلِّهَا عُقُولُهُمْ أَنْ يَحُدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. فَإِنَّمَا يُدُركُ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْهَيْتَاتِ وَالْأَدَوَاتِ ، وَمَنْ يَنْقَضِي يُدْرَكُ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْهَيْتَاتِ وَالْأَدَوَاتِ ، وَمَنْ يَنْقَضِي إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ ، فَلاَ إِلٰهَ إِلاَ هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلُّ ظَلاَمٍ ، وَأَظْلَمَ بِظُلْمَتِهِ كُلُّ نُورٍ .

أُوصِيكُمْ عَبَادَ اللهِ بِتَقْوَىِ اللهِ الَّذِي أَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَاسْبَغَ عَلَيْكُمُ الْمَعَاشَ . وَلَوْ أَنَّ أَحَداً يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلِّماً ، أَوْ إِلَى دَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلاً ، لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ الْبُقَاءِ الْمَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِي سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مَعَ النَّبُوَّةِ وَعَظِيمِ الزَّلْفَةِ . فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُعْمَتَهُ ٤ ، مَعَ النَّبُوَّةِ وَعَظِيمِ الزَّلْفَةِ . فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُعْمَتَهُ ٤ ،

<sup>(</sup>١) المتكلف: المتعرض لما لا يعنيه .

<sup>(</sup>٢) مرجحنين جمع مرجحن \_ كمشعر \_ الماثل اثقله يمينا وشمالا كناية عن خضوعهم لله جل جلاله ، والواله : المتحير والمتخوف .

<sup>(</sup>٣) اسبغ: اوسع ، والرياش اللباس الفاخر .

<sup>(</sup>٤) الطعمة \_ ههنا \_ رزقه المقسوم له

وَاسْتَكُمْلَ مُدَّنَهُ ، رَمَّنَهُ قِسِيُّ الْفَنَاءِ بِنِبَالِ الْمَوْتِ . وَأَصْبَحَتِ الْدِّيَارُ مِنْهُ خَالِيَةً ، وَالْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً ، وَأَصْبَحَتِ الْدِّيَارُ مِنْهُ خَالِيَةً ، وَالْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً ، وَوَرِثَهَا قَوْمُ آخَرُونَ ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعَبْرَةً . أَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَأَبْنَاءُ الْعَمَالِقَةِ . أَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَأَبْنَاءُ الْعَمَالِقَةِ . أَيْنَ الْفَرَاعِنَةِ . أَيْنَ الْعَمَالِقَةِ . أَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَأَبْنَاءُ الْعَمَالِقَةِ . أَيْنَ الْمُحَالِقَةِ . أَيْنَ الْمُحَالِقَةِ . أَيْنَ الْمُرسَلِينَ . وَأَحْيَوْا سُنَنَ الْمُرسَلِينَ . وَأَحْيَوْا سُنَنَ الْمُرسَلِينَ . وَأَحْيَوْا سُنَنَ الْمُرسَلِينَ . وَأَحْيَوْا سُنَنَ الْجُبَّارِينَ . وَأَحْيَوْا سُنَنَ الْمُرسَلِينَ . وَأَحْيَوْا سُنَنَ الْجُبَّارِينَ . وَأَحْيَوْا الْعَسَاكِرَ وَمَدَّنُوا الْمُدَائِنِ . وَعَسْكَرُوا الْعَسَاكِرَ وَمَدَّنُوا الْمَدَائِنَ .

( مِنْهَا ) قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا٢ . وَأَخَذَهَا بِجَمِيعِ

<sup>(</sup>۱) مدائن الرس: اثنتا عشرة مدينة في بلاد آذربيجان ، وكانوا يعبدون من دون الله شجرة صنوبر اسمها (شاه درخت) نابتة على شغير عين تسمى ( دوشاب ) فبعث الله اليهم نبيا نهاهم عن عبادة تلك الشجرة ودعاهم الى عبادة الله نعالى فحفروا له حفرة عميقة القوه بها حيا وجلسوا يسمعون انينه وشكواه الى الله سبحانه حتى مات فعاقبهم الله عز وجل بارسال ربح عاصفة ملتهبة سلقت ابدانهم وقفلت عليهم الارض مواد من الكبريت متقدة فذابت اجسادهم وهلكوا جميعا وانقلبت مدائنهم وفي اصحاب الرس اخبار واختلاف في تعيين مكانهم تطلب من مظانها من كتب التفسير والتاريسخ .

<sup>(</sup>۲) الجنة: الدرع او ما يستتر به مطلقا ولفظ الجنة مستعاد في الاستعداد للحكمة بالزهد والعبادة ، والعمل بأوامر الله تعالى ، ووجه الاستعارة أنه بذلك العمل بأمن من اصابة سهام الهوى كما يأمن لابس الجنة من أذى السهام .

أَدَبِهَا مِنَ ٱلْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَٱلْمَعْرِفَةِ بِهَا وَٱلتَّفَرُّغِ لَهَا ، وَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ ٱلَّتِي يَطْلُبُهَا ، وَحَاجَتُهُ ٱلَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا . فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا آغْتَرَبَ ٱلْإِسْلاَمُ ، وَضَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنَبِهِ ،وَأَلْصَقَ ٱلْأَرْضَ بِجِرَانِهِ ١. بَقِيَّةٌ مِنْ بَقَايَا حُجَّتِهِ ، خَلِيفَةٌ مِنْ خَلائِفِ أَنْبِيَائِه

( ثُمَّ قَالَ عَلَيْه ٱلسَّلَامُ ):

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي قَدْ بَثَثْتُ لَكُمُ ٢ ٱلْمَوَاعظَ ٱلَّتِي وَعَظَ ٱلْأَنْبِياءُ بِهَا أُمَمَهُمْ . وَأَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّت ٱلْأَوْصِيَاءُ إِلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ . وَأَدَّبْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا . وَحَدَوْتُكُمْ بِالزُّواجِرِ فَلَمْ تَسْتُوسِقُوا . لِلَّهِ أَنْتُـمْ ! أَتَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَأُ بِكُمُ ٱلطَّرِيقَ ، وَيُرْشِدُكُمُ آلسَّبيلَ ٣ ؟ .

أَلاَ إِنَّهُ قَدْ أَدْبَرَ مِنَ ٱلدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلاً ، وَأَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) جران البعير مقدم عنقه ، والعسيب : طرف ذنبه والقي كنايـة عن التعب والاعياء ، والضمير في ضرب للاسلام ٠

<sup>(</sup>۲) بثثت : نشرت ،

<sup>(</sup>٣) حدوتكم : سقتكم يريد حثثتكم ، وتستوسقوا : اي تنتظموا وتجتمعوا ، ويطأ بكم الطريق: يحملكم على الجادة المستقيمة .

مِنْهَا مَا كَانَ مُدْبِراً ، وَأَزْمَعَ ٱلتَّرْحَالَ عِبَادُ ٱللهِ ٱلْأَخْيَارُ ، وَبَاعُوا قَلْيِلاً مِنَ ٱلدُّنْيَا لاَ يَبْقَي بِكَثْيِرٍ مِنَ ٱلآخِرَةِ لاَ يَفْنِي . مَا ضَرَّ إِخْوَانَنَا ٱلَّذِينَ سُفِكَتُ دَمَاوُهُمْ وَهُمْ وَهُمْ بِهَنْيَ أَنْ لاَ يَكُونُوا ٱلْيَوْمَ أَحْيَاءً ؟ يُسِيغُونَ ٱلْغُصَصَ بِصِفِينَ أَنْ لاَ يَكُونُوا ٱلْيَوْمَ أَحْيَاءً ؟ يُسِيغُونَ ٱلْغُصَصَ وَيَشْرَبُونَ ٱلرَّنِقَ١. قَدْ وَٱللهِ لَقُوا ٱللهَ فَوَقَاهُمْ أُجُورَهُمْ ، وَأَحَلَّهُمْ دَارَ ٱلأَمْنِ بَعْدَ خَوْفِهِمْ . أَيْنَ إِخْوَانِي ٱلَّذِينَ وَمُضُوا عَلَى ٱلْحَقِّ ؟ أَيْنَ عَمَّارُ ٢ ؟ وَأَيْنَ رَكِبُوا ٱلطَّرِيقَ وَمُضُوا عَلَى ٱلْحَقِّ ؟ أَيْنَ عَمَّارُ ٢ ؟ وَأَيْنَ رَكِبُوا ٱلطَّرِيقَ وَمُضُوا عَلَى ٱلْحَقِّ ؟ أَيْنَ عَمَّارُ ٢ ؟ وَأَيْنَ لَوُوانِي ٱلنَّذِينَ الْمَنِيَّةِ ، وَأَبْرِدَ بِرُوثُوسِهِمْ إِنْ النَّيِّةِ مَا السَّيِّةِ ، وَأَبْرِدَ بِرُوثُوسِهِمْ إِنْ النَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى ٱلْمَنِيَّةِ ، وَأَبْرِدَ بِرُوثُوسِهِمْ إِنْ النَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى ٱلْمَنِيَّةِ ، وَأَبْرِدَ بِرُوثُوسِهِمْ إِنْ النَّرِيفَةِ مُالَالَ ٱلْبُكَاءَ ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : الشَّرِيفَةِ السَّلَامُ : الْمُرْيِكَةِ ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : الشَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّلَامُ : الْمُهُ وَانِي ٱلْذِينَ تَلَوُوا ٱلْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ ٤ ، أَنْ مَا لَوْلَالُ اللَّهُ الْمُولِيمَةِ فَأَطَالَ ٱلْبُكَاءَ ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ :

<sup>(</sup>١) الرنق ــ بفتح النون وكسرها وسكونها ــ الكدر .

<sup>(</sup>٢) عمار هو عمار بن ياسر وابن التيهان ـ بتشديد الياء ـ هـو ابو الهيثم مالك بن التيهان ، وذو الشهادتين خزيمة بن ثابت من اكابر الصحابة قتلوا بين يدي امير المؤمنين عليه السلام بصفين .

<sup>(</sup>٣) نظراؤهم: امثالهم ، وتعاقدوا على المنية: جعلوا بينهم عقدا وتروى « تعاهدوا » وابرد برؤسهم: حملت رؤسهم مع البريد .

<sup>(</sup>٤) أوه ـ مفتوحة الهمزة ، ساكنة الواو ، مكسورة الهاء ـ : كلمة شكوى .

وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ ، أَحْيُوا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ . دُعُوا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ . دُعُوا لِلْجِهَادِ فَاتَّبَعُوهُ ( ثُمَّ دُعُوا لِلْجِهَادَ فَاتَّبَعُوهُ ( ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ) : الْجِهَادَ الْجِهَادَ عَبَادَ اللهِ ، أَلاَ وَإِنِّي مُعَسْكِرٌ فِي يَوْمِي هٰذَا فَمَنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَى اللهِ فَلْيَخْرُ جُ .

قَالَ نَوْفُ : وَعَقَدَ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ فِي عَشْرَةِ آلَافُ ، وَلِقَيْسِ بْنِ سَعْد رَحِمَهُ ٱللهُ فِي عَشْرَةِ آلَاف ، وَلِغَيْرِهِمْ وَلاَّبِي النَّوْبَ اللَّانَ مَارِيِّ فِي عَشْرَةِ آلَاف ، وَلِغَيْرِهِمْ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْحُلَى الْحَلَى الْح

هذه الخطبة هي آخر خطبة خطبها أمير المؤمنين قائمًا (١) روى منها الزمخشري في باب التفاضل والتفاوت من « ربيع الأبرار » ومهد لها كتمهيد الرضي لها إلى قوله : فأطال البكاء ، ثم نقل الفصل الأخير منها ابتداء من قوله عليه السلام ( أوه على إخواني الذين قرأوا القرآن فأحكوه ) .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة للحديدي م ٢ ص ٥٤

وفسر ابن الأثير غريب هذه الخطبة في الجزء الثاني من « النهايـة » ففي ص ١٤٥٥ الله في حديث على ( لم يمنع ضوءها إدهمام سجف الليل المظلم) الادهمام مصدر أدهم أي إسود ، والادهيام مصدر إدهام كالاحمرار والاحميرار في احمر وإحمار اه. لاحظ أن رواية الرضي ( ادلهام ) لتعلم أنه لم ينقل ذلــك عن « نهج البلاغة » .

وفي الجزء الثاني أيضاً ص١٩٨ مادة ( رجحن ) قال في حديث علي ( في حجرات القدس مرجحنين ) أرجحن الشيء إذا مال من ثقله وتحرك .

ولم يذكر أحد من هؤلاء أنه أخذعن « نهج البلاغة »ويؤيد ذلك الاختلاف البسيط في بعض الحروف والكلمات .

ونوف البكالي تقدم ذكره في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٤٩ .

وجعدة بن هبيرة المخزومي ابن اخت أمير المؤمنين عليه السلام امه ام هاني بنت أبي طالب ، وكان شجاعاً فارساً فقيها ولى خراسان لأمير المؤمنين عليه السلام وهو من الصحابة الذين أدركوا رسول الله ﷺ يوم الفتح مع امه ام هاني وهو القائل :

أبي من بني مخزوم إن كنت سائلاً ومن هاشم امي لخير قبيل فمن ذا الذي يبأى علي " بخــاله كخالي على ذي الندى وعقبل (٢)

<sup>(</sup>۱)، انظر « بحار الانوار » ج ۷۷ ص ۳۱۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء الاول من (آلاصابة) والجزء الاول من (اسد الغابة) في حرف الجيم بترجمته و (شرح النهج) لابن ابي الحديد م ٢ ص ٥٢٩ . ويباًى : يزهو ويفخر .

ويظهر من الأخبار عدالته ووثاقته لأن أمير المؤمنين عليه السلام استنابه للصلاة بالناس أيام انشغال الحسنين عليها السلام بتمريضه أيام مصيبته (١).

### ١٨١ - فَعَنْ خُطِلْبَيْرُكُمْ بَالْمِيْمُ الْلِيَّ الْإِمْلُ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلْمَعْرُوفَ مِنْ غَيْرِ رُوْيَة ، وَٱلْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَةً ٧ . خَلَقَ ٱلْخَلائِقَ بِقُدَّرَتِهِ ، وَٱسْتَعْبَدَ الْأَرْبَابَ بِعِزَّتِه ٣ ، وَسَادَ ٱلْعُظَمَاءَ بِجُودِه . وَهُوَ ٱلَّذِي ٱلْأَرْبَابَ بِعِزَّتِه ٣ ، وَسَادَ ٱلْعُظَمَاءَ بِجُودِه . وَهُو ٱلَّذِي ٱلْأَرْبَابَ بِعِزَّتِه ٣ ، وَسَادَ ٱلْعُظَمَاءَ بِجُودِه . وَهُو ٱلَّذِي ٱلْأَرْبَابَ بِعِزَّتِه ٣ ، وَسَعَتَ إِلَى ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ رُسُلَهُ ٤ لَي كُشِفُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا ، وَلِي حَلِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّائِهَا ، وَلِي حَلِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّائِهَا ، وَلِي حَلِي وَمُ مُواعِمَ عَيُوبَهَا ، وَلِي مُعْتَبِرٍ مِنْ تَصَدَرُوهُمْ عَيُوبَهَا ، وَلِي بَصِرُوهُمْ عَيُوبَهَا ، وَلِي بُصِرُوهُمْ عَيُوبَهَا مَا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبِرٍ مِنْ تَصَدَرُوهُمْ عَيُوبَهَا ، وَلِي بُصِرُوهُمْ عَيُوبَهَا ، وَلِي بُصِرُوهُمْ عَيُوبَهَا ، وَلِي بَعْدُوهُمْ مَنْ مَصَاحِهَا ، وَلِي بُصِرُوهُمْ عَيُوبَهَا ، وَلِي بُعْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبِرٍ مِنْ تَصَدَرُوهُمْ مَصَاحِهَا وَكَرَامِهَا . وَمَا أَعَدَّ ٱلللهُ لِلْمُطِيعِينَ وَأَسْقَامِهَا ٥ ، وَحَلالِهَا وَحَرَامِهَا . وَمَا أَعَدَّ ٱلللهُ لِلْمُطِيعِينَ وَأَسْقَامِهَا ٥ ، وَحَلالِهَا وَحَرَامِهَا . وَمَا أَعَدَّ ٱللهُ لِلْمُطِيعِينَ

<sup>(</sup>١) راجع سفينة البحار مادة ( جعدة )

<sup>(</sup>٢) وصفه سبحانه بأنه معروف بالادلة ، لا من طريق الرؤية ، والمنصبة ـ بالفتح ـ التعب .

<sup>(</sup>٣) استعبد الذين يدعون في الدنيا أنهم اربابا بعزه وقهره .

<sup>(</sup>ع. وبعث الى الجن والانس الخ . . . مأخوذ من الكتاب العزيز (يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، الانعام : ١٣٠)

<sup>(</sup>٥) غطاء الدنيا: عيوبها المستورة ، وامثالها كالامشال السواردة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى (انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه . . . الآية، يونس : ٢٤) والهجوم: الدخول بغتة ، والمصاح - جمع مصحة - بفتح الصاد وكسرها - تعاقب الصحة والمرض على البدن .

منْهُمْ وَٱلْعُصَاة منْ جَنَّة وَنَار وَكَرَامَةِ وَهَوَانِ . أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسه كَمَا ٱسْتَحْمَدَ إِلَى خَلْقِه ١ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ، وَلَكُلِّ قَدْرِ أَجَلاً ، وَلِكُلِّ أَجَلِ كِتَاباً . ( مَنْهَا ) فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ ، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ ٢ ، حُجَّةُ ٱلله عَلَى خَلْقهِ . أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَهُ ، وَٱرْتَهَنَ عَلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ ٣. أَتَمَّ نُورَهُ ، وَأَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ ، وَقَبَضَ نَبيَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَدْ فَرَغَ إِلَى ٱلْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ ٱلْهُدَى بِهِ ، فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ منْ نَفْسِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيْعًا مِنْ دِينه ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلاَّ وَجَعَلَ لَهُ عَلَماً بَادِياً ، وَآيَةً مُحْكَمَةً تَزْجُرُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ ، فَرِضَاهُ فِيمَا بَقَىَ وَاحِدُ ، وَسَخُطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ .

<sup>(</sup>١) اي احمده كما استحمد اليهم: فعل ما يوجب عليهم حمده .

<sup>(</sup>۲) جعل القرآن آمرا زاجرا حيث ان الله تبارك وتعالى أمر به وزجر فاسند الامر والزجر اليه كما يقال: سيف قاتـل ، وانما القاتـل الضارب به ، وصامت من حيث انه حروف: ناطق من حيث يتضمن الامر والنهي واطلاق لفظ الناطق عليه من باب المجاز.

<sup>(</sup>٣) الضمير في أخذ لله تعالى وفي ميثاقه للقران ، هو ميثاقه ايجادهم للعمل بالكتاب وجعل نفوسهم رهنا على الوفاء بذلك لا تخلص الا به .

وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضِي عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَلَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَإِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثُرٍ بَيِّنٍ ، وَتَتَكَلَّمُونَ برَجْع قَوْلِ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ . قَدْ كَفَاكُمْ مَوُّونَةَ دُنْيَاكُمْ ، وَحَثَّكُمْ عَلَى ٱلشُّكْرِ ، وَٱفْتَرَضَ مِنْ أَنْسَنَتَكُمْ ٱلذِّكْرَ ، وَأَوْصَاكُمْ بِالتَّقُوٰى وَجَعَلَهَا مُنْتَهَى رِضَاهُ وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ ١ . فَاتَّقُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِعَيْنه ٢ وَنَوَاصِيكُمْ بِيَدِهِ ، وَتَقَلُّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ . وَإِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ . قَدْ وَكَّلَ بِذَٰلِكَ حَفَظَةً كَرَاماً لاَ يُسْقطُونَ حَقّاً ، وَلاَ يُشْبِتُونَ بَاطلاً . وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً مِنَ ٱلْفِتَنِ وَنُوراً مِنَ ٱلظَّلَمِ ، وَيُخْلِدُهُ فِيمَا ٱشْتَهَتْ نَفْسُهُ وَيُنْزِلْهُ مَنْزِلَ ٱلْكَرَامَةِ عِنْدَهُ . فِي دَارٍ ٱصْطَنَعَهَا لِنَفْسِهِ ، ظلُّهَا عَرْشُهُ ، وَنُورُهَا بَهْجَتُهُ ، وَزُوَّارُهَا مَلائكَتُهُ ،

<sup>(</sup>١) لفظة حاجته مجاز لانه تعالى غني غير محتاج والمراد غاية ما يريد

<sup>(</sup>٢) بعينه أي لا يخفى عليه شيء منكم ولفظ العين مجاز في العلم

وَرُفَقَاوُهَا رُسُلُهُ ، فَبَادِرُوا الْمَعَادَ . وَسَابِقُوا الْآجَالَ . فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ ، وَيَرْهَقَهُمُ الْأَجَلُ ، وَيُسَدَّ عَنْهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ . فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ الْأَجَلُ ، وَيُسَدَّ عَنْهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ . فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٢ . وَأَنْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٢ . وَأَنْتُمْ بَنُو سَبِيلِ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارِ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ ، وَقَدْ أُوذِنْتُمْ مِنْهَا بِالارْتَحَالِ ، وَأُمِرْتُمْ ٣ فِيهَا بِالزَّادِ . وَأَعْرَتُمْ ٣ فِيهَا بِالزَّادِ . وَأَعْرَتُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهِذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهِذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى اللَّوْكَمْ وَاعْدُ أَلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّوْكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهِذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَقَعْمُ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدَّنْيَا . أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّلُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) يرهقهم : يفاجئهم

<sup>(</sup>٢) أي أنكم في حالة يمكنكم فيها ألعمل وهي الحالة التي ندم المهملون قبلكم على فواتها وسألوا الرجعة اليها اشارة لقوله تعالى (حتى أذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت . . . الآية ، المؤمنون : . . . )

<sup>(</sup>٣) بنو سبيل : اي ارباب طريق مسافرون ، واوذنتم : اعلمتم .

<sup>(</sup>٤) الرمضاء: الارض الشديدة الحرارة ، والرمض \_ بالتحريك \_ شدة وقع الشمس على الارض .

وَقُزِينَ شَيْطَانِ ١ ؟ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغضَبِهِ ٢ ، وَإِذَا زِجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ ؟

أَيُّهَا ٱلْيَهَنَ ٱلْكَبِيرُ ٱلَّذِي قَدْ لَهَزَهُ ٱلْقَتِيرُ٣ ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ٱلْتَحَمَّتُ أَطْوَاقُ ٱلنَّارِ بِعِظامِ ٱلْأَعْنَاقِ ! وَنَشِبَتِ الْجَوَامِ عُ حَتَّى أَكْلَتْ لُحُومَ ٱلسَّوَاعِدَ ٤ . فَاللَّهُ ٱللهُ مَعْشَرَ ٱلْجَوَامِ عُ حَتَّى أَكْلَتْ لُحُومَ ٱلسَّوَاعِدَ ٤ . فَاللَّهُ ٱللهُ مَعْشَرَ ٱلْعَبَادِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي ٱلصِّحَةِ قَبْلَ ٱلسَّقْمِ . وَفِي ٱلْعَبَادِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي ٱلصِّحَةِ قَبْلَ ٱلسَّقْمِ . وَفِي ٱلْفَصَحَةِ قَبْلَ ٱلسَّقْمِ . وَفِي الْفَسُحَةِ قَبْلَ ٱلشَّيْمِ اللَّهُ مِنْ الْفَصَدُ وَالْمَكُمْ مَنْ الْفَصَدَةِ وَاللَّهُ مَنْ الْفَلْوَلَ وَالْمُولُوا عَيُونَكُمْ ، وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ ، وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَتُهُمْ ، وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ ، وَأَنْفِقُوا أَلْكُمْ ، وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ ، وَأَنْفِقُوا أَنْفُولُوا أَوْلَالِهُ الْمُعْتَلِقَالَ إِلَيْمَالِهُ وَالْمُعْتَلِقَالَ إِلَيْفُوا أَلْمُعُوالِهُ أَلَّهُ وَلَا أَلْمُوالْمُوالَوالَوْلَوالَوْلُولُوا أَنْفُوا الْمُعْلَقِولَ الْمُولَالِهُ أَلْفُولُوا أَلْمُوالِهُ أَلْفُولُوا أَلْفُولُوا أَلْمُوالِهُ أَلَالِهُ وَلَالْمُوالِهُ أَلْفُولُوا أَلْفُولُوا أَلْفُولُوا أَلْفُوا أَلْمُوالِهُ أَلْفُولُوا أَلْفُولُوا أَلْفُولُوا أَلْمُوالْمُولُولُوا أَلْفُولُوا أَلْفُولُ

<sup>(</sup>۱) ضجيع حجر يومي الى قوله تعالى: (وقودها الناس والحجارة، البقرة: ٢٤) ويومي بقوله: قرين شيطان الى قوله سبحانه: (قال قرينه ربنا ما اطغيته ) ق: ٢٧)

<sup>(</sup>٢) حطم بعضها بعضا: كسره أو أكله والحطمة اسم من أسماء النار، ومنه سمي الرجل كثير الاكل حطمة .

<sup>(</sup>٣) اليفن الكبير: الشيخ الكبير، ولهزه: خالطه، والقتير: الشيب

<sup>(</sup>٤) التحمت بها: التفت عليها ، والتسقت بها ، ونشبت : علقت ، والجوامع جمع جامعة وهي الغل تجمع اليدين الى العنق ، والسواعد جمع ساعد وهو الدراع .

وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادَكُمْ وَجُودُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلاَ تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا ا فَقَدْ قَالَ ٱللَّهُ سُبْحَانَهُ « إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٢ » وَقَالَ تَعَالَى « مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ٣ فَلَمْ يَسْتَنْصِرْ كُمْ مِنْ ذُلٌّ ، وَلَمْ يَسْتَقْرضْكُمْ مَنْ قُلِّ ٤ ، ٱسْتَنْصَرَكُمْ وَلَهُ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ، وَٱسْتَقْرَضَكُمْ وَلَهُ خَــزَائِنُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَميدُ. أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُمْ ٥ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا . فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ ٱللهِ فِي دَارِهِ . رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ ، وَأَزَارَهُمَمُ مَلاَ تُكَتَّهُ ، وَأَكْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارِ أَبَداً ، وَصَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْقَلَى لُغُوبِاً وَنَصَباً ٣ ﴿ ذَٰلِكَ

<sup>(</sup>١) أي خذوا من راحتها فاتعبوها في عمل ما ينفع انفسكم في الآخرة والضمير في بها للاجساد وفي عنها للانفس.

<sup>(</sup>۲) سورة منحمد : ٧

<sup>(</sup>٣) الحديد: ١١

<sup>(</sup>٤) القل: الاقلال .

<sup>(</sup>٥) يبلوكم : يختبركم .

<sup>(</sup>٦) حسيس النار صوتها ، واللغوب: الاعياء ، والنصب: التعب

فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَٱللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَأَنْفُسِكُمْ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنَعْمَ ٱلْوَكِيلُ .

هذه الخطبة من خطبه الجليلة روى منها الزمخشري في (ربيع الابرار) ج١ ص٥٥ ( مخطوطة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد) في باب النار وأنواعها من قوله عليه السلام: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار).. النح وفسر غريبها ابن الأثير في مواضع من ( النهاية في غريب الحديث) مها في الجزء الخامس ص٢٩٩ قال في كلام علي رضي الله عنه: « أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير ): اليفن – بالتحريك – الشيخ الكبير ، والقتسير: الشيب . وروى منها السيد البحراني في ( البرهان ) ج١ ص٩ عن غير ( نهج الملاغة » .

وقال ابن أبي الحديد بعد فراغه من شرح هذه الخطبة: «قلت: وقد شغف الناس في المواعظ بكلام كاتب محدث يعرف بابن أبي الشحياء العسقلاني وأنا أورد ههنا خطبة من مواعظه هي أحسن ما وجدته له ليعلم الفرق بين الكلام الأصيل والمولد» ثم نقل تلك الخطبة وأنا أنقل لك فقرات منها: «أيها الناس ، فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبة ؛ وخففوا ظهوركم من الآصال المستحقبة ... ولا تميلوا ظعونكمالي زبارج الدنيا المحببة ... أين الامم السالفة المتشعبة والجبابرة الماضية المتغلبة ، والملوك المعظمة المرجبة ... طرقت والله خيامهم غير منتهبة ... وهكذا » .

ثم قال ابن أبي الحديد بعد ذلك : « هذه أحسن خطبة خطبها هـــذا

<sup>(</sup>١) الجمعة : ٤ .

الكاتب وهي كا ترى ظاهرة التكلف ، بينة التوليد ، تخطب على نفسها وانما ذكرت هذا لأن كثيراً من أرباب الهوى يقولون: إن كثيراً من ( نهجالبلاغة ) كلام محدث صنعه قوم من فصحاء الشيعة ، وربحا عزوا بعضه الى الرضي ، وغيره وهؤلاء قوم أعمت العصبية عيونهم ، فضلوا عن النهج الواضح، وركبوا بينات الطريق ضلالا ، وقلة معرفة بأساليب الكلام ، ... وقصد تقدم بقية كلامه هذا فها سبق من هذا الكتاب (١).

#### ١٨٢ - فَيُرَكِّلْ فِيْلِكُ عَلِيْ لِلسِّتَالِمِيْنَ

قَالَهُ لِلْبُرْجِ بْنِ مِسْهَرِ ٱلطَّائِيِّ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ : «لَا حُكْمَ إِلاَّ لِلهِ» ، وَكَانَ مِنَ ٱلْخُوَارِجِ يَسْمَعُهُ : «لَا حُكْمَ إِلاَّ لِلهِ» ، وَكَانَ مِنَ ٱلْخُوَارِجِ أُسْكُتْ قَبَّحَكَ ٱللهُ يَا أَثْرَمُ ، فَوَاللهِ لَقَدْ ظَهَرَ ٱلْحَقُّ الْحُقُّ فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلًا شَخْصُكَ ، خَفِيّاً صَوْتُكَ ، حَتَّى فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلًا شَخْصُكَ ، خَفِيّاً صَوْتُكَ ، حَتَّى إِذَا نَعَرَ ٱلْمَاعِزِ ؟ .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الاول: ص ١٨٣ تحت عنوان (رأي ابن ابي الحديد في نهج البلاغة) .

<sup>(</sup>٢) قبحك الله: نحاك وابعدك عن الخير ، أو كسر شوكتك ، يقال: قبحت الجوزة: كسرتها ، والاثرم: منزوع الثنية ، والضئيل: الدقيق النحيف ، كناية عن الضعف ، ونعر الباطل صاح والمراد أهل الباطل ، نجم: ظهر بلا قدم ولا شرف على حين غفلة كما ينبت قرن الماعز .

البرج بن مسهر – بكسر الميم وفتح الهاء – شاعر مشهور من شعراء الخوارج والكلام الذي نقله الرضي هنا رواه أبو هلال المسكري المتوفى سنة ٢٩٥ أي قبل صدور ( نهج البلاغة ) بخمس سنوات في كتاب ( الصناعتين ) ص ٢٨٥ وفيه ( ففر ) بالفاء مكان ( نعر ) بالنون .

### ١٨٣ - فَعُنْ يُخِلِّنَيْلُ بُرُعَلِيْبُلِ الْسِينَالِالِمِنْ

الْحَمْدُ لِلهِ النَّذِي لاَ تُدْرِكُهُ الشَّواهِدُ ، وَلاَ تَحْجُبُهُ السَّواتِرُ ، اللَّمَ اللَّهَ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّواتِرُ ، وَلاَ تَحْجُبُهُ السَّواتِرُ ، اللَّهَ عَلَى قَدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى أَنْ لاَ شِبْهَ لَهُ ٧ . النَّذِي صَدَقَ وَجُودِهِ ، وَبِاشْتِباهِهِمْ عَلَى أَنْ لاَ شِبْهَ لَهُ ٧ . النَّذِي صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ ، وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلْم عِبَادِهِ . وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ . مُسْتَشْهِدُ بِحُدُوثِ خَلْقَهِ ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ . مُسْتَشْهِدُ بِحُدُوثِ خَلْقَهِ ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ . مُسْتَشْهِدُ بِحُدُوثِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ ، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قَدُرتِهِ ، وَبِمَا الْفَخَاءِ عَلَى ذَوَامِهِ . قُدُرتِهِ ، وَبِمَا الْصَطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الفَنَاءِ عَلَى ذَوَامِهِ . قُدُرتِهِ ، وَبِمَا الْصَطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الفَنَاءِ عَلَى ذَوَامِهِ .

<sup>(</sup>۱) لا تدركه الشواهد: اي لا يدرك من طريق المشاهدة واصل الشاهد بالحقوق مناخوذ من المشاهدة ولهذا يقال: عرفت الامر من شاهد الحال، وقال ابسن أبي الحديد: الشواهد: الحواس، والمشاهد: المجالس والنسوادي،

<sup>(</sup>٢) اشتباههم : شبه بعضهم لبعض ٠

وَاحِدٌ لاَ بِعَدَد ، وَدَائِمٌ لاَ بِأَمَدا ، وَقَائِمٌ لاَ بِعَمَد . تَتَلَقّاهُ الْأَذْهَانُ لاَ بِمُشَاعَرة . وَتَشْهَدُ لَه المَرائِي لاَ بِمُحَاضَرة ٢ . لَمَّ تُحِطْ بِهِ الْأُوهامُ ، بَلْ تَجَلَّى لَهَا بِهَا ، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا اللّهِ اللهِ يَقِي كَبِر وَبِهَا امْتَنَعَ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا اللّهِ اللهِ يَلِي كَبِر اللهُ اللّه عَلَيْه وَلاَ يِذِي عَظَم الْمَتَدُّ تَجْسِيماً ، وَلا يِذِي عَظَم الْمَتَدُّ تَجْسِيماً ، وَلا يِذِي عَظَم الْمَتَدُّ تَجْسِيماً ، وَلا يِذِي عَظَم وَعَظُم سُلُطَاناً وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ ، وَعَظُم سُلُطَاناً وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ ، وَعَظُم سُلُطَاناً وَأَشْهِدُ أَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ ، وَعَظُم الله عَلَيْه وَآلِه . أَرْسَلَهُ بِوجوب وَالْمَيْنُهُ اللّهُ عَلَيْه وَآلِه . أَرْسَلَهُ بِوجوب اللهَ عَلَيْه وَآلِه . أَرْسَلَهُ بِوجوب السَّلِهُ صَادِعاً بِهَا ، وَحَمَلَ عَلَى الْمُحَجَّة دَالاً عَلَيْها . السَّلَةُ صَادِعاً بِها ، وَحَمَلَ عَلَى الْمُحَجَّة دَالاً عَلَيْها . وَأَقَامَ أَعْلاَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَارَ الضَّياءِ . وَجَعَلَ أَمْرَاسَ وَأَقَامَ أَعْلاَمُ الْإِهْتِدَاءِ وَمَنَارَ الضِّياءِ . وَجَعَلَ أَمْرَاسَ وَأَقَامَ أَعْلاَمُ الْإِهْتِدَاءِ وَمَنَارَ الضِّياءِ . وَجَعَلَ أَمْرَاسَ وَجَعَلَ أَمْرَاسَ وَأَقَامَ أَعْلاَمُ الْإِهْتِدَاءِ وَمَنَارَ الضَّياءِ . وَجَعَلَ أَمْرَاسَ

<sup>(</sup>١) الامد: الغاية

<sup>(</sup>٢) المشاعرة : انفعال احدى الحواس بما تحسمه من جهة عروض شيء منه عليها ، والمرائي جمع مرأي وهو الشيء الذي يدرك بالبصر .

<sup>(</sup>٣) الاوهام \_ هنا \_ : العقول والمعنى أنه بعدما تجلى للاوهام باثاره فعرفته امتنع عليها بكنه ذاته فحاكمها الى نفسها فرجعت عن البحث . معترفة بالعجز عن الوصول اليه .

<sup>(</sup>٤) اي ليلزم العباد بالحجج البينة على ما دعاهم اليه من الحق ، والفلج ، النصر .

ٱلْإِسْلاَمِ مَتِينَةً ١ وَعُرَى ٱلْإِيْمَانِ وَثِيقَةً .

( مِنْهَا فِي صِفَةِ خَلْقِ أَصْنَافَ مِنَ ٱلْحَيُوانِ ) : وَلَوْ فَكَرُوا فِي عَظِيمِ ٱلْقُدْرَةِ وَجَسِيمِ ٱلنَّعْمَةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ ، وَلَكِنِ ٱلْقُلُوبُ الطَّرِيقِ ، وَلَكِنِ ٱلْقُلُوبُ عَلَيلَةٌ ، وَٱلْبَصَائِرُ مَدْخُولَةٌ ٢ . أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ عَلِيلَةٌ ، وَٱلْبَصَائِرُ مَدْخُولَةٌ ٢ . أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ مَا خَلْقَهُ ، وأَتْقَنَ تَرْكِيبَهُ ، وَفَلَقَ مَا خَلَقَ كَيْفَ أَحْكَمَ خَلْقَهُ ، وأَتْقَنَ تَرْكِيبَهُ ، وَفَلَقَ لَهُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ ، وَسَوَّى لَهُ ٱلْعَظْمَ وَٱلْبَشَرَ ٣ . ٱنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرِ ، وَسَوَّى لَهُ ٱلْعَظْمَ وَٱلْبَشَرَ ٩ . الْفَكْرِ ، كَيْفَ إِلَى ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرِ ، وَلاَ بِمُسْتَدُركِ ٱلْفَكْرِ ، كَيْفَ تَنْالُ بِلَحْظِ ٱلْبَصِرِ ، وَلاَ بِمُسْتَدُركِ ٱلْفَكْرِ ، كَيْفَ تَنْالُ بِلَحْظِ ٱلْبَصِرِ ، وَلاَ بِمُسْتَدُركِ ٱلْفَكْرِ ، كَيْفَ تَنْالُ بِلَحْظِ ٱلْبَصِرِ ، وَلاَ بِمُسْتَدُركِ ٱلْفَكْرِ ، كَيْفَ تَنْالُ بِلَحْظِ ٱلْبَصِرِ ، وَلاَ بِمُسْتَدُركِ ٱلْفَكْرِ ، كَيْفَ دَبَّتُ عَلَى أَرْفِهَا ، تَنْقُلُ ٱلْحَبَّةَ لَا أَلْكَبَةً فِي حَرِّهَا ، وَصَبَّتُ عَلَى رِزْقِهَا ، تَنْقُلُ ٱلْحَبَّةَ إِلَى جُحْرِهَا ، وَفِي وَرُودِها لِصَدَرِهَا ٤ ، مَكْفُولَـةً لِلْبَرْدِهَا ، وَفِي وَرُودِها لِصَدَرِهَا ٤ ، مَكْفُولَـةً لِلْبَرْدِها ، وَفِي وَرُودِها لِصَدَرِهَا ٤ ، مَكْفُولَـةً لَابَرْدِها ، وَفِي وَرُودِها لِصَدَرِهَا ٤ ، مَكْفُولَـةً

<sup>(</sup>١) الامراس جمع مرس ـ بفتحتين ـ وهو الحبل .

<sup>(</sup>٢) مدخولة : معيبة .

<sup>(</sup>٣) فلق : شق ، والبشر جمع بشرة وهي ظاهر جلد الانسان .

<sup>(</sup>٤) وصبت : أي انصبت على رزقها انصبابا ، والصدر : الرجوع بعد الورود .

بِرِزْقِهَا ، مَرْزُوقَةٌ بوفْقِهَا لاَ يُغْفِلُهَا ٱلْمَنَّانُ ، وَلاَ يَحْرِمُهَا ٱلدَّيَّانُ . وَلَوْ فِي ٱلصَّفَا ٱلْيَابِسِ وَٱلْحَجَسِ ٱلْجَامس ٢ وَلَوْ فَكَّرْتَ فِي مَجَارِي أَكُلْهَا فِي عُلُوهَا وَسُفْلَهَا وَمَا فِي ٱلْجَوْفِ مِنْ شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا ٣ وَمَا فِي ٱلرَّأْسِ مِنْ عَيْنَهَا وَأُذُنِهَا لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَباً ، وَلَقيتَ منْ وَصْفهَا تَعَباً . فَتَعَالَى ٱلَّذي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمهَا ، وَبَنَاهَا عَلَى دَعَائِمهَا ، لَمْ يَشْرَكُهُ في فطرتها فَاطرٌ ، وَلَمْ يُعنْهُ في خَلْقهَا قَادرٌ . وَلَوْ ضَرَبَّتَ فِي مَذَاهِبِ فِكُرِكَ لِتَبْلُغَ غَايَاته ، مَا دَلَّتْكَ ٱلدَّلَالَةُ إِلاَّ عَلَى أَنَّ فَاطرَ ٱلنَّمْلَة هُوَ فَاطرُ ٱلنَّخْلَة ، لدَقيق تَفْصيل كُلِّ شَيْءٍ ، وَغَامِضِ آخْتلاَف كُلِّ حَيٌّ ، وَمَا ٱلْجَليلُ وَٱللَّطيفُ وَٱلثَّقيلُ وَٱلْخَفِيفُ وَٱلْقُويُّ وَٱلضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ إِلاًّ سَوَاءْ ، وَكَذَٰلَكَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْهَوَاءُ وَٱلرِّيَاحُ وَٱلْمَاءُ . فَانْظُرْ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ وَٱلنَّبَاتِ وَٱلشَّجَرِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْحَجَرِ

<sup>(</sup>١) بو فقها ـ بالكسر ـ أي بما يوافقها من الرزق ويلائم طبعها .

<sup>(</sup>٢) الجامس : اليابس. •

<sup>(</sup>٣) الشراسيف: اطراف الاضلاع المشرفة على البطن .

وَٱخْتِلاَفِ هٰذَا ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَتَفَجُّرِ هٰذِهِ ٱلْبِحَارِ ، وَكَثْرَة هٰذه ٱلْجِبَال ، وَطُول هٰذه ٱلْقلاَل ١ وَتَفَرَّق هٰذه ٱللُّغَات ، وٱلأَلْسُن ٱلْمُخْتَلَفَات . فَالْوَيْلُ لَمَنْ جَحَدَ ٱلْمُقَدِّرَ وَأَنْكُرَ ٱلْمُدَبِّرَ . زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ ، وَلاَ لِاخْتِلاَفِ صُوَرِهِمْ صَانِعٌ . وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى حُجَّة فيمًا آدَّعُوا ، وَلاَ تَحْقيق لمَا أَوْعَوْا. وَهَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ بَانِ ، أَوْ جِنَايَةٌ مِنْ غَيْرِ جَانِ. وَإِنْ شئتَ قُلْتُ فِي ٱلْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ. وَأَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ٢ . وَجَعَلَ لَهَا ٱلسَّمْعَ ٱلْخَفَيُّ ، وَفَتَحَ لَهَا ٱلْفَمَ ٱلسُّويُّ ، وَجَعلَ لَهَا ٱلْحِسُّ ٱلْقَوِيُّ ، وَنَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ ، وَمَنْجَلَيْنِ بِهِمَا تَقْبِضُ ٣ يَرْهَبُهَا ٱلزَّرَّاعُ فِي زَرْعِهِمْ ، وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ

<sup>(</sup>١) القلال : جمع قلة وهي رأس الجبل ٠

<sup>(</sup>٢) اي جعلهما مضيئين كما تضيء السراج ، ويقال : حدقة قمراء ي مضيئة .

<sup>&</sup>quot; (٣) تقرض - بكسر الراء - تقطع ، والمنجل - كمنبر - آلة من حديد معروفة قيل اراد عليه السلام رجليها لاعوجاجها ولان لهما اسنان كأسنان المنجل .

ذَبَّهَا ١ . وَلَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ ، حَتَّى تَرِدَ ٱلْحَرْثَ فِي نَزُواتِهَا ، وَخَلْقُهَا كُلُّهُ لَا نَزُواتِهَا ، وَخَلْقُهَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ إِصْبَعاً مُشْتَدَقَّةً .

فَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ، وَيَعْنُو لَهُ خَدْاً وَوَجْهاً ، وَيُلْقِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سِلْماً وَضَعْفاً ، وَيُعْطِي لَهُ الْقِيَادَ رَهْبَةً وَخَوْفاً . فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ . أَحْطَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْها وَالنَّفُسِ ، فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ . أَحْطَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْها وَالنَّفُسِ ، وَأَرْسِي قَوَائِمَها عَلَى النَّذِي وَالْيَبَسِ . وَقَدَّرَ أَقُواتَها ، وَأَرْسِي قَوَائِمَها . فَهَذَا غُرَابٌ وَهَذَا عُمَابٌ ، وَهَذَا خَمَامٌ ، وَهَذَا غَمَابُ ، وَهَذَا خَمَامٌ ، وَهَذَا نَعَامٌ . دَعَا كُلَّ طَائِرِ بِاسْمِهِ ، وَهَذَا نَعَامٌ . دَعَا كُلَّ طَائِرِ بِاسْمِهِ ، وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ . وَأَنْشَأَ السَّحَابَ الثِّقَالَ فَأَهُ طَلَ دِيمَها وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ . وَأَنْشَأَ السَّحَابَ الثِّقَالَ فَأَهُ طُلَ دِيمَها وَعَدَّدَ قَسَمَها ، فَبَلَّ الْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِها ، وَأَخْرَ جَ وَأَنْشَأَ الأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِها ، وَأَخْرَ جَ وَأَنْشَأَ الأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِها ، وَأَخْرَ جَ وَأَنْهَا الْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِها ، وَأَخْرَ جَ وَكَمَا بَعْدَ جُفُوفِها ، وَأَخْرَ جَ فَا اللَّهُ الْمَالِدِ الْمَالَ الْمَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا بَعْدَ جُفُوفِها ، وَأَخْرَ جَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُولِهِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولِها . وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

<sup>(</sup>١) ذبها: دفعها .

<sup>(</sup>٢) النزوات : الوثبات .

روى هذه الخطبة الطبرسي في « الاحتجاج » ج١/٥٠٣ بأخصر من رواية الرضي باختلاف نشير اليه لتقطع أنه لم ينقلها عن « نهج البلاغـــة » فروى و أفلا ينظرون » ورواية « النهج » « ألا ينظرون» و « في ورودها لصدورها » و في « النهج » ( لصدرها ) و في « ( من خلقها ) و في « النهج » ( من خلقها ) و في « النهج » ( والريح و فيه ( والهاء ) و في « النهج » ( والرياح ) و فيه ( وتفجر هذه البحار والأنهار ) و في « النهج » ( وتفجر هذه البحار ) و فيه ( فالويل لمن أنكر المقدر أو جحد المدبر ) و « النهج » ( لمن جحد المقدر ، وأنكر المدبر ) و فيه ( ولو أجموا بجمعهم ) و في « النهج » ( ولو أجلبوا ) وفيه ( ويعفر له خداً و وجها ) و في « النهج » ( ويعنو له ) وهكذا .

وقد روى الزمخشري في باب دواب البر والبحر وما وضع الله فيها من المعجائب من « ربيع الأبرار » ( مخطوطة مكتبة الحرم بمكة المكرمة ) من قوله عليه السلام : ( ألا ينظرون ) الى ( ولم يعنه على خلقها قادر ) .

ونقل أول هذه الخطبة باختلاف وزيادة على رواية الرضي السيــــــ أبو طالب يحيى بن الحسين بنهرون الحسني المتوفى عام ٢٤ في أماليه :ص١٩٢

## ١٨٤ - فَتَنْخُطُلْبَيْرُالْبُكَالِيْنَالِلْمِنْ

في التوحيد

وتجمع هذه الخطبة من اصول العلم ما لا تجمعه خطبة

مَا وَحَّدَهُ مَنْ كَيَّفَهُ ، وَلاَ حَقِيقتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ ، وَلاَ حَقِيقتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ ، وَلاَ صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَلاَ صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ

وَتُوَهَّمُهُ ١ . كُلُّ مُعْرُوف بِنَفْسه مَصْنُوعٌ ، وَكُلُّ قَائِم فِي سِوَاهُ مَعْلُول . فَاعِلُ لاَ بِاضْطِرَابِ آلَة ، مُقَدِّرُ لاَ بِجَوْلِ فِكْرَةٍ ، غَنِيٌّ لاَ بِاسْتِفَادَة . لاَ تَصْحَبُهُ ٱلْأَوْقَاتُ ، وَلاَ تَرْفُدُهُ ٱلْأَدُوَاتُ٢ سَبَقَ ٱلْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ ، وَٱلْعَدَمَ وُجُودُهُ ، وَٱلإِبْتِدَاءَ أَزَلُهُ . بِتَشْعِيرِهِ ٱلْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لاَ مَشْعَرَ لَهُ ٣ . وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ ٱلْأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لاَ ضدًّ لَهُ . وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ ٱلْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لاَ قَرِينَ لَهُ . ضَادَّ ٱلنُّورَ بِالظُّلْمَةِ ، وَٱلْوُضُوحَ بِالْبُهْمَةِ ، وَٱلْجُمُودَ بِالْبَلَلِ ، وَٱلْحَرُورَ بِالصَّرَدِ ٤ . مُؤَلِّفُ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا . مُقَارِنٌ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا مُقَرِّبُ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا . مُفَرِّقُ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا لَا يُشْمَلُ بِحَدٍّ ، وَلَا يُحْسَبُ بِعَدٍّ ، وَإِنَّمَا تَحُدُّ ٱلْأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا ، وَتُشِيرُ ٱلْآلَةُ إِلَى نَظَائِرِهَا . مَنْعَتْهَا مُنْذُ ٱلْقَدَميَّةَ ، وَحَمَتْهَا قَدُ ٱلْأَزَلِيَّةِ ، وَجَنَّبَتْهَا

<sup>(</sup>١) لا صمده اي ما نزهه .

<sup>(</sup>٢) ترفده: تعينه.

<sup>(</sup>٣) المشاعر: الحواس

<sup>(</sup>٤) الصرد - محركا - البرد ، وهي كلمة فارسية معربة اصلها سرد

لُولاً التَّكْمِلُةَ ١. بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ ، وُبِهَا اَمْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ الْعُيُونِ . لاَ يَجْرِي عَلَيْهِ السَّكُونُ وَالْحُرَكَةُ . وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ ، وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ ، وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ ، وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَجْدَاتُهُ . إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ ٢ ، وَلَتَجَزَّأَ كُنْهُهُ ، وَلاَ مُتنَعَ مِنَ الْأَزَلِ مَعْنَاهُ . وَلَكَانَ لَهُ وَرَاءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ . وَلاَ لْتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ لَيْمَ لَكُنَ لَهُ وَرَاءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ . وَلاَ لْتَمَسَ التَّمَامُ إِذْ لَيْمَ لَكُولاً عَلَيْهِ . وَخَرَجَ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ . وَخَرَجَ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ . وَخَرَجَ وَلَكَانَ لَكُ وَلَا لاَ عَدْ أَنْ كَانَ مَدْلُولاً عَلَيْهِ . وَخَرَجَ وَلَكَ عَيْرِهِ وَلَكَ لَا يَحُولُ وَلا يَرُولُ ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأَفُولُ ٣ . وَلَا يَحُولُ وَلا يَرُولُ ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأَفُولُ ٣ . وَلَمْ يُولَدُ فَيَصِيرَ مَحْدُوداً ٤ .

<sup>(1)</sup> لولا قامست مقام الفاعسل للافعال قبلها، والمعنى: ان الادوات والالات والمراد إربابها منعتها منذ القدم لان لفظة منذ وضعت لابتداء النمان والقديم لا ابتداء له وحمتها اي قد حالت بينها وبين الازلية لان قد وضعت للتقريب من الحال وهذا القرب مانع من الازلية وكذلك لولا جنبتها وحمتها من التكملة اي الكمال لان لولا وضعت لامتناع الشيء بوجود غيره فتقول: ما اكرمه لولا انه فقير وبذلك يمتنع الكمال المطلق .

<sup>(</sup>٢) اي لاختلفت ذاته باختلاف الاعراض عليها ٠

<sup>(</sup>٣) من افل النجم اذا غاب .

<sup>(</sup>٤) اي تحد بدايته بيوم ولادته .

جَلَّ عَنِ اتَّخَاذِ ٱلْأَبْنَاءِ ، وَطَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَةِ ٱلنِّسَاءِ . لاَ تَنَالُهُ ٱلْأُوهَامُ فَتُقَدِّرُهُ ، وَلاَ تَتَوَهَّمُهُ ٱلْفَطَنُ فَتُصَوِّرُهُ . وَلاَ تُدْرِكُهُ ٱلْحَوَاسُ فَتَحُسَّهُ وَلاَ تَلْمِسُهُ ٱلْأَيْدِي فَتَمَسَّهُ . لاَ يَتَغَيَّرُ بِحَالِ ، وَلاَ يَتَبَدَّلُ بِالْأَحْوَالِ . وَلاَ تُبْليه ٱللَّيَالَى وَٱلْأَيُّامُ ، وَلاَ يُغَيِّرُهُ ٱلضِّيَاءُ وَٱلظَّلاَمُ . وَلاَ يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْأَجْزَاءِ١ ، وُلاَ بِالْجَوَارِ حِ وَٱلْأَعْضَاءِ . وَلاَ بِعَرَضِ مِنَ ٱلْأَعْرَاضِ ، وَلاَ بِالْغَيْرِيَّةِ وَٱلْأَبْعَاضِ . وَلاَ يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَلاَ نَهَايَةٌ ، وَلاَ ٱنْقَطَاعٌ وَلاَ غَايَةٌ . وَلاَ أَنَّ ٱلْأَشْيَاءَ تَحْوِيه ، فَتُقلَّهُ أَوْ تُهُويَه ؟ ، أَوْ أَنَّ شَيْدًا يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلَهُ . لَيْسَ فِي ٱلْأَشْيَاءِ بِوَالِجِ ٣ ، وَلاَ عَنْهَا بِخَادِجٍ . يُخْبِرُ لاَ بِلِسَانِ وَلَهُوَاتِ ، وَيَسْمَعُ لَا بِخُرُوقِ وَأَدُوَاتِ . يَقُولُ وَلَا يَلْفَظُ ، وَيَحْفَظُ وَلاَ يَتَحَفَّظُهُ ، وَيُرِيدُ وَلَا يُضْمِرُ . يُحِبُّ وَيَرْظِي منْ

<sup>(</sup>١) اي لا يقال ذو جزء كذا ولا ذو عضو كذا

<sup>(</sup>٢ تقلُّه : تحمله ، وتهویه تضعه .

<sup>(</sup>٣) الولوج: الدخول

<sup>(</sup>٤) اي يحرز غيره ، وليس بمتحرز .

غَيْرِ رِقَة ، وَيُبغضُ وَيَغْضَبُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّة . يَقُولُ لِمَنْ أَرَادً كَوْنَهُ ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ لا بِصَوْت يَقُرَّعُ ، وَلاَ بِنَدَاءٍ يُسْمَعُ . وَإِنَّمَا كَلامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ . وَمِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً ، وَلَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلَها ثَانِياً .

لاَ يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ الْمُحْدَثَاتُ ، وَلاَ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَصْلُ ، وَلاَ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَصْلُ ، وَلاَ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَصْلُ ، وَلاَ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَالْمَصْنُوعُ ، وَلَهُ عَيْرِ وَيَتَكَافَأَ الْمُبْتَدِيءُ وَالْبَدِيعُ . خَلَقَ الْخَلاَئِقَ عَلَى غَيْرِ وَيَتَكَافَأَ الْمُبْتَدِيءُ وَالْبَدِيعُ . خَلَقَ الْخَلاَئِقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالُ خَلا مِنْ غَيْرِ ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَد مِنْ فَيْرِ الشَّيْعَالُ ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَد مِنْ فَيْرِ الشَّيْعَالُ ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَيْرِ الشَّيْعَالُ ، وَلَمْ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ قَرَائِمَ ، وَرَفَعَهَا وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَائِمَ ، وَلَمْ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ قَرَائِمَ ، وَرَفَعَهَا وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَائِمَ ، وَأَقَامِهَا بِغَيْرِ قَرَائِمَ ، وَرَفَعَهَا وَلَاعُوجَاجِ ٢ . وَمَنَعَهَا بَغَيْرِ دَعَائِمَ . وَحَصَّنَهَا مِنَ ٱللَّودِ وَٱلاعُوجَاجِ ٢ . وَمَنَعَهَا مِنَ ٱلتَّهَافُتِ وَٱلانْفِرَاجِ ٣ . أَرْسَى أَوْتَادَهَا ، وَضَرَبَ مِنَ ٱلتَّهَافُتِ وَٱلانْفِرَاجِ ٣ . أَرْسَى أَوْتَادَهَا ، وَضَرَبَ مَنْ آلِتَهَافُتُ وَالاَنْفِرَاجِ ٣ . أَرْسَى أَوْتَادَهَا ، وَضَرَبَ مَنْ آلِتُهَافُتُ وَالانْفِرَاجِ ٣ . أَرْسَى أَوْتَادَهَا ، وَضَرَبَ

<sup>(</sup>١) أي فرق

<sup>(</sup>٢) عطف تفسير على الاود

 <sup>(</sup>٣) التهافن : التساقط قطعة قطعة ، والانفراج : الانشقاق .

أَسْدَادَهَا ، وَاسْتَفَاضَ عُيُونَهَا وَخَدَّ أَوْدِيتَهَا . فَلَمْ يَهِنَ مَا بَنَاهُ ٢ ، وَلاَ ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ . هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَته ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعلْمِهِ وَمَعْرِفَتِه ، وَالْعَالِي وَعَظَمَته ، وَهُو الْبَاطِنُ لَهَا بِعلْمِهِ وَمَعْرِفَتِه ، وَالْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِجَلاَلِهِ وَعِزَّتِه . لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَبَهُ ، وَلاَ يَفُوتُهُ السَّرِيعُ طَلَبَهُ ، وَلاَ يَفُوتُهُ السَّرِيعُ مَنْهَا فَيَسْبِقَهُ ، وَلاَ يَفُوتُهُ السَّرِيعُ مَنْهَا فَيَسْبِقَهُ ، وَلاَ يَضُوتُهُ السَّرِيعُ مَنْهَا فَيَسْبِقَهُ ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَال فَيَرْزُقَهُ . خَضَعَتِ مَنْ نَفَعِهِ وَضَرِّه ، وَلاَ يَضُوبُ مَنْ نَفَعِهِ وَضَرِّه ، اللهَ اللهَ اللهَ عَيْرِهِ فَتَدْمُتَنعَ مِنْ نَفَعِهِ وَضَرِّه ، اللهَ اللهَ اللهَ عَيْرِه فَتَدْمُتَنعَ مِنْ نَفَعِهِ وَضَرِّه ، وَلاَ تَسْتَطِيعُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَيْسَ فَنَاءُ ٱلدُّنْيَا بَعْدَ ٱبْتِداعِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَآخْتِرَاعِهَا . وَكَيْفَ لُوِ ٱجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيُوانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَاخْتِرَاعِهَا . وَكَيْفَ لُوِ ٱجْتَمَعُ جَمِيعُ حَيُوانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا . وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِهَا ، وَأَصْنَافِ

<sup>(</sup>١) الاسداد جمع سد" والمراد به ههنا الجبل ، وخد": شق

<sup>(</sup>٢) لم يهن : لم يضعف .

أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا ١ ، وَمُتَبَلِّدَةِ أَمَمِهَا وَأَكْياسِهَا ٢ عَلَى إِحْدَاثُهَا ، وَلاَ عَرَفَتْ إِحْدَاثُهَا ، وَلاَ عَرَفَتْ كَيْفَ ٱلسَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا . وَلَتَحَيَّرَتُ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ كَيْفَ ٱلسَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا . وَلَتَحَيَّرَتُ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَلِكَ وَتَاهَتُ ، وَعَجَزَتْ قُواها وتَنَاهَتْ ، وَرَجَعَتْ ذَلِكَ وَتَاهَتْ ، وَرَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً ٣ عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ مُقرَّةً بِالْعَجْزِ عَنْ إِنْشَائِهَا . مُذْعَنَةً بِالضَّعْفِ عَنْ إِفْنَائِهَا .

وَإِنَّ ٱللهُ سُبَحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ ٱلدُّنْيَا وَحْدَهُ لاَ شَيْءَ مَعَهُ . كَمَا كَانَ قَبْلَ ٱبْتِدَائِهَا كَذَٰلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا . بِلاَ وَقْت وَلاَ مَكَان ، وَلاَ حِينِ وَلاَ زَمَانِ . عُدَمَتْ عِنْدَ فَلْكَ ٱلْآجَالُ وَٱلْأَوْقَاتُ ، وَزَالَتِ ٱلسُّنُونَ وَالْسَّاعَاتُ . فَلَكُ شَيْءَ إِلاَّ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ فَلَا شَيْءَ إِلاَّ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ أَلْامُورِ . بِلاَ قُدْرَةً مِنْهَا كَانَ ٱبْتِدَاءُ خَلْقِهَا ، وَبِغَيْرِ آمْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ ٱبْتِدَاءُ خَلْقِهَا ، وَبِغَيْرِ آمْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ أَبْتِدَاعُ خَلْقِهَا ، وَبِغَيْرِ آمْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ أَبْتِدَاعُ خَلْقِهَا ، وَبِغَيْرِ آمْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ أَبْتِدَاعُ خَلْقِهَا ، وَبِغَيْرِ آمْتِنَاعٍ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهُا . وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى آلِامْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهُا . وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى آلِامْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهُا . وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى آلِامْتِنَاعِ

<sup>(</sup>۱) المراح - بالضم - اسم مفعول من أراح الابل اذا ردها الى مأواها ، والسائم الراعي يريد ما كان في مأواه وما كان في مرعاه ، والاسناخ جمع سنخ وهو الاصل .

<sup>(</sup>٢) المتبلدة: الاغبياء ، والاكياس: العقلاء

<sup>(</sup>٣) الخاسيء: الذليل ، والحسير: المعيا

دَامَ بَقَاؤُهَا . لَمْ يَتَكَاءَدُهُ صَنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صِنَعَهُ ، وَلَمْ يَؤُدُهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَبَرَأَهُ ١ . وَلَمْ يُكُوِّنْهَا لتَشْديد سُلْطَان . وَلاَ خوْف منْ زُوَالِ وَنُقْصَان ، وَلاَ للاسْتَعَانَة بِهَا عَلَى نِدُّ مُكَاثِرٍ ، وَلاَ لِلاحْتِرَازِ بِها مُشَاوِرٍ ٢ . وَلا لِلازْدِيادِ بِهَا في مُلْكه ، وَلاَ لِمُكَاثَرَةِ شَرِيكِ فِي شِرْكِهِ ، وَلاَ لِوَحْشَة كَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنُسَ إِلَيْهَا . ثُمَّ هُوَ يُفْنِيهَا بَعْدَ تَكُويِنهَا لاً لسَّأْم دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَصْرِيفِهَا وَتَدْبِيرِهَا ، وَلاَ لرَاحَة وَاصلة إِلَيْه . وَلاَ لشقَل شَيْءٍ منْهَا عَلَيْه . لاَ بُمِلُّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَة إِفْنَائِهَا . لَكَنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَهَا بِلُطْفه ، وَأَمْسَكَهَا بِأَمْره ، وَأَتْقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ ، ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ ٱلْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا ، وَلاَ أَسْتِعَانَة بِشَيءٍ منْهَا عَلَيْهَا ، وَلاَ لانْصرَاف مِنْ حَالِ وَخْشَةٍ إِلَى حَالِ ٱسْتِثْنَاسِ ، وَلاَ مِنْ حَالِ جَهْلِ

<sup>(</sup>۱) لم يتكاده: لم يشق عليه ، يؤده: يثقله ، وبرا: خلق (۲) الند ــ بالكسر ــ المثل ، والمكاثرة: المغالبة بالكثرة ، والمشاور المواثب المهاجم .

وعَمَّي إِلَى حَالِ عِلْم وَٱلْتِمَاسِ ، وَلاَ مِنْ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ إِلَى غِنَّى وَكَثْرَةٍ . وَلاَ مِنْ ذُلِّ وَضَعَةٍ إِلَى عِزٍّ وَقُدْرَةٍ .

قال السيد المرتضى رضي الله عنه: اعلم إن اصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين عليت وخطبه ، وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد عليه ، ولا غاية وراءه ، ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علمأن جميع ما أسهب المستكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تصنيف لتلك الجلل ، وشرح لتلك الاصول ، وروي عن الأئمة من أبنائه عليهم السلام من ذلك لا يكاد يحاط به كثرة ، ومن أحب الوقوف عليه ، وطلب من مظانمه أصاب من مناه الكثير الغرز ، الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة ونتاج للعقول العقيمة ، ونحن نقدم على ما نريد ذكره شيئاً مما روي عنه في هذا الباب فمن ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه الامور علم أن لا قرين له ، ضاد النور الأشياء علم لا ضد له ، وبقار نتم ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك.

ورواها الطبرسي في ( الاحتجاج ) ج١ ص٢٩٩ باختلاف بعض الحروف تعرف منه أنها نقلت من غير « النهج » .

وروى الكليني في ( الكافي ) ج١ ص١٣٨ بعض ما رواه الرضي هنا من قوله عليه السلام : « فاعل لا باضطراب آلة » الى قوله عليه سلام الله : « متدانياتها » . ويبدو من روايته أن هذه الخطبة والخطبة المارة برقم ١٧٧ من خطبة واحدة في مقام واحد ومناسبة خاصة .

<sup>(</sup>١) امالي المرتضى : ١٠٣/١

ورواية الطبرسي في « الاحتجاج » : ج١ ص ٢١٩ من قوله عليه السلام ( لا يشمل بجد ) الى آخر الخطبة كروايــة الرضي إلا في بعض الحروف والكلمات ، وساشير اليها لتعلم انفراده بجصدر لها . فرواية الرضي لهــذه الجملة هكذا ( لا يجري عليه السكون والحركة ) ورواية الطبرسي ( لا تجري عليه الحركة والسكون ) ورواية الرضي ( وهو الباطن لها بعلمه ) وتنقص عليه الحركة والسكون ) ووفي « النهج » ( ولا يعجزه ) وفي « الاحتجاج » رواية الطبرسي لفظة ( هو ) وفي « النهج » ( ولا يعجزه ) وفي « الاحتجاج » بنقصان حرف العطف ، وفيــه ( ذلت مستكينة ) وفي « الاحتجاج » ( ظلت ) وفيه ( وأصناف أسناخها ) وفي « الاحتجاج » ( أشباحها ) وفي « الاحتجاج » ( وأن الله سبحانه ) وفيه ( دام بقاؤها ) وفي « النهج » ( وأن الله سبحانه ) وفيه ( دام بقاؤها ) وفي « الاحتجاج » ( ما براه وخلقه ) وفيه ( من ضد مثاور ) وفي « الاحتجاج» ( مساور ) وفي « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي «الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي «الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي «الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي «الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي «الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي «الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي «الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي « الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي « الاحتجاج» ( في « النهج » (سرعة إفنائها ) وفي « الاحتجاج» ( في « النهو » ( سرعة إفنائها ) وفي « الاحتجاج» ( من ضد مثاور )

ومها هو جدير بالذكر أن من هذه الخطبة إلى آخر باب الخطب تختلف نسخة ابن أبي الحديد والقطب الكيدري والشيخ ميثم البحراني عن سائر نسخ « نهج البلاغة » في ترتيب الخطب وهذا لا يهم بعد الاتفاق على أن كل واحسدة من هذه النسخ تشتمل على ما اشتملت عليه الأخرى ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف من هذا الكتاب تحت عنوان ( مشكلة الاضافات ) وذكرنا أن السبب في ذلك من سهو النساخ (۱) ، كما أشار الى ذلك الشيخ كمال الدين ميستم البحراني فانه قال في أول شرحه لخطبة همام . وذكر أنه وافق شراح « النهج » كان فانه قال في أول شرحه لخطبة همام . وذكر أنه وافق شراح « النهج » كان أبي الحديد والكيدري لغلبة الظن باعتمادهم على النسخة الصحيحة (٢) أما أنا

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الاول ص ١٩٨ ط ثانية

<sup>(</sup>٢) انظر « شرح نهج البلاغة » للشيخ ميثم البحراني ج ٣ ص ١١٣

فقد اعتمدت في الترتيب على نسخة مطبعة الاستقامة بتعليق الشيخ محمد عبده لكثرة تداولها بين الناس. واتفقت في الارقام مع العلامة الجليل السيد جواد المصطفوي في (الكاشف عن ألفاظ نهج البلاغة) فانه أضبط (١٠).

## ١٨٥- فَيَ نَجُلِكُ بَيْلُ بُرُكُ بِكُلِينَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

أَلاَ بِأَبِي وَأُمِّي هُمْ مِنْ عِدَّةٍ أَسْمَاوُهُمْ فِي ٱلسَّمَاءِ مَعْرُوفَةٌ ، وَفِي ٱلأَرْضِ مَجْهُولَةٌ ، أَلاَ فَتَوَقَّعُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ ، وَٱنْقطاعِ وَصْلِكُمْ ، وَٱسْتعْمَالِ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ ، وَٱنْقطاعِ وَصْلِكُمْ ، وَٱسْتعْمَالِ صِعْارِكُمْ . ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ ٱلْمُؤْمِنِ أَهُونَ مِنْ الدِّرْهَمِ مِنْ حِلِّهِ ٢. ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ ٱلْمُعْطَي أَهُونَ مِنْ عَيْرِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ ٱلْمُعْطِي ٣ . ذَاكَ حَيْثُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ ٱلْمُعْطِي ٣ . ذَاكَ حَيْثُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ ٱلنَّعْمَةِ وَٱلنَّعِيمِ ٤ ، وَتَحْلِغُونَ مِنْ غَيْرِ أَضْطَرَارٍ ، بَلْ مِنَ ٱلنَّعْمَةِ وَٱلنَّعِيمِ ٤ ، وَتَحْلِغُونَ مِنْ غَيْرِ أَضْطَرَارٍ ، وَتَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرٍ إِحْرَاجِ ٥ . ذليكَ إِذَا كَمْتَكُمُ ٱلْبَلَاءُ كُمَا يَعْضُ ٱلْقَتَبُ غَارِبَ ٱلْبَعِيرِ٢ . مَا تَضَكَّمُ ٱلْبَلَاءُ كَمَا يَعْضُ ٱلْقَتَبُ غَارِبَ ٱلْبَعِيرِ٢ . مَا كَثَمَّا يَعْضُ ٱلْقَتَبُ غَارِبَ ٱلْبَعِيرِ٢ . مَا كَثَمَا يَعْضُ ٱلْقَتَبُ غَارِبَ ٱلْبَعِيرِ٢ . مَا فَيَحْسُ آلْقَتَبُ غَارِبَ ٱلْبَعِيرِ٢ . مَا مَنْ مَا يَعْضُ ٱلْقَتَبُ غَارِبَ ٱلْبَعِيرِ٢ . مَا لَيْعَمْ وَالْعَرَبُ وَالْقَتَبُ غَارِبَ ٱلْبَعِيرِ٢ . مَا لَيْعَمْ وَالْعَمْ أَلْبَعُورَ الْقَتَبُ غَارِبَ ٱلْبَعِيرِ٢ . مَا لَعْضَ الْقَتَبُ غَارِبَ آلْبَعِيرِ٢ . مَا كُونَ مَنْ عَنْ الْعَنْ مَا لَهُ مَلْ يَعْمُ الْقَتَبُ غَارِبَ آلْبَعِيرِ٢ . مَا لَوْلَا عَلَيْ الْمَاعِلَى الْبَعْمِودَ . مَا لَيْعَمْ الْعَنْ الْمُعْمَلِهُ عَلَى الْعَنْ الْعَمْ الْعُمْ الْمَاعِلَى الْعَمْ الْعَلَى الْعُمْ الْمُولِ الْعَمْ الْمِلْكُولُ الْمُلْعِلَى الْمُعْمَا يَعْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَاعِلَى الْمُعْلَى الْمُلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَاعِلَى الْمِلْكُونَ الْعَلَى الْمُلْعُلَى الْمَاعِلَى الْعَلَى الْمَاعِلَى الْعَلَى الْمَاعِلَى الْمُعْلَى الْعُمْ الْعَلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْعَلَى الْمَاعِلَى الْمِلْكُونُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِق

<sup>(</sup>١) انظر ق: ٢ من ( الكاشف ) من ص ٤ الى ص ٦٤

<sup>(</sup>٢) لفساد المكاسب واختلاطها ، وغلبت الحرام على الحلال .

<sup>(</sup>٣، لان المعطى يومئذ اما من مال حرام او يقصد به الرياء والسمعة او لغير ذلك من موانع القبول ، أما المعطى فانه يأخذ مضطرا فينفقه في وجهه

<sup>(</sup>٤) النعمة \_ بفتح النون \_ غضارة العيش

<sup>(</sup>٥) الاحراج: التضييق.

<sup>(</sup>٦) القتب: الاكاف ، والغارب: ما بين العنق والسنام .

أَطْوَلَ هٰذَا ٱلْعَنَاءَ وَأَبْعَدَ هٰذَا ٱلرَّجَاءَ.

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَلْقُوا هِلَهِ ٱلْأَزِمَّةَ ٱلَّتِي تَحْمِلُ ظُهُورُهَا الْأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ ١ ، وَلاَ تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطَانِكُمْ فَتَذُمُّوا غِبَّ فِعَالِكُمْ . وَلاَ تَقْتَحِمُوا مَا ٱسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَتَذُمُّوا غِبَّ الْفَتْنَةِ ٢ . وَأَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا ٣ ، وَخَلُوا قَصْدَ السَّبِيلِ لُهَا . فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي لَهَبِهَا ٱلْمُؤْمِنُ وَيَسْلَمُ فِي لَهَبِهَا ٱلْمُؤْمِنُ وَيَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ ٱلْمُسْلِمِ .

إِنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ مَثَلُ ٱلسِّرَاجِ فِي ٱلظُّلْمَةِ يَسْتَضِيءُ بِهِ مَنْ وَلَجَهَا . فَاسْمَعُوا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَعُوا ، وَأَحْضِرُوا آَدُانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا

هذه الخطبة رواها أبو الحسن المدائني في كتاب « صفين » قال : خطب على عليه السلام بعد انقضاء أمر النهروان فذكر طرفاً من الملاحم ، قال : « إذا كثرت فيكم الأخلاط ، واستولت الأنباط ، ودنا خراب العراق ، وذاك إذا بنيت مدينة ذات أثل وأنهار ، فاذا غلت فيها الأسعار ، وشيد فيها البنيان ، وحكم فيها الفساق ، واشتد فيها البلاء ، وتفاخر الفوغاء ، دنا

<sup>(</sup>١) الاثقال : المآثم ، والقاء الازمة كناية عن ترك القبيح

<sup>(</sup>٢) تصدعو: أي تتفرقوا ، وفور نار الفتنة: احتدامها

<sup>(</sup>٣) اميطوا: تنحوا ، والسنن الطريق .

خسف البيداء ، وطاب الهرب والجلاء ، وستكون قبل الجلاء امور يشيب منها الصغير ، ويعطب الكبير ، ويخرس الفصيح ، ويبهت اللبيب ، يعاجلون في السيف صلتاً وقد كانوا قبل ذلك في غضارة من عيشهم يمرحون ، فيالها من مصيبة حينتذ من البلاء العقيم ، والبكاء الطويل ، والويل والعويل ، وشدة الصريخ ، ذلك أمر الله وهو كائن وفناء مريح ، فيابن خسيرة الآباء متى تنتظر البشير بنصر قريب ، من رب رحيم ، ألا فويل للمتكبرين ، عنسد حصاد الحاصدين ، وقتل الفاسقين ، عصاة ذي العرش العظيم .

ألا بأبي واميهم من عدة (١٠) ... الخطبة ،معاختلاف بعضالالفاظ وزيادة على رواية الرضى .

وفي آخر ما نقل: قال رجل من أهل البصرة لرجل من أهل الكوفة الى جانبه : أشهد انه كاذب على الله وعلى رسوله ، قال الكوفي : وما يدريك ?

قال : فوالله ما نزل عن المنبر حتى فلج الرجل فحمل الى مسنزله في شقى عمل فهات من ليلته (٢) .

ونقل الزنخشري في باب المال والكسب من « ربيع الابرار » جــزء من هذه الخطمة .

<sup>(</sup>١) الضمير في هم يعود الى خيرة الاباء كما لا يخفى وهم الأئمة سلام الله عليهم وابن خيرة الاباء هو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج للحديدي م ٢ ص ٤٩ ، وقد اشار ابن ابن الحديد الى هذه الخطبة ايضا في المجلد الثاني : ص ٢١٤ وأشار الى أن ما نقلمه الرضي هنا ملتقط من كلام طويل .

## الفهرس

| غمحة | الموضوع الص                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 0    | كتاب وتاريخ                                                      |
|      | من خطبة له عليه السلام في تعظيم الله سبحانه وتصغير الدنيا وذكر   |
| ٩    | مصدرها                                                           |
| 11   | دعاء له عليه السلام عند المسير الى الشام وبيان مصدره             |
| 14   | من كلام له عليه السلام في ذكر الكوفة                             |
| 14   | ابتلاء الجيابرة الذين ارادوا بها سوء: زياد ، الحجاج، خالد القسري |
| 101  | من خطبة له عليه السلام عند المسير لحرب اهل الشام وبيان مدركه     |
| 14   | من خطبه عليه السلام في تمجيد الله تعالى                          |
| ١٨   | من كلام له عليه السلام كيف تقع الفتن                             |
| 4+ 1 | من خطبة له (ع) لما غلب اصحاب معاوية على الماء والكلام على مصدره  |
| 17   | من خطبة له عليه السلام في الدنيا والقول في مصدرها                |
| 74   | من كلامله عليه السلام في ذكر الاضحية                             |
| 7 £  | ومن خطبة له عليه السلام في تزاحم الناس عليه عند البيعة           |
| 77   | ومن كلام له عليه السلام في استمانته بالموت                       |
| 44   | من كلام له عليه الملام في وصف حربهم في عهد النبي (ص)             |
| 44   | الكلام في مصادره                                                 |
| ۳. ۰ | من كلام له عليه السلام في انه سيظهر من يأمرهم بسبه والبراءة منا  |

| فحه          | الموصوع                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣١           | بيان مصادره                                                         |
| 44           | كلمة للمجلسي في حكم البراءة منه عليه السلام والعياذ بالله           |
| ۳٥           | من كلام له علَّيه السلام كلم به الخوارج والقولُ فيه                 |
| ٣٧           | قوله عليه السلام لا يفلت من الخوارج عشرة. • الخ والقول في مصدره     |
| 49           | تعليق لابن ابي الحديد على هذا القول                                 |
| 27           | من كلام له علَّيه السلام لما خوف من الغيلة                          |
| ٤٣           | تصميم أبن ملجم على قتله عليه السلام وشعره في جنازة ابجر             |
| ٤٤           | من خطبة له عليه السلام في انه لا يسلم من الدنيا الا فيها            |
| ٤٥           | خطبة له عليه السلام في لزُّوم الاستعداد لما بعد الموت والكلام عليها |
| ٤A           | من خطبة له عليه السلام في تمجيد الله ، والقول فيها                  |
| ١٥           | من كلام له عليه السلام يحرض اصحابه يوم صفين وبيان مصادره            |
| ٥٣           | أبان بن عثمان الاحمر (ح)                                            |
| ۳٥           | ابان بن تغلب (ح)                                                    |
| ٥٧           | من كلام له عليه السلام في معنى الانصار                              |
| ٥٨           | وصية رسول الله صلى الله عليه واله بالانصار                          |
| ٥٨           | قولهم : ( منا أمير ومنكم أمير ) وبعض ما جرى يوم السقيفة             |
| ۲.           | كلامه لما قلد محمد بن ابي بكر مصر فقتل                              |
| ٧.           | اجمال القصة                                                         |
| 11           | هاشم المر قال (ح)                                                   |
| 44           | من كلام له عليه السلام في التذمر من اصحابه                          |
| 42           | كلامه عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه                        |
| 77           | ومن خطبة له عليه السلام في ذم اصحابه                                |
|              | من خطبة له عليه السلام علم فيها الناس الصلاة على النبي صلى          |
| <b>1 A 7</b> | الله عليه واله وبيان مصادرها                                        |

| لصفحة      | الموضوع                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ٧١         | من كلام له عليه السلام قاله في مروان بالبصرة                 |
| 77         | من كلام له عليه السلام لما بلغه اتهام بني امية له بقتل عثمان |
| YY         | من خطبة له عليه السلام في الوعظ • والكلام عليها              |
| <b>V</b> 4 | من كلام له عليه السلام في بني أمية وحبسهم حقه عليه السلام    |
| ۸+         | من كلمات كان عليه السلام يدعو بها                            |
| ٨١         | من كلام له عليه السلام في التنجيم والقول فيه                 |
| ۸ø         | توثيق الذهبي لعمر بن سعد قاتل الحسين عليه السلام (ح)         |
| ٨٥         | طعن الذهبي في عمر بن سعد بن ابي االصيد لتشيعه (ح)            |
| ۸o         | حديث نبوي في النساء (ح)                                      |
| ٨٦         | من خطبة له عليه السلام في ذم النساء وبيان مصدرها             |
| ٨٨         | من كلام له عليه السلام: الزهادة قصر الامل                    |
| ۸۹         | من كلام له عليه السلام في صفة الدنيا                         |
| 11         | الخطبة الغراء                                                |
| 1+4        | كلمة لجعفر البرمكي في فقرات من الخطبة                        |
| 1+4        | كلمة لابن ابي الحديد حول الخطبة                              |
| 11+        | السبب في هذه الخطبة                                          |
| 111        | من كلام له عليه السلام في عمرو بن العاص                      |
| 117        | طرف من احوال النابغة أم عمرو بن العاص                        |
| ۱۱٤        | كتاب المثالب لابن الكلبي (ح)                                 |
| 110        | كلمة للمؤلف في إضراب أبي لهب من ادعاء عمرو بن العاص (ح)      |
|            | تعليق لابن ابي الحديد على ما نسبه ابن العاص لعلي عليه السلام |
| 117        | من الدعابــة                                                 |
| 119        | مصادر كلامه عليه السلام في ابن العاص                         |
|            | 70 (                                                         |

| غحة | الموضوع الم                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 119 | محسد بن عسران المزرباني (ح)                                    |
| 17. | ابن عقده (ح)                                                   |
| 17. | الزبير بن بكار (ح)                                             |
| 171 | من خطبة له عليه السلام في الوعظ ، والقول فيها                  |
|     | من خطبة له عليه السلام في الحث على العسل للاخرة ، وذكر نعمة    |
| 174 | الدين ، وذم الرياء والكذب ، والقول في مدركها                   |
|     | من خطبة له عليه السلام في صفات من يحبه الله ، وبيان حاله       |
| 177 | عليه السلام مع الناس                                           |
| 144 | ما نقله ابن ابي الحديد من هذه الخطبة زائدا على ما في النهج     |
| 144 | تعقيب ابن ابي الحديد على الزيادة التي ذكرها                    |
| 145 | كان يوسف بن عمر الثقفي مضرب المثل في قصر القامة                |
| ١٣٤ | من خطبة له عليه السلام في وصف الامة عند خطئها                  |
| ۲۳۱ | من خطبة له عليه السلام في حال الناس قبل البعثة وبيان مصدرها    |
| ١٣٩ | من خطبة له عليه السلام في تعديد شيء من صفات الله سبحانه        |
|     | والكلام عليها                                                  |
| ۱٤١ | خطبة الاشباح                                                   |
| ۸۲/ | من روىخطبة الاشباح قبل الشريف الرضي                            |
| ۱٦٩ | نهر معقل بالبصرة (ح)                                           |
| ۱۷۰ | عبدالله بن سلام (ح)                                            |
| ۱۷۰ | امية بن ابي الصلت (ح)                                          |
| 141 | تعليق لابن ابي الحديد على الخطبة الغراء                        |
| 177 | ومن خطبة له عليه السلام لما اريد على البيعة ، والكلام عليها    |
| 145 | ومن خطبة له عليه السلام (انا فقأت عين الفتنة) والقول في مصدرها |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 144    | الكلام في مدركها                                           |
| \\\    | كلمة لمروان بن محمد في علي عليه السلام (ح)                 |
| 144    | لم يقل احد سلوني الا افتضح سوى علي عليه السلام             |
| 144    | نادرة لبعض الوعاظ في ذلك                                   |
| 141    | من خطبة له عليه السلام في وصف الانبياء عليهم السلام        |
| ۱۸۰    | مصادر الخطبة                                               |
| ///    | من خطبة له عليه السلام في حال الناس عند البعثة             |
| \^\    | خطبة اخرى في ذكر النبي صلى الله عليه وآله                  |
| \^^    | خطبة له في أخذ الله للظالم وتوبيخ أصحابه                   |
| 144    | تفرقوا أيد سبأ (ح)                                         |
| 197    | القول في مصادرها                                           |
| 197    | من كلام له عليه السلام في بنبي امية                        |
| 198    | من كلام له عليه السلام في وصف الدنيا                       |
| 144    | من خطبة له في دليل السنة وفيها ذكر آل البيت (ع)            |
| 144    | أبو أيوب الانصاري (ح)                                      |
| 199    | من خطبة له عليه السلام تشتمل على بعض الملاحم               |
| 7+7    | من كلام له عليه السلام في وصف يوم القيامة ووصف فتنة مقبلة  |
| ان ۲۰۳ | من خطبة له عليه السلام في التزهيد ووصف الناس في بعض الأزما |
| 7+7    | نعيم بن حماد (ح)                                           |
| Y+Y    | من خطبة له عليه السلام في وصف الناس قبل البعثة وبعدها      |
| 4.9    | من خطبةله عليه السلام في نفس الموضوع وذكر اهل البيت (ع)    |
| 714    | من خطبة له في شرف الاسلام ووصف النبي صلى الله عليه وآله    |
|        | سؤال ابن ابي الحديد لشيخه النقيب عن تبجيــل الامام للنبي   |
| 414    | عليهما السلام                                              |
|        |                                                            |

| سفحة | الموضوع الد                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 717  | النقيب بن يحيى بن محمد بن زيد العلوي البصري (ح)                 |
| ۲۱۸  | تدوين كلام علي عليه السلام دون غيره من الصحابة (ح)              |
| ۲۱۸  | مؤتـة (ح)                                                       |
| 77+  | من خطبة له عليه السلام في بعض أيام صفين                         |
| 771  | من خطبة له عليه السلام في الملاحم                               |
| 777  | كلمة للمسيح عليه السلام في انما يأتني الطبيب المريض (ح)         |
|      | من خطبة له عليه السلام في تمجيد الله تعالى ووصف ملائكته وفيها   |
| 777  | ذكر النبي صلى الله عليه وآله                                    |
| 747  | استمجد المرخ والعفار (ح)                                        |
| 747  | من خطبة له عليه السلام في فرائض الاسلام                         |
| 749  | من خطبة له عليه السلام في وصف الدنيا                            |
| 722  | من خطبة له عليه السلام في ذكر ملك الموت                         |
| 750  | من خطبة له عليه السلام في التحذير من الدنيا                     |
| ٣٤٨  | من خطبة له عليه السلام في الحض على التقوى                       |
| 707  | من خطبة له عليه السلام في الاستسقاء                             |
| Y0Y  | من خطبة له عليه السلام بما سيكون من امر الحجاج الثقفي           |
| 709  | مصادر الخطبة                                                    |
| 44+  | من كلام له عليه السلام في التوبيخ على البخل بالمال والنفس       |
| 771  | كلام له عليه السلام بعد حرب الجمل                               |
| 771  | كلام قاله عليه السلام لما كثرت غارات أهل الشام على أطراف اعماله |
| 774  | كلام له عليه السلام في وصف نفسه                                 |
| 770  | كلامه عليه السلام مع من قال له أمرتنا بالحكومة ثم نهيتنا عنها   |
| 779  | من كلامه عليه السلام مع الخوارج                                 |
| 771  | تعليق ابن ابي الحديد على هذا الكلام                             |

| الصفحة              | الموضوع                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>7YY</b>          | من كلام له عليه السلام قاله لاصحابه في ساعة الحرب       |
| <b>۲</b> ۷٦         | الخميس اسم للجيش (ح)                                    |
| کیم ۲۷۷             | من كلام له عٰليه السلام مع الخوارج لما انكروا عليه التح |
|                     | من كلام له عليه السلام لما عوتب علَى التسوية في العطاء  |
| 747                 | من كلام له عليه السلام مع الخوارج                       |
| 7.40                | من كلام له عليه السلام بالبصرة يومّي به الى الملاحم     |
| <b>YAA</b>          | خطبته عليه السلام في المكاييل والموازين                 |
| 74.                 | كلامه عليه السلام مع أبي ذر لما سير الى الربذة          |
| 711                 | في وداع أبي ذر                                          |
| 744                 | خطبة له عليه السلام وعظية وبيان حال الامام              |
| 140                 | مصادر الخطبة                                            |
| r <b>4</b> 4        | خطبة له عليه السلام وعظية                               |
| 144                 | مصادرها                                                 |
| خوف الموت٢٩٨        | من خطبة له عليه السلام في وصف القرآن الكريم وحكمة       |
| ج بنفسه             | من كلام له عليه السلام في مشورته على عمر بعدم الخرو     |
| <b>~</b> + \        | لحرب الروم                                              |
|                     | من كلام له عليه السلام في تقريع المغيرة بن الاخنس وال   |
| <b>"</b> + 0        | من كلام له عليه السلام في أن بيعته لم تكن فلته          |
| <b>*</b> + <b>V</b> | كلامه عليه السلام في طلحة والزبير                       |
| <b>~\</b> •         | من خطبه عليه السلام يومي بها الى الملاحم                |
| ~\~                 | كلام له عليه السلام في وقت الشورى                       |
| ~ <b>/</b> #        | من كلامه عليه السلام في النهي عن عيب الناس              |
| ٧١٤                 | كلامه عليه السلام في ان بين الحق والباطل اربع اصابع     |
| 14                  | كلامه عليه السلام في وضع المعروف في غير موضعه           |

| غحة          | الموضوع الص                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣١٧          | من خطبة له عليه السلام في الاستسقاء                          |
|              | من خطبة له عليه السلام في بعثة الانبياء ووصف اهل البيت وصفة  |
| 44.          | قوم آخرين                                                    |
| 44 \$        | كلامه عليه السلام في شأن الدنيا مع الناس وفي السنن والبدع    |
| 47 \$        | مشبورته على عمر في حرب الفرس                                 |
| 440          | كلمات لبعض الصحابة في ذلك                                    |
| 444          | خطبة له في البعثة ووصف المنحرفين من العراق                   |
| 444          | من كلام له عليه السلام في شأن طلحه والزبير كل مع صاحبه       |
| 444          | من كلام له عليه السلام قبل موته                              |
| 440          | من خطبة له عليه السلام في الملاحم                            |
| 444          | وصف فتنـــة                                                  |
|              | من خطبة له عليه السلام في تمجيد الله وخمس خصال لا ينفع معهن  |
| 45 5         | عسل                                                          |
| ٣٤٨          | في الداعي الى الله وذكر اهل البيت                            |
| ٠٥٠          | خطبته عليه السلام في وصف الخفاش                              |
| 405          | كلام مع أهل البصرة وفيه ذكر ام المؤمنين عائشة                |
| 401          | كلامه عُليه السلام وقد سئل عن الفتنة                         |
| 414          | حال الناس قبل البعثة وبعدها                                  |
| ٣٩٩          | فيمن يزعم أنه يرجو الله تعالى ولا يعمل                       |
| 444          | من خطبة له عليه السلام وعظية                                 |
| 440          | جوابه عليه السلام لرجل اسدي سأله لم دفعكم قومكم من مقامكم    |
| ۲۸۱          | من خطبة عليه السلام في تمجيد الله وعظيم قدرته في خلق الانسان |
| <sub>ር</sub> | كلامه مع عثمان حين كلفه الثائرون عليه بذلك                   |
| ۴۹+          | من خطبته عليه السلام في عجيب خلقة الطاووس                    |
|              |                                                              |

| صفحة         | الموضوع                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٠١          | وصية له في ان يتأسى الصغير بالكبير ويعطف الكبير على الصغير |
| ۳•3          | من خطبة له عليه السلام في اول خلافته                       |
| ٤٠٥          | كلامه عليه السلام وقد طلب اليه ان يعاقب قتلة عثمان         |
| ٤٠٦          | من خطبة له عليه السلام عند مسير اصحاب الجمل الى البصرة     |
| ٤ <b>٠</b> ٨ | كلامه عليه السلام مع رجل طلب منه ان يبايعه                 |
| ٤١٠          | من كلامه عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين          |
| ٤١٢ ر        | كلامه عليه السلام في ذكر الشورى والجمل واستعداؤه على قريشو |
| ٥ / ٤        | من خطبة له عليه السلام في وصف من يقاتلهم                   |
| ٤١٨          | كلام له عليه السلام في طلحة بن عبيدالله                    |
| ٤٢٠          | خطبة له (ع) في الوعظ وفيها ذكر اخبار النبي (ص) له بما يكون |
| 277          | من خطبة له (ع) في الوعظ ، ووصف القران ، وبيان اقسام الظلم  |
| ٤٣١          | من كلام له عليه السلام في معنى الحكمين                     |
| ٤٣٣          | كلامه في ان العبد اذا اخلص في الدعاء يرد الله عليه كل شارد |
| 240          | كلامه عليه السلام وقد سأله ذعلب هل رأيت ربك ؟              |
| 247          | من خطبة عليه السلام في ذم اصحابه                           |
| ٤٤٠          | كلام له عليه السلام في قوم هموا باللحاق بالخوارج           |
| ٤٤٣          | آخر خطبة عليه السلام خطبها وهو قائم على حجارة              |
| १०४          | خطبة له عليه السلام في الوعظ وفيها ذكر النار               |
| ٤٣٠          | كلام له عليه السلام مع البرج بن مسهر الطائبي               |
| ٤٦١          | من خطبة له عليه السلام في صفة اصناف من الحيوان             |
| ٤٦٦          | من خطبة له عليه السلام في التوحيد                          |
| ٤٧٧          | من خطبة له عليه السلام في وصف آخر الزمان                   |

ملاحظة : وقعت اخطاء مطبعية طفيفة تركنا اصلاحها للقارىء النبيه







